





قال تعالى: ﴿ هُوَالَّذِي آرَسَلَ رَسُولَهُ إِلَهُ دَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كَلِهِ ﴾ [التوبة: ٣٣].

قال تعالى: ﴿ وَمَاۤ أَرْسَلُنَكَ إِلَّا رَحْمَةُ لِلْعَكَمِينَ ﴾ [الأنبياء: ١٠٧].

قىال تعىالى: ﴿ مَّاكَانَ مُحَمَّدُ أَبَّا أَحَدِمِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِكِن َّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَعَ ٱلنَّبِيِّتِ نَّ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٤٠] ·

قَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَتَهِكَتَهُ, يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِيكَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٥٦].

قال تعالى: ﴿ عَمَدَدُ رَسُولُ ٱللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَدُو أَشِدًا أَعَلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَا مُ يَنَهُمْ تَرَبَهُمْ وُكُمّاً مُنَافِهُمْ وَكُمّاً يَبْنَهُمْ تَرَبَهُمْ وَكُمّاً يَبْنَهُمْ تَرَبَهُمْ وَكُمّا يَبْنَعُونَ فَضَلَا مِنَ اللَّهِ وَرِضُونَا أُسِيماهُمْ فِي وُجُوهِ بِعِمْ مِنْ أَثْرِ ٱلسُّجُودِ ﴾ [الفتح: ٢٩] .

قال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ مَامَنُوا وَعَيِلُواْ الصَّلِاحَتِ وَمَامَنُواْ مِمَا نُزِلَ عَلَى مُحَمَّدِ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّوْمَ كَفَرَ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالْهُمْ ﴾[محمد: ٢].

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين، والهادي لعموم الثقلين.

إن خير جليس لأي إنسان على وجه هذه المعمورة هو قراءة سير السابقين الناجحين في هذه الحياة، وخير سيرة، وأعطر ذكرٍ هو سيرة هذا النبي العظيم محمَّد ﷺ.

هذا النبي الذي قد ظهر بين العرب وقد كانوا في انحلال اجتماعي وأخلاقي، وجهل مطبق، وشقاقٍ دائم، فكوّن خير أمّةٍ أخرجت للإنسانية أجمع.

هذا النبي الأمي الذي شع نوره في الآفاق، فكان حجة على الكائنات يوم يقوم الأشهاد إلى رب العباد.

هذا النبي الذي تكلم عنه الغرب، فكان منهم المنصف، ومنهم الجاحد المعاند.

هـذا النبي الذي قصرنا في اتباعه، فنبذنا السُّنة وراء ظهورنا، واتبعنا أهواءنا، فأصبحنا ضحايا شهواتنا وإغراءات الحياة الدنيا، فذللنا وضللنا.

وإن من خير الكتب التي جمعت سيرته وشمائله على وجه الاختصار، مع عدم تضييع القارئ وتشتيت ذهنه كتاب «الفصول في سيرة الرسول عليه» للحافظ الهمام، والجهبذ النحرير ابن كثير - رحمه الله تعالى -.

وهو من الكتب المهمة التي أغفلها الكثير من طلاب العلم، فلم يولوه عنايتهم، ولم يدققوا النظر بين سطوره؛ ظنّا منهم: أنه مختصر من كتابه الكبير «البداية والنهاية».

علماً: أن هذا الكتاب \_ برغم صغر حجمه \_ فريد في بابه، يحوي درراً كامنة من سيرة خير إنسانٍ أشرقت عليه الأرض، وخير إمام حُقَّ لسيرته أن تتعطر بها الأفواه، وتشدو بها الشفاه.

فهو كتابٌ قسَّمَهُ مؤلفه إلى جزأين لطيفين:

الأول: في سيرته ﷺ ومغازيه .

والثاني: في شمائله العطرة مرتبة على الأبواب الفقهية.

وهو تقسيمٌ لطيفٌ لم يسبقه أحدٌ إليه.

وهو كتابٌ سطره بمداد قلمه الحاني والحادي لمحبوبه ومحبوب الكائنات أجمع، وقرة عينه وأعين محبيه على .

# \* صحة نسبة الكتاب إلى المصنف:

ذكره المصنف في «البداية والنهاية» (٦/ ٢٧١).

وأشار إليه في «تفسيره» في تفسير سورة الأحزاب، فقال: وهذا كله مقرر مفصل بأدلته وأحاديثه وبسطه في كتاب السيرة الذي أفردناه موجزاً وبسيطاً، ولله الحمد والمنة.

ذكره حاجي خليفة في «كشف الظنون» (٢/ ١٩٢): وسماه: «الفصول في سيرة الرسول ﷺ».

وقال ابن العماد في «شذرات الذهب» (٦/ ٢٣١): وله سيرة صغيرة.

وقد استشكل الشيخ أحمد شاكر في «عمدة التفسير» (١/ ٣٥) ذلك، وقال: إن المطبوع غير كامل يقيناً، فلا أدري أقتصر المؤلف على هذا القدر، أم فُقد باقي الكتاب؟

وقال الدكتور الزحيلي: أما الدكتور الندوي، فينقل عبارات الشوكاني في كتب ابن كثير، ويستنبط وجود كتابين لابن كثير، ويؤيد كلامه بما ذكره حاجي خليفة والبغدادي من الإشارة إلى كتاب «الكواكب الدراري» الذي انتخبه ابن كثير من «البداية والنهاية».

وإني أرجح الكلام الأخير، وأن ابن كثير صنف كتابين في السيرة: مطولة، ومختصرة، وكتابين في التاريخ: مطول، ومختصر، وهما: «البداية والنهاية»، و«الكواكب الدراري»، وضم كتاب السيرة المطول إلى «البداية والنهاية». وضم الكتاب المختصر «الكواكب الدراري» إلى السيرة المختصرة = «الفصول»، فصارت الكتب أربعة.

وهذا يتفق مع منهج ابن كثير \_ رحمه الله تعالى \_ في اختصار كتب غيره، ومنهجه في تصنيف كتب مطولة، ثم العمل على اختصارها؛ ليراعي مستوى الطلاب والعلماء في ذلك، وكلام ابن كثير في مقدمة «الفصول» يؤكد ذلك، وهذا أمر حسن، فالإنسان لا يستوعب قراءة «السيرة» في أربع مجلدات، فاختصرها في مجلد وسط، ولا يمكنه استيعاب «البداية والنهاية» في أربعة عشر مجلداً، فاختصرها في ثلاثة مجلدات لمعرفة التواريخ الإسلامية. . . وذكر أيام الإسلام بعده إلى يومنا هذا، مما يمس حاجة ذوي الأرب إليه، فجزاه الله خير الجزاء، ورحمه الله رحمة واسعة، وأجزل مثوبته.

ولا شك أن كتبه الثلاثة: «السيرة النبوية»، و«الفصول في سيرة الرسول»، و«شمائل الرسول، ودلائل نبوته، وفضائله، وخصائصه». هي من أهم ما كتب في

السيرة النبوية العطرة، وأشملها، وأدقها، ولذلك سنفرد لها دراسة مستقلة في هذا الفصل؛ لبيان ميزاتها ومنهجها.

# \* منهجه في وضعه لهذا التصنيف:

إن المنهج الذي سار عليه الْمُصنَّفُ في هذا المُصنَّفِ: هو منهج أهل الحديث الذي رضع حبه، وارتشف من ربيع زهوره، وأحبه حباً شديداً.

فهو يبرهن على ما قاله أهل العلم؛ بالعزو إلى من نقل عنهم من الصحاح والسنن، وتأريخ السلف الصالح، وإبدائه آراءه الاجتهادية التي ارتأى أنها ضرورية جداً. فكان منهجه في ذلك:

- عدم ذكر الأقوال الكثيرة، بل الفكرة والدليل.
- اعتماده على الكتاب العزيز أوّلاً، والسّنة المطهرة ثانياً، وأقوال الصحابة ثالثاً، والتابعين رابعاً.
- نقله أحاديث، وعزوها إلى مصادرها، علماً أنه أحياناً يعزو بعض الأحاديث إلى مظانِّها، ولم أجدها في المطبوع منها.
  - تحري الدقة في إيضاح الصحيح من الأقوال.
  - وضوح العبارة التي يريد إيصالها إلى المتلقي.
    - البساطة وعدم الإطناب.
    - الحب الشديد لصاحب الشرف والمقام المحمود على.
  - رغبته الجامحة للمعتنين بحب الرسول إلى قراءة السيرة خالية من الشوائب والدسائس، كأنه يعلمنا أن كتابه هذا صالح لجميع المتلقين في أي زمان ومكان.
    - ـ السهولة في تلقي المعلومة الصحيحة والمغنية عن التطويل ..
  - المتطلع لهذا الكتاب: يجد أن معظمه مأخوذ من كتاب «زاد المعاد» للعلامة ابن قيم الجوزية؛ مما يبرهن أنه اعتمد عليه، وجعله من مصادره التي اعتمد عليها.



- ـ ابن بطال (أقواله).
- ـ ابن قتيبة (أقواله).
- \_ أبو محمد الجويني (أقواله).
  - ـ أبو الوليد الباجي (أقواله).
  - \_ أبو عمرو بن الصلاح (أقواله).
- \_ «الأحاديث الإلهية» لـ: زاهر بن طاهر، والضياء المقدسي، وعلي بن بلبان.
  - \_ «الأحاديث المختارة» للحافظ المقدسي.
- «الأحكام» للإمام ضياء الدين أبي عبدالله محمد بن الواحد المقدسي.
  - "إحياء علوم الدين" لحجة الإسلام الإمام الغزالي.
    - ـ إمام الحرمين. (الجويني أقواله).
      - \_ «الأم» للإمام الشافعي.
    - \_ «الأموال» للإمام أبي عبيد القاسم بن سلام.
  - «الإنباه بمعرفة قبائل الرواة» للإمام ابن عبد البر.
    - «أنساب قريش وأخبارها» للإمام الزبير بن بكار.
      - ـ الأوزاعي (أقواله).
      - «تاريخ خليفة بن خياط».

- «تاريخ دمشق» لابن عساكر.
  - «تاريخ الطبري».
- "تحفة الزائر" للإمام عبد الصمد بن عساكر .
  - «تفسير سنيد بن داود».
- «التلخيص» للإمام أبي العباس أحمد بن أبي أحمد بن القاص الطبري.
  - «تهذيب الأسماء واللغات» للإمام النووي.
    - «تهذيب الكمال» للحافظ المزى.
  - «جامع البيان في تفسير القرآن» للإمام الطبري.
    - «جوامع السيرة» للإمام ابن حزم الأندلسي.
  - «حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» للحافظ أبي نعيم الأصبهاني.
    - «دلائل النبوة» للحافظ البيهقي.
    - «الروض الأنف» للإمام السهيلي.
      - «سنن ابن ماجه».
      - ــ «سنن أبي داود» .
      - «سنن الترمذي».
    - «السنن الكبرى» للحافظ البيهقي.
      - «سنن النسائي».
      - «سيرة ابن إسحاق».
    - «الشفا بتعريف حقوق المصطفى ﷺ» للقاضي عياض.
      - «الشمائل» للإمام الترمذي.
- «الصارم المسلول على من سب الرسول على اللهمام أبي العباس ابن تيمية .
  - "صحيح البخاري".
    - «صحيح مسلم».

- \_ «طبقات خليفة بن خياط».
- \_ «الطبقات الكبرى» لابن سعد.
- «العزيز شرح الوجيز في الفقه» للإمام الرافعي.
  - \_ «الغيلانيات» لابن غيلان.
    - \_ القفال (أقواله).
  - \_ «مختصر الإمام المزنى».
  - \_ «المدخل» للحافظ البيهقى.
  - «المستدرك على الصحيحين» للحاكم.
    - \_ «مسند أبي يعلي الموصلي».
    - \_ «مسند الإمام أحمد بن حنبل».
    - «مسند الشافعي» (محمد بن إدريس).
      - «المغازي» للإمام الأموي.
      - «المغازي» للإمام موسى بن عقبة .
        - «المغازى» للإمام الواقدي.
          - \_ «موطأ الإمام مالك».
      - «الوجيز في الفقه» للإمام الغزالي.
  - 000

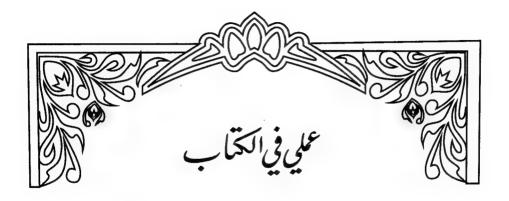

ا ـ قمت بمقابلة الكتاب على أصل خطي محفوظ في مكتبة عارف حكمت بمكتبة الملك عبد العزيز في المدينة المنورة ـ على ساكنها أفضل الصلاة والسلام ـ، والتي هي تحت رقم (١١١/ ٢٤٢)، وهي بخط نسخي جميل، إلا أنه يعتريها الرطوبة في أعلى صفحاتها، وهي مؤلفة من (ق٥٥)، وفيها بلاغات في هامشها. وفي كل ورقة لوحتان، وفي كل لوحة (٢٥) سطراً تقريباً، وفي كل سطر (١٧) كلمة تقريباً، كما أنه عليها تملكات، ولكن غير واضحة.

- ٢ ـ ترجمة المصنف.
  - ٣ ـ ضبط النص.
- ٤ تخريج الآيات القرآنية الكريمة.
- ٥ ـ تخريج الأحاديث الشريفة على قدر المستطاع.
  - ٦ تخريج الآثار الشريفة على قدر المستطاع.
  - ٧ ـ عزو الأقوال إلى مصادرها حسب الإمكان.
    - ٨ ـ وضع عناوين للفصول بين [].
- ٩ ـ وضع الزيادة الضرورية المأخوذة من المطبوعات في النص بين [].
  - ١٠ ـ وضع فهرس للموضوعات في آخر الكتاب.





# \* قال الإمام الذهبي:

- الإمام المفتي، المحدث البارع، فقيه متفنّن، محدّثٌ متقن، مفسّر نقّال.

- وسمعت من الفقيه المفتي المحدث، ذي الفضائل، عماد الدين إسماعيل ابن عمر بن كثير البُصروي الشافعي. . . سمع من ابن الشحنة، وابن الرداد، وطائفة. له عنايةٌ بالرجال، والمتون، والفقه. خرّج وناظر، وصنف وفسر وتقدم.

# \* قال شهاب الدين ابن حجى:

\_كان أحفظ من أدركناه لمتون الأحاديث، وأعرفهم بتخريجها ورجالها، وصحيحها وسقيمها، وكان أقرانه وشيوخه يعترفون له بذلك، وكان يستحضر كثيراً من التفسير والتاريخ، قليل النسيان. وكان فقيها جيد الفهم، صحيح الذهن، ويحفظ «التنبيه» إلى آخر وقت. ويشارك في العربية مشاركة جيدة، وينظم الشعر، وما أعرف أني اجتمعت به على كثرة ترددي عليه إلا واستفدت منه.

# \* قال الحافظ ابن حجر:

\_ وكان كثير الاستحضار، حسن المفاكهة. سارت تصانيفه في البلاد في حياته، وانتفع بها الناس بعد وفاته.

# قال الإمام الحسيني (تلميذه):

\_ وصاهر شيخنا أبا الحجاج المزي، فأكثر عنه. وأفتى ودرّس وناظر، وبرع في الفقه والتفسير والنحـو، وأمعـن النظر في الرجـال والعلل.

# \* قال العلامة العينى:

- كان قدوة العلماء والحفاظ، وعمدة أهل المعاني والألفاظ. وسمع وجمع، وصنف ودرّس، وحدّث وألف، وكان له اطلاعٌ عظيمٌ في الحديث والتفسير والتاريخ، واشتهر بالضبط والتحرير، وانتهى إليه علم التاريخ والحديث والتفسير، وله مصنفات عديدة مفيدة.

# \* قال العلامة ابن ناصر الدين الدمشقي:

- الشيخ الإمام العلامة الحافظ، عماد الدين، ثقة المحدثين، عمدة المؤرخين، علم المفسرين.

# \* قال العلامة ابن حبيب:

- إمام ذوي التسبيح والتهليل، وزعيم أرباب التأويل، سمع وجمع وصنف، وأطرب الأسماع بأقواله وشنف، وحدّث وأفاد، وطارت فتاويه إلى البلاد، واشتهر بالضبط والتحرير، وانتهت إليه رئاسة العلم في التاريخ والحديث والتفسير.





لا يستطيع الإنسان \_ أيّا كان \_ أن يدرج لهذا العلم ترجمة توفيه حقه، إما للإطالة، وإما للقصور الذي سيعتري تلك الترجمة.

## \* الاسم والنسب:

هو: إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن كثير بن ضوء بن زرع القيسي البصروي، ثم الدمشقي الشافعي.

القيسي: نسبة إلى قيس بن عيلان. ويقال: قيس عيلان بن مضر. وقيس: بطن من بكر بن وائل من العرب.

والبُصروي: نسبة إلى بصرى الشام.

## \* لقبه:

أطلق المؤخون على ابن كثير لقب: عماد الدين.

# \* كنيته:

يكنى ابن كثير: بأبي الفداء.

# **\*** مولده:

لقد اتفق جمهور المؤرخين على: أن ابن كثير ولد في مطلع القرن الثامن الهجري؛ أي: (٧٠١هـ ١٣٠١م).

ولقد حدد الحسيني اسم القرية التي ولد بها ابن كثير بأنها (مجدل القرية من أعمال بصرى).

#### \* عائلته:

لقد نشأ هذا المصنف النحرير ضمن عائلة تلقت العلم كابراً عن كابر. فهذا والده عمر بن كثير بن ضوء بن كثير البصروي، كان: فقيها، أديباً، شاعراً، خطيباً مفوهاً.

## \* زوجته:

لقد تزوج ابن كثير بنت الحافظ الكبير محدث الديار الدمشقية زينب بنت الحافظ المزي صاحب «تهذيب الكمال». وقال: إن زوجته وأمها عائشة بنت إبراهيم بن صديق حفظتا القرآن على الشيخة الصالحة أم زينب فاطمة بنت عباس البغدادية.

#### أولاده:

لقد كان له أولاد ساهموا في نشر العلم، ورفع اسم العائلة إلى الذرا، فكان منهم:

- ابنه: عمر. الذي اشتغل في الفقه، وعني بـه، كما ولي الحسبة مراراً.
  - ابنه: زين الدين عبد الرحمن.
  - ابنه: أبو البقاء محمد. درس في تربة أم الصالح.
    - ابنه: تاج الدين عبد الوهاب.
  - ابنه: شهاب الدين أحمد بن إسماعيل بن عمر بن كثير.
    - ابنته: المحدثة أسماء.

#### \* إخوته:

- كمال الدين عبد الوهاب. (الذي كان له بمثابة الأب والأستاذ الأول).

## \* رحلاته:

ـ دمشق ـ مصر.

# \* اشتغاله بتحصيل العلم:

لقد دأب ابن كثير في طلب العلم، فحفظ القرآن الكريم، وقرأ بالقراءات، واعتنى بالفقه عناية كبرى، فحفظ كتاب «التنبيه» في الفقه الشافعي

حتى ألف عنه كتاب «أحكام التنبيه» حتى أثنى عليه شيخه الفزاري، كما اعتنى في أصول الفقه، فحفظ «مختصر ابن الحاجب»، كما كان له اهتمام كبير في علوم الحديث والرجال والتاريخ والعربية...

#### \* شيوخه:

- إبراهيم بن عبد الرحمن بن إبراهيم، برهان الدين الفزاري.
- \_ أحمد بن أبي طالب بن نعمة بن حسن المعروف بابن الشحنة.
  - \_أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام، ابن تيمية الحراني.
    - \_ إسحاق بن يحيى الآمدي.
    - \_شمس الدين محمود بن عبد الرحمن الأصبهاني.
      - \_ عبدالله بن محمد بن يوسف المقدسي.
- عبد الوهاب بن محمد بن عبد الوهاب بن ذؤيب الأسدي المعروف بابن قاضي شهبة.
  - \_عيسى المطعم.
  - \_ القاسم ابن عساكر.
  - \_القاسم بن محمد بن يوسف بن محمد البرزالي الإشبيلي مؤرخ الشام ..
    - \_ كمال الدين عبد الوهاب بن عمر بن كثير (أخوه) .
  - \_محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز، أبو عبدالله الذهبي مؤرخ الإسلام.
    - محمد بن أحمد الزراد.
  - \_ محمد بن علي بن عبد الواحد بن عبد الكريم المعروف بابن الزملكاني.
    - \_محمد بن شرف الدين بن حسين بن غيلان البعلبكي الحنبلي .
      - \_ محمد بن محمد بن محمد الشيرازي .
  - يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف بن عبد الملك، أبو الحجاج المزي.

# \* المناصب التي وليها:

- \_ الإقراء: بمدرسة أم الصالح.
- ـ التحديث: لكونه كان حافظاً للحديث النبوي، وسمع من عدد كبير من الحفاظ

- في الشام ومصر، حتى عرف بالحافظ المحدث.
- التدريس: لقد درس في الجامع الأموي، والمدرسة النجيبية المخصصة للشافعة.
  - تولى مشيخة مدرسة أم الصالح، ودار الحديث الأشرفية، والتنكزية.
    - ـ الفتوى .

#### \* تلامذته:

- أحمد بن حجي بن موسى بن أحمد الدمشقي الشافعي.
- ـ سعد بن يوسف بن إسماعيل بن يوسف النووي الشافعي.
  - محمد بن بهادر بن عبدالله بدر الدين الزركشي .
- محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف بن الجزري الشافعي الشهير بابن الجزرى.

#### \* مصنفاته:

- «الاجتهاد في طلب الجهاد».
  - «أحاديث الأصول».
- «أحاديث التوحيد والرد على الشرك».
  - «أحكام التنبيه».
  - «الأحكام الصغرى في الحديث».
    - «الأحكام الكبير».
    - «الأذكار وفضائل الأعمال».
      - «البداية والنهاية».
- "تخريج أحاديث مختصر ابن الحاجب».
  - «تذييله على تاريخ ابن أبي شامة».
    - «تفسير القرآن العظيم».
- «التكميل في الجرح والتعديل ومعرفة الثقات والضعفاء والمجاهيل».

- «تكميله كتاب ابن الزملكاني في المعجزات النبوية ودلائل النبوة».
  - \_ «جامع المسانيد والسنن الهادي لأقوم سنن».
- \_ «جزء في الأحاديث الواردة في فضل الأيام العشرة من ذي الحجة».
  - \_ «جزء في حديث الصور».
  - \_ «جزء في دخول مؤمني الجن الجنة».
  - \_ "جزء في الذبيحة التي لم يذكر اسم الله عليها".
  - «جزء في ذكر الأحاديث الواردة في قتل الكلاب».
  - \_ «جزء في ذكر الأحاديث الواردة في كفارة المجلس».
    - \_ «جزء في ذكر تطهير المساجد».
    - \_ «جزء في ذكر فضل يوم عرفة».
    - \_ «جزء في الرد على حديث السجل».
    - \_ «جزء في الرد على كتاب رفع الجزية».
      - \_ «جزء في الصلاة الوسطى».
      - \_ «جزء في ميراث الأبوين مع الإخوة».
        - \_ «جزء مفرد في فتح القسطنطينية».
          - \_ «سيرة أبي بكر الصديق ﴿ ٢٠٠٠ ا
          - \_ اسيرة عمر بن الخطاب ١٠٠٠ .
            - \_ «شرح صحيح البخاري».
              - \_ «صفة النار».
              - \_ «طبقات الشافعية» .
    - \_ «الفصول في سيرة الرسول ﷺ» وهو كتابنا هذا.
      - \_ «فضائل القرآن».
      - «قاعدة ابن كثير في القراءات».
        - \_ «كتاب الصيام».

- «كتاب المقدمات».
- «الكواكب الدراري».
- «مختصر علوم الحديث».
- "مختصر كتاب المدخل إلى كتاب السنن للبيهقى".
  - «مسند الفاروق عمر بن الخطاب ظيه». .
    - ـ «مقدمة في قراءة ابن كثير».
      - «مقدمة في الأنساب».
        - «مناقب ابن تيمية».
- «الواضح النفيس في مناقب الإمام محمد بن إدريس».

#### 

كان ـ رحمه الله ـ قد كُفّ بصره في آخر عمره.

توفي بدمشق سنة (٧٧٤ه الموافق ١٣٧٣م).

ودفن في مقبرة الصوفية عند شيخه ابن تيمية، خارج باب الصغير.

رحمه الله، وأدخله جنة عرضها السماوات والأرض، وحسن أولئك رفيقاً.

# مصادر ترجمته:

- «الأعلام» للزركلي.
- «ابن كثير الدمشقي (الحافظ المفسر المؤرخ الفقيه)» للدكتور مجمد الزحيلي .
  - «تذكرة الحفاظ» للحافظ الذهبي.
  - «الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة» للحافظ ابن حجر.
    - «ذيل تاريخ الحفاظ» للحسيني.
    - «الرد الوافر» للإمام ابن ناصر الدين الدمشقى.
  - «شذرات الذهب في أخبار من ذهب» للإمام ابن العماد الحنبلي.
    - «طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة.
    - ـ «طبقات المفسرين» للحافظ الداودي.



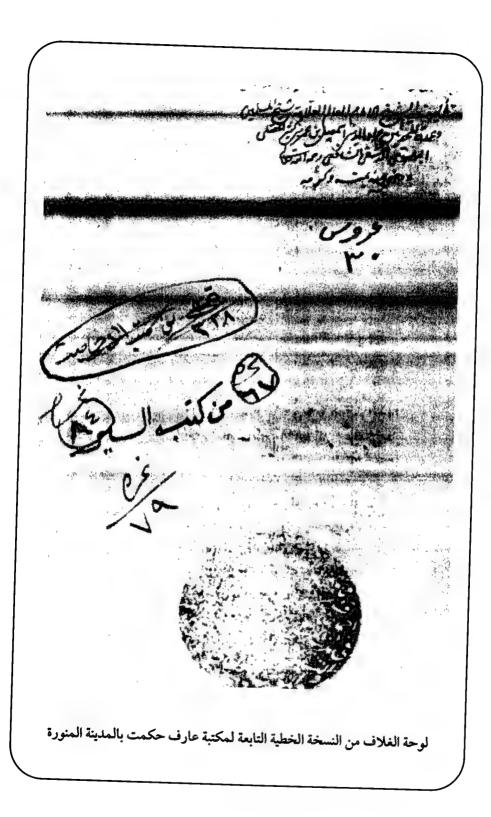

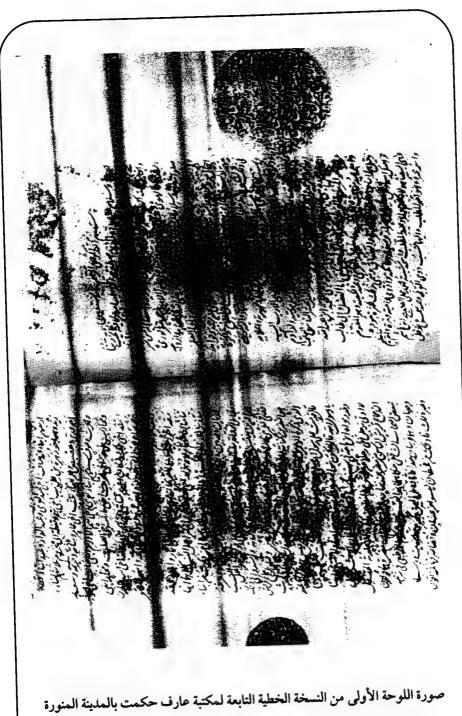

صورة اللوحة الأخيرة من النسخة الخطية التابعة لمكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة







الحمدُ للهِ وسَلامٌ عَلَى عِبَادِهِ الذينَ اصطفى، حمداً كثيراً طيبًا مُباركاً فِيه كَمَا يُحِبُّ ربُّنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة من أخلص له قَلْبَهُ، وانجابت عنه أكدار الشِّرك وصفا، وأقرَّ لهُ بِرِقِّ العبودية، واستعاذ به من شرِّ الشَّيطان والهوى، وتمسك بحبله المتين، المُنزَّلِ على رسوله الأمين محمَّد خير الورى، صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلامُهُ عَلَيْهِ دائماً إلى يوم الحشر واللَّقا، ورضي الله عن أصحابه وأزواجه وذريته وأتباعه أجمعين، أولي البصائر والنهى.

## أما بعد:

فإنه لا يجمل بأولي العلم إهمال معرفة الأيام النبوية، والتواريخ الإسلامية، وهي مشتملة على علوم جَمَّة، وفوائد مهمة، لا يستغني عالم عنها، ولا يُعذر في العروِّ منها.

وقد أحببتُ أن أعلَّق تذكرةً في ذلك؛ لتكون مدخلاً إليه، وأنموذجاً، وعوناً له وعليه، وعلى الله اعتمادي، وإليه تفويضي واستنادي، وهي مشتملة على:

١ - ذكر نسك رَسُول الله عَلَيْ (١)؛

٢ ـ وسيرته؛

٣ \_ وأعلاَمه؛

٤ - وذكرِ أيّام الإسلام بعده إلى يومنا هذا.

مما يمس حاجة ذوي الأرب إليه، على سبيل الاختصار \_ إن شاء الله تعالى \_.

000

<sup>(</sup>١) في المطبوع: (عليه الصلاة والسلام).







# فَصَّنَاكُمُ فَصَالِكُمُ فَصَالِكُمُ فَصَالِكُمُ فَسَبِهِ ﷺ

هُوَ: سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ (٢):

أَبُو القَاسِم محمَّد، وأحمَد، والمَاحي الَّذي يُمْحَى بهِ الكُفْر، والحاشرُ الذي يَحشُرُ النَّاسُ، والعَاقِبُ الذي ليس بعدهُ نَبِيٍّ (٣)،

<sup>(</sup>١) ما بين: [] زيادة من المطبوع.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (٧٩٣)، وابن حبان (٦٤٧٨) عن ابن مسعود، قال: قال رسول الله ﷺ: «أَنَا سَيَّدُ وَلَدِ آدَمَ وَلاَ فَحْرَ، وَإِنَّ اللهُ تَعَالَى أَعْطَانِي خِصَالاً لَمْ يُعْطِ أَحَداً قَبْلِي: سُمِّيتُ أَحْمَدَ، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، وَجُعِلَت لِيَ الأَرْضُ مَسْجِداً وَطَهُوراً، وَأُحِلَّت لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِداً وَطَهُوراً، وَأُحِلَّت لِيَ الْغَنَائِمُ».

وأخرجه أحمد (٣/ ٢)، والترمذي (٣٦١٥)، وابن ماجه (٤٣٠٨) عن أبي سعيد الخدري. وأخرجه مسلم (٢٢٧٨) عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٣) أخرج البخاري (٣٣٣٩)، ومسلم (٢٣٥٤)، والترمذي (٢٨٤٠)، وفي «الشمائل» (٣٥٩) عن جبير بن مطعم، قال: سمعت النبي على يقول: «إن لي أسماءً: أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يُحشَر الناس على قدمى، وأنا العاقب». قال الزهري: والعاقب: الذي ليس بعده نبي.

والمقفّي، ونبيُّ الرَّحمةِ (۱)، ونبيُّ التَّوبة، ونبيُّ الملحمةِ (۲)؛ ابن عبدالله، وهو: أخو الحارث، والزبير، وحمزة، والعباس - ويكنَّى: أبا الفضل -، وأبي طالب - واسمه: عبد مناف -، وأبي لهب - واسمه: عبد العزى -، وعبد الكعبة - وهوَ: الْمُقَوِّمُ -، وقيل: هما اثنان. وحَجل العزى -، وعبد الكعبة - وهوَ: الْمُقوِّمُ -، وقيل: هما اثنان. وحَجل - واسمه: المغيرة -، والغيداق - وَسُمِّيَ بذلك: لكثرة جُودهِ، وأصل اسمه: نوفل. وقيل: حجل -، وضرار، وصفية، وعاتكة، وأروى، [وأميمة]، ووبرة، وأمّ حكيم - وهي البيضاء -.

هؤلاء كلهم أولاد عبد المطلب، واسمه: شيبة الحمد (٣) على الصحيح؛ ابن (هاشم)(٤)، واسمه: عمرو، وهو أخو المطلب ـ وإليهما نسب ذوي القربي ـ، وعبدِ شمس، ونوفلِ [٢/ أ]. أربعتهم: أبناء عبد مناف أخي عبد العُزّى، وعبدِ الدار، وعبدٍ، أبناء قُصَيِّ، ـ واسمهُ: زيد ـ، وهو أخو زهرة، (ابني)(٥) كلابٍ أخي تَيْم، ويقظة أبي مخزوم، ثلاثتُهم: أبناء مرّة أخي عديّ، وهُصَيصٍ، وهم: أبناء كعب أخي عامرٍ، وسامة، وخزيمة، وسعدٍ، والحارثِ، وعوف، سبعتُهم: أبناء لؤي أخي تيم وحزيمة، وسعدٍ، والحارثِ، وعوف، سبعتُهم: أبناء لؤي أخي تيم

<sup>(</sup>١) قال تعالى: ﴿ وَمَا آرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَكِمِينَ ﴾ [الأنياه: ١٠٧].

<sup>(</sup>٢) أخرج مسلم (٢٣٥٥) عن جبير بن مطعم، قال: قال على: «أنا أحمد، ومحمد، والمقفي، والحاشر، ونبي الرحمة، ونبي الملحمة».

وأخرج مسلم (٢٣٥٥) عن أبي موسى الأشعري، قال: كان رسول الله على يسمي لنا نفسه أسماء، فقال: «أنا محمد، وأحمد، والحاشر، والمقفى، ونبي التوبة والملحمة».

<sup>(</sup>٣) انظر: «طبقات ابن سـعد» (١/ ٥٥)، و«نهاية الأرب» (١٦/ ٣)، و«عيـون الأثر» (١/١).

<sup>(</sup>٤) في المطبوع: (هشام) خطأ.

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: (ابن) خطأ.

الأدرم، ابني غالب أخي الحارث، ومُحَارب بَني فِهْرٍ أخي الحارث ابني مالك أخي الحارث ابني مالك أخي الصّلت، (وَمَخْلَدِ، ابني)(۱) النضر أخي مالك، ومَلكان، وعبدِ مناة، وغيرِهم، بني كنانة أخي أسدِ، [وأسدة]، وَالْهُون، بني خزيمة أخي هُذيل، ابن مُدركة \_ واسمه: عمرو \_، وهو: أخو طابخة \_ واسمه: عامر \_، وقمعة، [و] ثلاثتهم أبناء إلياس(۲) أخي الناس \_ وهو: غيلان(۳) والد قيس \_، (كلاهما)(۱)، ولد مُضر أخي ربيعة، \_ وهما الصريحان من ولد إسماعيل \_، وأخي أنمار، وإياد، وقد تيامنا(۱)، أربعتُهم أولاد نزار أخي قضاعة \_ في قول أكثر أهل النسب، كلاهما (أَبْنَاءُ)(۱) معد بن عدنان. فجميع قبائل العرب ينتسبون إلى من ذكرت من أبناء عدنان(۷).

وقد بين ذلك الحافظ أبو (عمر)(^) النَّمري(٩) في كتاب «الإنباه بمعرفة قبائل الرواة» بياناً شافياً ـ رحمه الله تعالى ـ.

وقريش على قول أكثر أهل النسب: هم الذين ينتسبون إلى فِهر بن

<sup>(</sup>١) في المطبوع: (ويخلد بني) خطأ.

<sup>(</sup>٢) اقحم في المخطوط: (و).

<sup>(</sup>٣) قال الإمام البلاذري في «أنساب الأشراف» (١/ ٣١): حضنه غلام لمضر يقال له: عيلان، فسمى به.

<sup>(</sup>٤) في المطبوع: (كلها، كلاهما) وهذا موافق لما في «البداية والنهاية».

<sup>(</sup>٥) أي: سافرا إلى بلاد اليمن.

<sup>(</sup>٦) في المطبوع: (ابنا).

<sup>(</sup>٧) انظر: نسب النبي ﷺ في «سيرة ابن هشام» (١١ - ١٣).

<sup>(</sup>A) في المخطوط: (عمرو) خطأ.

<sup>(</sup>٩) المشهور بابن عبد البر، صاحب التصانيف الضخمة؛ أمثال: «جامع بيان العلم وفضله»، و «الاستيعاب في معرفة الأصحاب»، وغير ذلك.

مالك بن النضر بن كنانة(١)، وأنشدوا في ذلك:

قُصَيّ لَعَمْرِي كَان يُدعى مُجَمِّعاً به جمع اللهُ القبائلَ من فِهرِ(١٠)

وقيل: بل جِمَاعُ<sup>(7)</sup> قريش هوَ: النضر بن كنانة، وعليه أكثر العلماء والمحققين؛ واستُدل على ذلك: بالحديث الذي ذكره أبو عمر بن عبد البر<sup>(1)</sup> - رحمه الله تعالى -، عن الأشعث بن قيس هي، قال: قدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى وَفْدِ كِنْدَةَ، فَقُلْتُ: أَلَسْتُمْ مِنَّا يَا رَسُولَ اللهِ؟! قالَ: «لاً، نَحْنُ بَنُو النَّصْرِ بنِ كِنَانَةَ لاَ نَقْفُو أُمَّناً، وَلاَ نَتَشْفِي مِنْ أَبِيناً»(٥).

وقـد رواه ابـن ماجـه فـي «سننه»(١) بإسناد حسن، وفيه: فَكَانَ الأشعثُ يقولُ: لاَ أُوتَى بِرَجُلِ نَفَى رَجُلاً من قُرَيشِ مِنَ النَّضْرِ بنِ كِنَانَةَ إِلاَّ جَلَدْتُهُ الْحَدَّ.

<sup>(</sup>۱) قال الإمام المزي في "تهذيب الكمال» (۱/ ۱۸۱): وقال مصعب الزبيري: كل من لم ينسب إلى فهر، فليس بقرشي. وقال علي بن كيسان: فيهر هو أبو قريش، ومن لم يكن من ولد فهر، فليس من قريش. قال أبو عمر: وهذا أصح الأقاويل في النسبة، لا في المعنى الذي من أجله سميت قريش قريشا، والدليل على صحة هذا القول: أنه لا يعلم اليوم قرشي في شيء من كتب النسب ينسب إلى أب فوق فهر دون لقاء فهر، ولذلك قال مصعب، وابن كيسان، والزبير بن بكار - وهم أعلم الناس بهذا الشأن وأوثق من ينسب علم ذلك إليه -: إن فهر بن مالك جماع قريش كلها بأسرها.

<sup>(</sup>۲) «البداية والنهاية» (۲/ ۲۰۸).

<sup>(</sup>٣) أي: أصل.

<sup>(</sup>٤) أورده المصنف في «البداية والنهاية» (٥/ ٧٣).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد (٥/ ٢١١ و٢١٢)، والطبراني في «الكبير» (١/ ٢٣٥ ـ ٢٣٦ رقم ٦٤٥)، وابن سعد في «الطبقات» (١/ ٢٣) عن الأشعث بن قيس. وفيه: مسلم بن هضيم: قال الحافظ ابن حجر: مقبول.

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن ماجه (٢٦١٢) عن الأشعث بن قيس.

وقيل: إنَّ جِماع قريش: إلياس بن مضر بن نزارٍ.

وقيل: بل جماعهم: أبوه مُضَر.

وهما قولان لبعض أصحاب الشافعي، حكاهما أبو القاسم عبد الكريم الرافعي في «شرحه»(١) (وجهين، وَهُمَا)(٢) غريبان جداً.

فأما قبائل اليمن: كحِمْيَر، وحَضْرموت، وَسَبأ، وغير ذلك، فأولئك من قحطان ليسوا من عدنانٍ.

## وقضاعة فيها ثلاثة أقوال [٢/ ب]:

قيل: إنها من العدنانية.

وقيل: قحطانية.

وقيل: بطنٌ ثالثٌ، لا من هؤلاء، ولا من هؤلاء. وهو غريبٌ، حكاه أبو عمر وغيره.



<sup>(</sup>١) أي: كتاب "فتح العزيز في شرح الوجيز" للإمام الغزالي. وهو من كبار الفقهاء الشافعية، له تصانيف أذكر منها: "شرح مسند الشافعي".

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: (وجهان وهما). والمطبوع: (وهما وجهان) والأصح: (وجهين) المثت.



وهذا النسب الـذي سقناه إلى عدنان لا مريـة فيهِ وَلاَ نزاع، وهو ثابتٌ بالتواترِ، والإجماعِ، وإنما الشَّأنُ فيما بعد ذلك، لكن لا خلاف بين أهل النسب وغيرهم من علماء أهل الكتاب:

أنَّ عدنان من ولَدِ إِسماعيلَ نبيّ اللهِ، وهو: الذَّبيحُ عَلَى الصَّحِيحِ من قولِ الصَّحَابةِ والأثمةِ. وإسماعيل بن إبراهيم خليلِ الرَّحمنِ عليه أفضل الصَّلاَةِ وَالسَّلاَم.

وَقَد اختلف في كم (بينهما أَباً)(١) على أقوال:

فأكثر ما قيل: أربعون أباً.

وأقل ما قيل: سبعة آباءٍ.

وقيل: تسعة.

وقيل: خمسة عشر. ثُمَّ اختلف في أسمائهم(٢).

<sup>(</sup>١) في المطبوع: (أب بنهما).

<sup>(</sup>٢) قال الإمام الذهبي في «تاريخ الإسلام» (ص١٧ سيرة): لكن اختلفوا فيما بين عدنان وبين إسماعيل من الآباء، فقيل: بينهما تسعة آباء. وقيل: سبعة. وقيل: مثل ذلك عن جماعة. لكن اختلفوا في أسماء بعض الآباء، وقيل: بينهما: خمسة عشر أباً. وقيل: بينهما أربعون أباً، وهو بعيد، وقد ورد عن طائفة من العرب ذلك.

وقد كره بعض السلف والأئمة الانتساب إلى ما بعد عدنان.

ويحكى عن مالك بن أنس الأصبحي الإمام - رحمه الله -: أنه كره ذلك.

قال الإمام أبو عمر بن عبد البر في كتاب «الإنباه»: [و] الذي عليه أئمة هذا الشأن في نسب عدنان، قالوا: عدنان بن أُدَد بن مقوِّم بن ناحور، ابن تَيرَح، بن يَعرُب، بن (يَشْخَب)(۱)، بن نابت، بن إسماعيل، ابن إبراهيم خليل الرحمن، بن تارَح \_ وهو: آزر \_، بن ناحور، بن (شاروخ)(۱)، بن (راعوا)(۱)، بن (فالح)(۱)، بن غير، بن (فالخَ)(۱)، ابن أَرْفَخشذ، بن سام، بن نوح، بن لاَمك، بن مَتُوشَلَخ، بن أخنوخ \_ وهوَ: إدريس(۱) النبي المَتِي فيما يزعمون \_. والله أعلم.

وهو أول بني آدم أعطي النبوة بعد آدم وشيث. و[أول من] خَطَّ بالْقَلَم(٧).

<sup>(</sup>١) في المطبوع: (يشجب).

<sup>(</sup>٢) في «سيرة ابن هشام» (١/ ١٢) و«طبقات ابن سعد» (١/ ٥٤)، و«نهاية الأرب» (٢/ ١٤)، و«تاريخ الطبري» (٢/ ٢٧٦): (ساروغ).

 <sup>(</sup>٣) في المطبوع: (راعو). وفي «سيرة ابن هشام» (١/ ١٢): (راعو).
 وفي «طبقات ابن سعد» (١/ ٥٤): (ارغوا).

وفي «نهاية الأرب» (١٦/ ٤)، و«عيون الأثر» (١/ ٢٢): (أرغو).

وفي «مروج الذهب» (٢/ ٢٧٢): (أرعواء).

<sup>(</sup>٤) في المطيوع: (فالخ).

<sup>(</sup>٥) في المطبوع: (شالخ).

<sup>(</sup>٦) قال شيخنا عبدالله محمَّد الدرويش: مما يدل على اختلاف هـذا النسب: أن الله سمّى أبا إبراهيم: آزر، وهم يسمونه بغيره، وسمى إدريس، وهم يقولون: أخنوخ...

<sup>(</sup>٧) أخرجه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (٢١٢) بتحقيقي. وعزاه المتقي الهندي في «كنز العمال» (٣٢٢٩): للحكيم، عن أبي ذر بلفظ: «أول الرسل آدم، وآخرهم محمد، وأول أنبياء بني إسرائيل موسى، وآخرهم عيسى، وأول من خط بالقلم إدريس». وعزاه =

ابن (یَـزد)(۱)، بـن مَهلیل، بـن قَیْنن، بـن یانِش، بن شیث، بـن آدم ﷺ.

هكذا ذكره محمد بن إسحاق بن يسار المدني صاحب «السيرة النبوية»(٢)، وغيره من علماء النسب.

وقد نظم ذاك أبو العباس عبدالله بن محمد الناشىء المعتزلي في قصيدة يمدح فيها رسول الله على وقد أوردها الإمام أبو عمر (٣)، وهي قصيدة بليغة أولها:

مَدَحْتُ رَسُولَ اللهِ أَبْغِي بِمَدْحِهِ وَفُورَ حُظُوظِي مِنْ كَرِيمِ الْمَارِبِ مَدَحْتُ امْرَءاً فَاقَ الْمَدِيحَ مُوَحِّداً بِأَوْصَافِهِ عَنْ مُبْعِدٍ وَمُقَارِبِ

فجميع قبائل العرب مجتمعون معه في عدنان؛ ولهذا قال الله تعالى: ﴿ قُلُ السَّاكُثُرُ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِى ٱلْقُرْبِيَ ﴾ [الشورى: ٣٣].

قال ابن عباس - رَضِيَ اللهُ (تَعَالَى)(٥) عَنْهُمَا ـ: لَم يكُن بطنٌ من قريشِ إلاَّ وَلرَسُولِ الله ﷺ فِيهم قَرَابةٌ(١).

<sup>=</sup> العجلوني في اكشف الخفاء، (٨٣٤) لأحمد عن أبي ذر رفي ضمن حديث طويل.

<sup>(</sup>١) في المطبوع: (يرد).

<sup>(</sup>۲) انظر: (سيرة ابن هشام) (۱/ ٧- ١٣).

<sup>(</sup>٣) في «الإنباه» (ص٠٥).

<sup>(</sup>٤) أي: في "تهذيب الكمال" (١/ ١٧٧ \_ ١٨٠).

<sup>(</sup>٥) ما بين: () غير موجود في المطبوع.

 <sup>(</sup>٦) أخرجه أحمد (١/ ٢٨٦ و٢٢٩)، والبخاري (٣٣٠٦ و٤٥٤١)، والترمذي (٣٢٥١)،
 والنسائي في «الكبرى» (٧٣١، تحفة) عن ابن عباس.

وهوَ: صفوة الله منهم.

كما رواه مسلم في «صحيحه»(١): عن واثلة بن الأسقع هذه الله على الله الله على الله الله على الل

وكذّلك بنو إسرائيل: أنبياؤهم وغيرهم يجتمعون معه في إبراهيم الخليل \_ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ \_ الذي جعل الله في ذريته النبوة والكتاب(٣)، وهكذا أمر الله سُبْحَانة بني إسرائيل على لسان موسى الطَيْق، وهو في التوراة \_ كما ذكره غير واحدٍ من العلماء ممن جمع بشارات الأنبياء به على \_: إن الله تعالى قال لهم ما معناه: سأقيم لكم من أولاد أخيكم نبياً كلكم يسمع له، وأجعله عظيماً جداً(١).

ولم يولد من بني إسماعيل أعظم من محمَّدِ ﷺ، بل لم يولد من بني آدم أحدٌ، ولا يولدُ إِلَى قيام السَّاعة أعظمُ منه ﷺ.

فقد صح أنه قال: «أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ وَلاَ فَخْرَ، [آدَمُ] فَمَنْ دُونَهُ مِنَ الأَنْبِيَاءِ تَحْتَ لِوَائِي (٥٠).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٤/ ١٠٧)، ومسلم (٢٢٧٦) (١)، والترمذي (٣٦٠٥ و٣٦٠٥).

<sup>(</sup>٢) في مسلم: (اصطفى).

<sup>(</sup>٣) قال تعالى: ﴿ وَوَهَبَّنَالَهُ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلْكِئَبَ ﴾ [العنكبوت: ٢٧].

<sup>(</sup>٤) انظره في: سفر التثنية (إصحاح ١٨ الآيات ١٧ ـ ١٩). وانظر: «البشارة بنبي الإسلام في التوراة والإنجيل» (١/ ٢١٨) تأليف: الدكتور أحمد حجازي السقا.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد (٣/ ٢)، والترمذي (٣١٤٨ و٣٦١٥)، وابن ماجه (٤٣٠٨) عن أبي سعيد الخدري.

وأخرجه أحمد (١/ ٢٨١) عن ابن عباس.

وصح [عنه] أنه قال: «سَأَقُومُ مَقَاماً يَرْغَبُ (إِلَيَّ آدَمُ [و] الْخَلْقُ كُلُّهُمْ حَتَّى إِبْرَاهِيمُ)(١)»(١).

وهذا هو المقام المحمود الذي وعدهُ الله تعالى، وهو الشَّفَاعةُ الله تعالى، وهو الشَّفَاعةُ العُظْمَى التي يشفعُ في الخلائق كلهم؛ ليريحهم الله بالفصل بينهم من مقام المحشر، كما (قَدْ)(٣) جاء مفسراً في الأحاديث الصحيحة(٤) عنه ﷺ.

وأمه ﷺ: آمنةُ بنت وَهْب بن عبد مَناف بن زُهرة بن كِلاب بن مُرّة.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في الأصل: (إلى آدم الخلق كلهم حتى إبراهيم).

<sup>(</sup>٢) أخرج أحمد (٥/ ١٢٧ و ١٢٧)، ومسلم (٨٢٠)، وأبو داود (١٤٧٨) عن أبي بن كعب، بلفظ: «وأخرت الثالثة ليوم يرغب إلى الخلق كلهم حتى إبراهيم على». وعزاه المصنف في «البداية والنهاية» (١/ ١٦٧ و ٢٨٥) لمسلم.

<sup>(</sup>٣) ما بين: () غير موجود في المطبوع.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٤٧١٨) عن ابن عمر.



وُلِدَ ﷺ يومَ الاثنين(١) لليلتين خلتا من ربيع الأول.

وقيل: ثامنه.

وقيل: عاشره<sup>(۲)</sup>.

وقيل: لثنت*ي عشرة منه<sup>(٣)</sup>.* 

وقال الزبير بن بكار: ولد في رمضان (١٤). وهو شَاذً. حكاه السهيلي في «روضه» (٥٠).

وذلك عام الفيل، بعده (لِخمسين)(١) يوماً.

<sup>(</sup>۱) أخرج مسلم (۱۱٦٠) عن أبي قتادة الأنصاري، قال: سأل أعرابي رسول الله هي فقال: ما تقول في صوم يوم الاثنين؟ قال: «ذَاكَ يومٌ ولدتُ فيه، وفيه أوحي إليً». وأخرج أحمد (١/ ٢٧٧)، والفسوي في «المعرفة والتاريخ» (٣/ ٢٥١) عن ابن عباس، قال: ولد نبيكم هي يوم الاثنين، ونبيء يوم الاثنين، وخرج من مكة يوم الاثنين، وقدم المدينة يوم الاثنين، وقتح مكة يوم الاثنين، ونزلت سورة المائدة يوم الاثنين، وتوفي يوم الاثنين».

<sup>(</sup>Y) هذا قول أبي جعفر محمد بن علي فيما نقله عنه الدمياطي في «السيرة». «تاريخ الإسلام» للذهبي (ص٢٦ ـ ٢٧ سيرة).

<sup>(</sup>٣) هذا قول أبي معشر نجيح. «تاريخ الإسلام» للذهبي (ص٢٧ سيرة).

<sup>(</sup>٤) انظر: «تاريخ الإسلام» للذهبي (ص٢٥ سيرة) نقلاً عن الزبير بن بكار.

<sup>(</sup>٥) «الروض الأنف» (١/ ٣٠٥).

<sup>(</sup>٦) في المطبوع: (بخمسين).

وقيلَ: بثمَانية وخمسين يوماً.

وقيل: بعده بعشر سنين.

وقيل: بعد الفيل بثلاثين عاماً.

وقيل: بأربعين عاماً.

والصحيحُ: أنه ولد عام الفيل. وقد حكاه إبراهيم بن المنذر الحزاميّ شيخ البخاري<sup>(۱)</sup>، وخليفة بن خياط<sup>(۲)</sup>، وغيرهما<sup>(۳)</sup> إجماعاً<sup>(۱)</sup>.

ومات أبوه وهو حملٌ<sup>(ه)</sup>.

وقيل: بعد ولادته بأشهر.

وقيل: بسنةٍ.

وقيل: بسنتين.

والمشهورُ: الأول.

واستُرضع له في بني سعد، فأرضعته حليمة السعدية كما روينا ذلك بإسناد صحيح (١)، وأقام عندها في بني سعد نحواً من أربع سنين، وشُقّ عن

<sup>(</sup>۱) انظر: «تاريخ الإسلام» للذهبي (ص٢٣ سيرة) عن إبراهيم بن المنذر الحزامي، قال: حدثنا سليمان النوفلي، عن أبيه، عن محمد بن جبير بن مطعم، قال: ولد رسول الله عليه عام الفيل. . . و «البداية والنهاية» للمصنف (٢/ ٢٦٢).

<sup>(</sup>۲) «تاریخ خلیفة بن خیاط» (ص۵۳).

<sup>(</sup>٣) انظر: «المعرفة والتاريخ» للفسوى (٣/ ٢٥٠).

<sup>(</sup>٤) انظر: «البداية والنهاية» للمصنف (٢/ ٢٦٢).

<sup>(</sup>٥) انظر: «طبقات ابن سعـد» (١/ ٩٩ \_ ١٠٠)، و«عيون الأثـر» (١/ ٢٥)، و«نهاية الأرب» (١٦/ ٦٦).

<sup>(</sup>٦) كما في «المستدرك» (٢/ ٦١٦ ـ ٦١٧) عن عتبة السلمي. و «السيرة» لابن إسحاق (٦) كما في خالد بن معدان، عن أصحاب النبي على الله النبي النب

فؤاده هناكُ<sup>(۱)</sup>، فردته إلى أمه، فخرجت به أمه إلى المدينة تزور أخواله بالمدينة، فتوفيت بالأَبْواء<sup>(۱)</sup>، وهي راجعة إلى مكة. وله من العمر: ستُّ سنين، وَثلاثة أشهرِ، وعشرةُ أيام<sup>(۱)</sup>.

وقيل: بل أربع سنين<sup>(٤)</sup> [٣/ ب].

وقد روى مسلمٌ في «صحيحه»(٥): أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمَّا مَرَّ بِالْأَبْوَاءِ وَهُو ذَاهِبٌ إِلَى مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ، اسْتَأْذَنَ رَبَّهُ فِي زِيَارَةِ قَبْرِ أُمِّهِ، فَأَذِنَ لَهُ، فَبَكَى [وَأَبْكَى] مَنْ حَوْلَهُ، وَكَانَ مَعَهُ أَلْفُ مُقَنَّع \_ يعني: بالحديد \_.

فلما ماتت أمه: حَضَنتُهُ أم أيمن. وهي مولاته، ورثها من أبيه. وكفله: جده عبد المطلب.

<sup>(</sup>۱) عن خالد بن معدان، عن أصحاب رسول الله على: أنهم قالوا له: أخبرنا عن نفسك. قال: 
«نعم. أنا دعوة أبي إبراهيم، وبشرى عيسى عليهما السلام -، ورأت أمي حين حملت بي أنه 
خرج منها نور أضاءت له قصور الشام، واستُرضعتُ في بني سعد بن بكر، فبينا أنا في بَهْم 
لنا، أتاني رجلان عليهما ثياب بيض، معهما طست من ذهب مملوء ثلجاً، فأضجعاني، فشقا 
بطني، ثم استخرجا قلبي فشقاه، فأخرجا منه علقة سوداء، فألقياها، ثم غسلا قلبي وبطني 
بذلك الثلج، حتى إذا أنقياه، رداه كما كان. ثم قال أحدهما لصاحبه: زنه بعشرة من أمته، 
فوزنني بعشرة، فوزنتهم، ثم قال: زنه بمئة من أمته، فوزنني بمئة، فوزنتهم، ثم قال: زنه 
بألف من أمته، فوزنني بألف، فوزنتهم، فقال: دعه عنك، فلو وزنته بأمته، لوزنهم، و
انظر: «السيرة النبوية» لابن كثير (١/ ٢٢٨ ـ ٢٢٩)، وقال عقبه: هذا إسناد جيد قوي.

<sup>(</sup>٢) الأبواء \_ بالفتح ثم السكون \_: قرية من أعمال الفُرْع من المدينة، بينها وبين الجحفة مما يلي المدينة ثلاثة وعشرون ميلاً. «معجم البلدان» (١/ ٧٩).

 <sup>(</sup>۳) انظر: «طبقات ابن سعد» (۱/ ۱۱٦)، و«تهذیب تاریخ دمشق» (۱/ ۲۸۳)، و «نهایة الأرب»
 (۲/ ۸۷/۱۲).

<sup>(</sup>٤) «تهذیب تاریخ دمشق» (۱/ ۲۸۳).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد (٢/ ٤٤١)، ومسلم (٩٦٧) (١٠٨)، وأبو داود (٣٢٣٤)، والنسائي (٤/ ٩٠)، وابن ماجه (١٥٦٩ و٢٥٧٢) عن أبي هريرة.

فلما بلغ رسول الله ﷺ من العمر (ثَمَانَ)(۱) سنين، تُوفي جده(۲)، وأوصى به إلى عمه أبي طالب(۳)؛ لأنه كان شقيقَ عَبْدِاللهِ(٤) فكفلهُ، وحاطه أتم حياطةٍ، ونصره حين بعثه الله أعزَّ نصرٍ، معَ أنه كانَ مستمراً على شِرْكِهِ إلى أن ماتَ، فخفَّفَ اللهُ بذلكَ من عذابهِ، كما صح الحديثُ بذلك(٥).

وخرج به عمُّه إلى الشَّام في تجارة وهو ابنُ ثنتي عشرة سنة، وذلك من تمام لطفه به به لعدم من يقوم (به) (٢) إذا تركه بمكَّة ، فرأى هو وأصحابه ممَّنْ خرج معه إلى الشام من الآيات فيه عليه ما زاد عمه في الوصاة به والحرص عليه ؟ كما رواه الترمذي في «جامعه» بإسناد رجاله كلهم ثقات (٧): من تظليل

<sup>(</sup>١) في المطبوع: (ثماني).

 <sup>(</sup>۲) «طبقات ابن سعد» (۱/ ۱۱۹)، و«تهذیب تاریخ دمشق» (۱/ ۲۸۲)، و«نهایة الأرب»
 (۲) ۸۸).

 <sup>(</sup>۳) «طبقات ابن سعد» (۱/ ۱۱۸)، و«تهذیب تاریخ دمشق» (۱/ ۲۸۲)، و«نهایة الأرب»
 (۲۱/ ۸۸).

<sup>(</sup>٤) أبيه . .

<sup>(</sup>٥) أخرج البخاري (٣٦٧٠)، ومسلم (٢٠٩) (٣٥٧)، وأبو بكر الشافعي في «الغيلانيات» بتخريج الدارقطني (٢٨٣ و٢٨٤) عن العباس بن عبد المطلب: أنه قال: يا رسول الله! هل نفعت أبا طالب بشيء؛ فإنه كان يحوطك ويغضب لك؟ قال: «نعم. هو في ضحضاح من نار. ولولا أنا، لكان في الدرك الأسفل من النار».

<sup>(</sup>٦) ما بين: () غير موجود في المطبوع.

<sup>(</sup>۷) أخرجه الترمذي (۳۲۲۰) عن أبي موسى الأشعري. وفيه: يونس بن أبي إسحاق: قال يحيى بن معين: كانت فيه غفلة. وقال أحمد: حديثه مضطرب. وقال أبو حاتم: كان صدوقاً إلا أنه لا يحتج بحديثه. وقال النسائي: ليس به بأس. وفيه: أبو بكر بن أبي موسى الأشعري: قال ابن سعد في «طبقاته» (٦/ ٢٩٦): كان قليل الحديث مستضعفاً.

حقيقة الراهب بحيرا: في القرن الرابع للمسيح عرفت القسطنطينية بطريركها باسم (نسطورس) قد أنكر قانون الإيمان الذي قرره المجمع النيقاوي سنة ٣٢٥، ومجمع القسطنطينية سنة ٣٨١، وحكما بأن روح القدس والابن مساويان للأب، وأن الابن =

الغمامة لهُ، وَمَيلِ الشَّجَرَةِ بظلِّهَا عَلَيْهِ، وَتَبْشِيرِ بَحِيرًا الرَّاهِبِ بِهِ، وَأَمْرِه لعمِّهِ بالرُّجُوعِ بِهِ لئلاً يراهُ اليهودُ، فيرومونه سوءاً.

والحديثُ: لهُ أصلٌ محفوظٌ. وفيه زياداتٌ أخرُ.

ثُمَّ خرجَ ثانياً إلى الشّام في تجارة لخديجة بنت خويله - رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُا - مع غلامِهَا مَيْسَرَة على سبيل القِرَاضِ، فرأى ميسرة مَا بَهَرَهُ مِنْ شَأْنِهِ، فَرَجَعَ، فَأَخْبَرَ سَيِّدَتَهُ بِمَا رَأَى، فَرَغِبَتْ إلَيْهِ أَن يتزوجها؛ لما رجت في ذلك من الخير الذي جمعه الله لها، وفوق ما يخطر ببال

مولود منذ الأزل من الأب، وأن روح القدس ينبثق من الأب. وإنكاره حسب اجتهاده بناء على نص الآية التي ترويها الأناجيل، وهذه هي: (الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك، ويسوع المسيح الذي أرسلته). فأنكر التجسد والتأنس والفداء، واعتقد عقيدته جمهور كبيرٌ من أهل المملكة، وقامت الكنيسة اللاتينية قيامتها، وأهاجت الحكومة البيزنطية (الرومان الشرقية)، وأن حكومة بيزنطيا عدَّت هذه العقيدة تحدياً لسلطانها ودينها؛ وطردته وأقصته إلى بلاد فارس والعراق، كما أقصت أتباعه، وأبادت من أبادت، وشتت الآخرين، حتى لم يبق منهم في المملكة البيزنطية إلا من رجع إلى عقيدته، (ونلاحظ أن الشام من ضمن المملكة البيزنطية).

وسبحان الله!! ما أعجب القصاص باختراعهم، وكيف جمعوا بين الأزمنة والأمكنة في ظرف واحدٍ؟ وعفا الله عن أسلافنا كتاب السيرة كم جمعوا بين الغث والسمين ليُعلوا من شأن النبي على، وهو عال دون ما يدعون؛ ولم يعلموا أنه سيأتي وقت يتكالب فيه المنصرون والمستشرقون، ويأخذون مثل هذه الغَفَلات بيدهم اليمنى؛ ليحطوا بها من شأن الدين الإسلامي، ويدعون بأن هذا الدين من بحيرا الراهب، وكان يتردد على مكة يعلم محمّداً تعاليمه. ما أسخف ما يهرف هؤلاء البشر؛ بأن مقابلة بحيرا لأبي طالب، ولم تكن لمحمّد وهو فتى ابن (١٢) سنة. ومحادثتهم له، فكان الأولى أن أبا طالب الذي حادث بحيرا أن يدعي الوحي والنبوة. ما أسخف هؤلاء البشر بادعائهم أنه أفرغ تعاليمه لمحمد، فجاء محمد بالدين الإسلامي: تارة بالشام، وتارة بمكة!!!.

بشر، فتزوجها رسول الله ﷺ وله خمس وعشرون سنة(١).

## \* [صِيَانةُ اللهِ عَلَى لِنَبِيّهِ عَلَيْ]:

وكان الله سُبْحَانَهُ قد صانهُ وحَمَاهُ من صغرهِ، وطَهَرَهُ من دَسَسِ الجَاهليّة، وَمِنْ كُلِّ عَيْبٍ، ومنحه كل خُلقٍ جميلٍ، حتى لم يكن يُعرف بين قومه إلاَّ بالأمين؛ لِمَا شاهدوا من طهارته، وصدق حديثه، وأمانته، حتى إنه لما بنت قريش الكعبة في سنة خمس وثلاثين من عمره، فوصلوا إلى موضع الحجر الأسودِ، اشتجروا فيمن يضع الحجر موضعة، فقالت كل قبيلة: نحن (نضعه)(٢)، ثُمَّ اتفقوا على أن يضعه أوّلُ داخلٍ عليهم، وكان)(٣) رسول الله على فقالوا: جَاءَ الأَمِينُ، فرضُوا به، فأمر بثوبٍ، فوضع الحجر [في] وسطه، وأمر كلّ قبيلةٍ أن ترفع بجانبٍ من جوانب الثوبِ الثوبِ المحجر [في] وسطه، وأمر كلّ قبيلةٍ أن ترفع بجانبٍ من جوانب الثوبِ الثوبِ المحجر، فوضعه موضعه على المحجر المخر، فوضعه موضعه على المحبر، فوضعه موضعه المنه الله الله الله المنه ال

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) «سیرة ابن هشام» (۱/ ۲۱۳ \_ ۲۱۶).

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: (نضعها).

<sup>(</sup>٣) في المطبوع: (فكان).

<sup>(</sup>٤) في المطبوع: (أخذا).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد (٣/ ٤٥٢)، والحاكم (١/ ٤٥٨) عن السائب بن أبي السائب. وأخرجه الحاكم (١/ ٤٥٨ ـ ٤٥٩)، والبيهقي في «الدلائل» (٢/ ٥٦ ـ ٥٧) عن علي.

<sup>(</sup>٦) انظر: «سيرة ابن هشام» (١/ ٢٢١ ـ ٢٢٨)، و«السير والمغازي» لابن إسحاق (ص١٠٣ ـ ١٠٨)، و «طبقات ابن سعد» (١/ ١٤٥ ـ ١٤٦)، و «عيون الأثر» (١/ ٥١ ـ ٥٢)، و «نهاية الأرب» (١٦ / ٩٩ ـ ١٠٣)، و «أخبار مكة» (١/ ١٥٨ ـ ١٦٤)، و «البداية والنهاية» للمصنف (٢/ ٩٩ ـ ٢٩٩).



وَلَمَّا أَرَادَ اللهُ تعالى رَحْمَةَ الْعِبَادِ، وَكَرَامته بإرساله إلى العالمين، حبَّبَ إليه الخلاء، فكان يتحنث في غَارِ حِرَاء، كما كان يصنعُ ذلكَ مُتَعَبِّدُو ذلكَ الزّمان، كما قال أبو طالب في قصيدته المشهورة اللامية:

وَثَوْرٌ وَمَنْ أَرْسَى ثَبِيراً مَكَانَهُ وَرَاقٍ لِبَرِّ فِي حِراءَ وَنَازِلُ

ففجأهُ الحقُّ وهو بِغَارِ حِرَاءِ في رمضانَ، وله من العمرِ أربعون سنة، فجاءه الملكُ، فقال له: اقرأ. قال: «لَسْتُ بِقَارِيءٍ». فغته (١) حتى بلغ منه الجهدَ، ثُمَّ أرسله فقال [له]: اقرأ. قال: «لَسْتُ بِقَارِيءٍ - ثلاثا -». ثُمَّ قال: ﴿ الْمَسْتُ بِقَارِيءٍ - ثلاثا -». ثُمَّ قال: ﴿ أَفْرَأُ إِسَّوْ رَبِّكَ اللَّهُ وَيَكَ اللَّهُ وَيَكَ الْأَكْرَمُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ بِالْقَلَمِ ﴿ الْمَاتُ مَا لَذِيهَمُ ﴾ [العلق: ١ - ٥]. فرجع بها رسول الله عَلَيْ تَرْجُفُ (٢) بَوَادِرُه (٣)، فأخبر بذلك خديجة - رضي اللهُ تَعَالَى عَنْهًا -، وقال: «قَدْ خَشِيتُ [بِها] عَلَى عَقْلِي ». فَثَبَتْتُهُ وقالت: أبشر، كلا والله! لا يخزيك اللهُ أبداً، إنكَ عَلَى نوَائِبِ لَتَصِلُ الرَّحَم، وَتَصْدُقُ الحَدِيث، وَتَحْمِلُ الْكَلّ، وَتُعِينُ عَلَى نوَائِبِ

<sup>(</sup>١) جاء في هامش المخطوط: (الغت: الدق والكسر بالأصابع، والشـق فـي الصخر. «صحاح»). وجاء في «القاموس»: الغت: حبس النَّفَسِ.

<sup>(</sup>٢) جاء في هامش المخطوط: (الرجفة: الزلزلة. «صحاح»).

<sup>(</sup>٣) أي: اللحمة التي بين المنكب والعنق أو العكس.

الدَّهرِ(۱). في أوصاف أخر جميلة عددتها من أخلاقه ﷺ، وتصديقاً منها له، وتشيتاً، وإعانة على الحق، فهي أول صِدِّيقٍ له(۲) ـ رَضـِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُا وأكرمها ـ.

ثُمَّ مكث رسول الله ﷺ مَا شَاءَ اللهُ أَن يمكث لاَ يرى شيئاً، وَفَتَرَ عَنْهُ الوحيُ، فاغتَمَّ لذلكَ، وذهب مراراً ليتردي من رؤوس الجبال(٣)، وذلك من

أقول: قال الشيخ محمد بن محمد أبو شهبة في «السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة» (١/ ٢٦٥ \_ ٢٦٦): وهذه الروايـة ليست على شرط الصحيح؛ لأنها من البلاغات، وهي من قبيل المنقطع، والمنقطع من أنواع الضعيف، والبخاري لا يخرج إلا الأحاديث المسندة المتصلة برواية العدول الضابطين، ولعل البخاري ذكرها؛ لينبهنا إلى مخالفتها لما صح عنده من حديث بدء الوحى، الذي لم تذكر فيه هذه الزيادة.

ولو أن هذه الرواية كانت صحيحة، لأوّلناها تأويلاً مقبولاً، أما وهي على هذه الحالة، فلا نكلف أنفسنا عناء البحث عن مخرج لها.

وأيضاً: فإنّ ما استفاض من سيرته على يرد ذلك؛ فقد حدثت له حالات أثناء الدعوة إلى ربه أشد وأقسى من هذه الحالة، فما فكر في الانتحار بأن يلقي نفسه من شاهق جبل، أو يبخع نفسه، وسترى \_ فيما يأتي \_ أنه لما عرض عليه عمه أن يكف عن قريش، ويبقي عليه وعلى نفسه، وكان عمه هو ناصره الوحيد من أهله، قال هذه =

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٦/ ١٥٣ و٢٢٣)، والبخاري (٣)، ومسلم (١٥٩)، والترمذي (٢٦٣٢) عن عائشة مطولاً. وانظر: «المسند الجامع» (٢٠/ ٢٩٠).

 <sup>(</sup>۲) قال عز الدين أبو الحسن بن الأثير في «الكامل في التاريخ» (۲/ ٥٧)، و«أسد الغابة»
 (٥/ ٤٣٤): خديجة أول خلق الله أسلم بإجماع المسلمين، لم يتقدمها رجل ولا امرأة.

<sup>(</sup>٣) أخرج الحديث: أحمد (٦/ ٢٣٣)، والبخاري (٨/ ٦٥ رقم ٢٩٨٢) عن عائشة، قالت: وفتر الوحي فترة، حتى حزن رسول الله على حزناً شديداً، وغدا مراراً كي يتردى من شواهق الجبال، وكلما أوفى بذروة ليلقي نفسه، تبدّى له جبريل، فقال: يا محمد! إنك رسول الله حقّاً، فيسكن لذلك جأشه، وتقر نفسه، فيرجع، فإذا طالت عليه فترة الوحي، غدا لمثل ذلك، فإذا أوفى بذروة جبل، تبدّى له جبريل، فقال مثل ذلك. وهو في «السيرة النبوية» للذهبي (ص١١٩- ١٢٠).

شوقه إلى ما رأى أول مرة، من حلاوة ما شاهده من وحي الله [إليه].

فقيل: إن فترة الوحي كانت قريباً من سنتين أو أكثر، ثُمَّ تبدَّى له المَلكُ بينَ السَّماء والأرض على كرسيّ، وثبَّتَهُ، ويشَّره [بأنه] رسول الله حقاً، فلما رآه رسول الله على، فرق منه، وذهبَ إِلَى خديجة وقال: «زَمِّلُونِي، دَتَّرُونِي». فأنزل الله عليه: ﴿يَاأَيُّهَا ٱلْمُدَّثِرُ ﴿ وَهُ قُرْ فَأَنذِر ﴿ وَرَبَّكَ فَكَبِر ﴿ وَيُلَالِكُ وَيُهَالِكُ فَطَهِر ﴾ وأنزل الله عليه: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلْمُدَّرِثُ ﴾ قُرْ فَأَنذِر ﴿ وَرَبَّكَ فَكَبِر ﴿ وَيَالِكُ فَطَهِر ﴾ وأنزل الله عليه:

(فكان)(١) الحال الأولى حال نبوة وإيحاء، ثُمَّ أمره [الله] في هذه

ونحنُ: لا ننكر أنه على قد حصلت له حالة أسى وحزن عميقين على انقطاع الوحي؛ خشية أن يكون ذلك عدم رضًا من الله، وهو الذي كان يُهوّن عليه كل شيء من لأواء الحياة وشدائدها ما دام ذلك في سبيل الله، وفيه رضا الله، وهو القائل في ساعة من ساعات الكرب، والضيق، والشدة، لما ناله ما ناله من سفهاء ثقيفٍ مخاطباً ربه: «إِنْ لَمْ يَكُنْ بِكَ عَلَيَّ غَضَبٌ فَلاَ أُبَالِي!!».

كان يمكننا أن نقول: إنّ ظنّ حدوث غضب الله وسخطه تجوّز للمخلصين من عباد الله أن يهلكوا أنفسهم ويذهبوها ترضية لله، وخوفاً منه، ولكناً لا نرى هذا؛ لأنّ حالة الرواية كما سمعت، ولأنها تخالف المعروف المشهور من سيرته على والتعليل الصحيح لكثرة غشيانه في في مدة الفترة رؤوس الجبال وشواهقها: أنّ الإنسان إذا حصل له خير أو نعمة في مكان ما، فإنه يحب هذا المكان، ويتلمس فيه ما افتقده، فلما انقطع الوحي، صار لله يكثر من ارتياد قمم الجبال، ولا سيما حراء؛ رجاء أنه إن لم يجد جبريل في حراء، فليجده في غيره، فرآه راوي هذه الزيادة وهو يرتاد الجبال، فظنَّ أنه يريد هذا، وقد أخطأ الراوي المجهول في ظنة قطعاً. وليس أدل على ضعف هذه الزيادة وتهافتها من أن جبريل كان يقول للنبي كلما أوفى بذروة جبل: «يامحمد! إنك رسول الله حقاً». وأنه كرر ذلك مراراً، ولو صح هذا، لكانت مرة واحدة تكفي في تثبيت النبي وصرفه عما حدثته به نفسه \_ كما زعموا \_، وقد نحا إلى ما نحوت بعض كتاب السيرة المحدثين المسلمين [«حياة محمد ورسالته» (ص٧٠ \_ ٧٧)].

القولة: «وَالله يَا عَمّ! لو وضعوا الشمس في يميني، والقمرَ في يساري، على أن أترك هذا الأمر حتّى يظهره الله أو أهلك دونه، ما تركته!!».

<sup>(</sup>١) في المطبوع: (وكانت).

الآية أن يُنْذِرَ قومهُ، ويدعوهم إلى الله، فشمَّر عَلَيْ عن ساقِ التَّكليفِ، وقام في طاعةِ اللهِ أتمَّ قيام، (يدعوُ)(۱) إلى الله سُبْحَانَهُ الكبيرَ والصغيرَ، والحُرَّ والعبدَ، والرِّجالَ والنِّساء، والأسود والأحمر، فاستجاب له عباد الله من كل قبيلةٍ. وكان حائز (۱) سبقهم: أبو بكر على عبدالله بن عثمان التيمي، وآزره في دين الله، ودعا معه إلى الله على بصيرةٍ، فاستجابَ لأبي بكرٍ: عثمان بن عفان، وطلحة، وسعد بن أبي وقاص.

وأما على: فأسلم صغيراً (٣) ابن (ثَمان)(١) سنين [١٤/ ب].

وقيل: أكثر من ذلك.

وقيل: كانَ إسلامهُ قبل إسلام أبي بكرٍ.

وقيل: لا.

وعلى كل حالٍ: فإسلامهُ ليس كإسلام الصديق؛ لأنه كان في كفالة رسول الله ﷺ، أخذه من عمه إعانةً له على سنة مَحلٍ.

وكذلك أسلمت: خديجة، وزيد بن حارثة.

وأسلم: القَسُّ ورقة بن نوفل، فصدَّق بما وجد من وحي الله، وتمنَّى أن لوكان جذعاً (٥)، وذلك أول ما نزل الوحى.

<sup>(</sup>١) في المخطوط: (يدعوه).

<sup>(</sup>٢) جاء في هامش المخطوط: (الحوز ـ بوزن الحَوْز ـ: الجمع. قال: وكتب: وكلُّ شيءٍ ضم شيئاً إلى نفسه، فقد حازه أيضاً. «صحاح»).

 <sup>(</sup>٣) انظر في ذلك: «الاستيعاب» (٣/ ٣٠ ـ ٣١)، و«نهاية الأرب» (١٦/ ١٨١)، و«تاريخ الطبري» (١/ ٣٠٩ ـ ٣١٠)، و«عيون الأثر» (١/ ٩٢)، و«تاريخ الإسلام» للذهبي (ص/١٢ ـ ١٢٩ سيرة).

<sup>(</sup>٤) في المطبوع: (ثماني).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد (٦/ ١٥٣ و٢٢٣ و٢٣٢)، والترمذي (٢٦٣٢) عن عائشة. وانظر: «المسند الجامع» (٢٠/ ٢٨٩ ـ ٢٩٢) ضمن حديث طويل.

وقد روى الترمذي: أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَآهُ فِي الْمَنَامِ فِي هَيْئَةٍ حَسَنَةٍ (١). وَجَاءَ فِي حديثِ: أنَّ رسول الله ﷺ قال: ﴿ رَأَيْتُ الْقَسَّ عَلَيْهِ ثِيَابٌ يضٌ ﴾(٢).

وفي «الصحيحين»(٣): أنَّهُ قال: «هَذَا النَّامُوسُ الَّذِي جَاءَ مُوسَى ابنَ عِمْرَانَ». لَمَّا ذَهَبَتْ (بِهِ خَدِيجَةُ)(١) إِلَيْهِ، فَقَصَّ عليهِ رسولُ اللهِ ﷺ مَا رَأَى مِنْ أَمْرِ جِبْرِيلَ النِّيلَةِ.

ودَخَلَ مَن شَرِحَ اللهُ صَدْرَهُ للإسلامِ عَلَى نُورٍ وَبَصِيرَةٍ، وَمُعَايَنَةٍ، فَأَخذَهُم سفهاء مكة بالأذى، والعقوبة، وَصَانَ اللهُ رسولهُ وَحَمَاهُ بِعَمِّهِ أَبِي طَالِبٍ؛ لأنه كَانَ شَرِيفاً مُطَاعاً فيهم، نبيلاً بينهم، لا يتجاسرون على مفاجأته بشيء في أمر محمَّدٍ ﷺ؛ لما يعلمون من محبَّتهِ لهُ.

وكان من حكمة الله: بقاؤه على دينهم؛ لما في ذلك من المصلحةِ. هذا ورسول الله (ﷺ)(٥) يدعو إلى الله ليلاً ونهاراً، سرّاً وجهاراً، لا يصدُّه عن ذلك صادُّ، وَلاَ يردهُ عنه رادٌّ، ولا يأخذه في اللهِ لومةُ لائمٍ.

## \* \* \*

<sup>(</sup>۱) أخرج الترمذي (۲۲۸۸) عن عائشة، قالت: سئل رسول الله عن ورقة، فقالت له خديجة: إنه كان صدقك، ولكنه مات قبل أن تظهر . فقال رسول الله على الريته في المنام وعليه ثياب بياض، ولو كان من أهل النار، لكان عليه لباس غير ذلك». قال الترمذي: هذا حديث غريب. وعثمان بن عبد الرحمن ليس عند أهل الحديث بالقوي.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٦/ ٦٥)، والترمذي (٢٢٨٨) عن عائشة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٣)، ومسلم (١٥٩) (٢٥٢) عن عائشة.

<sup>(</sup>٤) في المطبوع: (خديجة به).

<sup>(</sup>٥) ما بين: () غير موجود في المطبوع.



ولما اشتد أذى المشركين على من آمن، وفتنوا منهم جماعة، حتى إنهم كانوا يَصبِرُونهُم (۱)، ويلقونهم في الحرِّ، ويضعون الصخرة العظيمة على صدرِ أحدهم في شدّة الحرِّ، حتَّى إنَّ أحدهم إذا أُطلق، لا يستطيع أن يجلس من شدة الألم، فيقولون لأحدهم: اللاَّتُ إِلَهُكَ من دون الله. فيقول مُكْرَهاً: نعَم! وحتى إنَّ (الْعِجُل) (۱) ليمرُّ فيقولون: وهذا إلهك من دونِ الله. (فَيَقُولُونَ: وهذا إلهك من دونِ الله. (فَيَقُولُونَ) (۱): نعَم! ومرَّ الخبيثُ عدو الله أبو جهلٍ عمرو بن هشام بسميَّة أُمِّ عمّار (۱) وهي تعذّبُ وزوجها وابنها، فطعنها بحربة في فرجها، فقتلها - رَضيِ اللهُ عَنْهَا وَعَنِ ابْنِهَا وَزَوْجِها -.

وكان الصديق \_ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ \_ إِذَا مَرَّ بِأَحدٍ منَ الموالي يُعذَّبُ، يشتريهِ من مواليهِ ويعتقهُ. منهم: بلال، وأمه: حمامة. وعامر ابن فُهيرة، (وأم عُمَيْس)(٥)، (وزِنِيرة)(١)، والنَّهدية وابنتها، وجارية

<sup>(</sup>١) الصبر: أي: الحبس.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: (العجل).

<sup>(</sup>٣) في المطبوع: (فيقول).

<sup>(</sup>٤) وهي: أول شهيدة في الإسلام.

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: (أم عبس). والمثبت موافق لما في «الروض الأنف» (٣/ ٢٢١)، و«البداية والنهاية» (٣/ ٥٨).

<sup>(</sup>٦) في المخطوط: (وزبيرة) خطأ.

(ابن)(۱) عدي(۱)، كان عمر يعذّبها على الإسلام قبل أن يسلم، حتى قال له أبوه أبو قحافة: يا بُنَيَّ! أَرَاكَ تُعْتِقُ رِقَاباً ضعافاً، فَلُو أَعْتَقْتَ قَوْماً جُلداً (يمنعونكَ)(۱). فقال له أبو بكر: إنِي أُرِيدُ مَا أُرِيدُ(١). فَيُقَالُ: إنه نزلت فيه: (وَسَيُجَنَّبُ) الْأَنْقَى (١) اللّذِي يُؤْتِي مَالَهُ بِيَرَكَّ (الليل: ١٧ -١٨). إلى آخر السورة.

فلمّا اشتد البلاء، أذن الله في الهجرة [٥/ أ] إلى أرض الحبشة وهي: في غربي مكة، بين البلدين (صحارى السودان، والبحر الآخذ) من اليمن إلى القُلزُم(١) \_، فكان أول من خرج فارّاً بدينه إلى الحبشة: عثمان بن عفان في ، ومعه زوجته: رقية بنت رسول الله علي ، وتبعه الناس.

وقيل: بل أول من هاجر إلى أرض الحبشة: أبو حاطب بن عمرو ابن عبد شمس بن عبد ودِّ بن نصر بن مالك.

ثُمَّ خرج: جعفر بن أبي طالب، وجماعات ﴿ وَأَرْضَاهُم، وَكَانُوا قريباً مِن ثَمَانِين رجلاً.

وقد ذكر محمد بن إسحاق في جملة من هاجر إلى أرض الحبشة: أبا موسى الأشعري عبدالله بن قيس، وما أدري ما حمله على هذا؟ فإن هذا أمرٌ ظاهر لا يخفى على من هو دونه في هذا الشأن، وقد أنكر ذلك عليه الواقدي وغيره من أهل المغازي، وقالوا: إنَّ أبا موسى إنما هاجر من اليمن

<sup>(</sup>١) في المطبوع: (لبني).

<sup>(</sup>٢) جاء في «البداية والنهاية» (٣/ ٥٨): واشترى جارية بني مؤمل - حي من بني عدي - كان عمر يضربها على الإسلام.

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: (يمنعون).

<sup>(</sup>٥) في نسخة: (والصحارى الآخذة).

<sup>(</sup>٦) أي: البحر الأحمر...

إلى الحبشة إلى عند (جعفر)(١)، كما جاء ذلك مصرحاً [به] في الصحيح من روايته ﷺ (٢).

فانحاز المهاجرون إلى مملكة أصحمة النجاشي (٣)، فآواهم وأكرمهم، فكانوا عنده آمنين. فلما عَلِمَت قريش بذلك، بعثت في إثرهم: عبدالله بن أبي ربيعة، وعمرو بن العاص بهدايا وتُحَفّ من بلادهم إلى النجاشي؛ ليردهم عليهم، فأبى ذلك عليهم، وتشفعوا إليه بالقواد من جنده، فلم يجبهم إلى ما طلبوا، فَوشُوا إليه: إن هؤلاء يقولون في عيسى قولاً عظيماً، يقولون: إنه عبد، فأحضر المسلمون إلى مجلسه، وزعيمهم جعفر بن أبي طالب في فقال: ما يقول هؤلاء إنكم تقولون في عيسى اخذ النجاشي عوداً من الأرض فقال: ما زاد هذا على ما في التوراة أخذ النجاشي عوداً من الأرض فقال: ما زاد هذا على ما في التوراة ولا هذا العود. ثُمَّ قال: اذهبوا فأنتم شُيُومٌ (١٤) بأرضي، مَنْ سَبَّكُمْ، غَرِمَ.

وقال لعمرو، وعبدالله: والله! لو أعطيتموني دبراً من ذهب \_ يقول: جبلاً من ذهب \_ ما سلّمتهم إليكما، ثُمَّ أمر فَرُدَّتْ عليهما هداياهما، ورجعا مقبوحين بشرِّ خيبةٍ وأسوئها(٥).

<sup>(</sup>١) في المخطوط: (أبي جعفر).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣٩٩٠ و٣٩٩٠) عن أبي موسى الأشعري، قال: بلغنا مخرج النبي ﷺ ونحن باليمن، فركبنا سفينة، فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة، فوافقنا جعفر بن أبي طالب، فأقمنا معه حتى قدمنا، فوافقنا النبي ﷺ حين افتتح خيبر، فقال النبي ﷺ: «لكم أنتم يا أهل السفينة هجرتان».

 <sup>(</sup>٣) جاء في هامش المخطوط: (النجاشي ـ بتشديد الياء، وبتخفيفها أفصح، ويُكْسَرُ نونها، أو هو أفصح: أصحمة ملك الحبشة. «قاموس»).

<sup>(</sup>٤) شيوم: كلمة من لسان أهـل الحبشـة معناها في العربيـة: الأمـن. قال شيخنا عبدالله محمد الدرويش: وهي من إبدال السين بالشين، ومنها السائمة التي لا تتقيد بأرض.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن إسحاق في «السيرة» (١/ ٢٨٩\_ ٢٩١)، وأحمد (١/ ٢٠١\_ ٣٠٠ و٥/ ٢٩٠) عن أم سلمة. وقال الهيثمي في «المجمع» (٩٨٤٢): رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح غير إسحاق، وقد صرح بالسَّماع.



ثُمَّ أسلم حمزة عمُّ رسول الله ﷺ، وجماعة كثيرون، وفشا الإسلام. فلما رأت قريش ذلك، ساءها، وأجمعوا على أن يتعاقدوا على بني هاشم وبني المطلب ابني عبد مناف: (أَنْ لا)(١) يبايعوهم، ولايناكحوهم، ولا يكلموهم، ولا يجالسوهم، حتى يسلموا إليهم رسول الله ﷺ، وكتبوا بذلك صحيفة، وعلقوها في سقف الكعبة.

[و] يقال: إن الذي كتبها: منصور بن عكرمة بن عامر بن هاشم ابن عبد مناف.

ويقال: بل النضر بن الحارث، فدعا عليه رسول الله [٥/ب] ﷺ، فَشُلَّتْ نَدُهُ.

وانحاز إلى الشّعب: بنو هاشم، وبنو المطلب، مؤمنهم وكافرهم، إلا أبا لهبٍ \_ لَعَنهُ اللهُ \_ (وولدَهُ في شعبِ أبي طالبٍ مَحْصُورِينَ مضيّقاً عليهم جدّاً نحواً من ثلاثِ سنين)(٢).

وهناك عمل أبو طالب قصيدته المشهورة:

جَـزَى اللهُ عَنَّا عَبْدَ شَـمْسِ وَنَـوْفَلاً (٣)

ثُمَّ سعى في نقض تلك الصحيفة أقوامٌ من قريش، فكان القائمُ في

<sup>(</sup>١) في المطبوع: (ألا).

<sup>(</sup>٢) في نسخة من المطبوع: (فإنه ظاهر قريشاً. وبقوا على تلك الحال لا يدخل عليهم أحد نحواً من ثلاث سنين).

<sup>(</sup>٣) هذا صلّر بيت من شعره. وانظر القصيدة في «السيرة النبوية» للمصنف (١/ ٤٩٠).

أمر ذلك: (هشام بن عمرو بن الحارث)(١) بن حُبيِّب بن (نَصْر)(٢) ابن مالك بن حِسْل بن عامر بن لؤي، مشى في ذلك إلى مطعم بن عدي وجماعة من قريش، فأجابوه إلى ذلك.

وأخبر رسول الله ﷺ قومه: أن الله قد أرسل على تلك الصحيفة الأَرضَة، فأكلت جميع ما فيها إلاَّ ذكرَ الله ﷺ، فكان كذلك(٣).

ثُمَّ رجع بنو هاشم وبنو المطلب إلى مكة، وحصل الصلح برغم من أبي جهل [عمرو] بن هشام.

واتصل الخبر بالذين هم بالحبشة: أن قريشاً أسلموا، فقدم مكة منهم جماعة، فوجدوا البلاء والشدة كما كانا، فاستمروا بمكة إلى أن هاجروا إلى المدينة، إلا السّكران بن عمرو زوج سودة بنتِ زَمعة؛ فإنه مات بعد مقدمه من الحبشة بمكة قبل الهجرة إلى المدينة، وإلا سلمة ابن هشام، وعياش بن أبي ربيعة؛ فإنهما احتُبِسا مستضعفين، وإلا عبدالله بن مخرمة بنِ عبد العُزى؛ فإنه حبس، فلما كان يوم بدر، هرب من المشركين إلى المسلمين.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في المطبوع: (هشام ين عمرو بن ربيعة بن الحارث) خطأ.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: (جذيمة) خطأ.

<sup>(</sup>٣) انظر: «سيرة ابن هشام» (٢/ ١٢٢ \_ ١٢٣)، و«طبقات ابن سعد» (١/ ٢٠٨ \_ ٢١٠)، و«المغازي» لعروة (ص١١٤ \_ ١١٦)، و«دلائل النبوة» لأبي نعيم (١/ ٢٠٨ \_ ٩٣).



فلما نُقُضَتِ الصَّحيفة، وافق موت خديجة \_ رَضيِ اللهُ عَنْهَا \_، وَموت أَبِي طالبٍ، وَكان بينهما ثلاثة أيّامٍ، فاشتد البلاءُ علَى رسول الله عَلَى من سفهاء قومه، وأقدموا عليه (١)، فخرج رسول الله عَلَى إلى الطّائف لكي يُؤْوُوهُ وينصروهُ على قومه، ويمنعوهُ منهم، ودعاهم إلى الله عَلى، فلم يجيبوهُ إلى شيء من الذي طلب، وآذَوهُ أذًى عظيماً، لم ينل قومهُ منهُ أكثر (ما)(١) نالوا [منه]. فرجع عنهم، ودخل مكة في جِوَارِ الْمُطْعِمِ بنِ عَدِيِّ بنِ نَوْفَلِ بنِ عَبْدِ مَنَافٍ.

\* [إسْلاَمُ الطُّفَيْلِ بْن عَمْرٍ الدَّوْسِيِّ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

وجُعل يدعو إلى الله ﷺ أَنْ يَجْعَلَ اللهُ لَهُ آيةً، فجعل الله في وجهه نوراً، فقال: لهُ رسول الله ﷺ أَنْ يَجْعَلَ اللهُ لهُ آيةً، فجعل الله في وجهه نوراً، فقال: يا رسول الله! أخشى أن يقولوا: هذا مُثْلَةٌ، فدعا له، فصار النُّور في سوطه(٣)، فهو المعروف بِذِي النُّورِ(١٤).

ودَعَا الطُّفيل قومهُ إلى الله، فأسلم بعضهم، وأقام في بلاده، فلما فتح الله على رسوله خيبرَ، قدم بهم في نحوٍ من ثَمَانين بيتاً.

<sup>(</sup>١) أي: اجتمعوا عليه.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: (مما).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن إسحاق في «السيرة» (٢/ ٢٢) بدون إسناد. وأبو نعيم في «دلائله» (١٩١) عن ابن إسحاق.

<sup>(</sup>٤) انظر: «أسد الغابة» لابن الأثير (٣/ ٥٤).



وأسري برسول الله على الصّحابة والعلماء: من الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ [٦/ أ] إِلَى بَيْتِ المقدس، راكباً البُراق في صحبة جبريل العَليْظ، فنزل ثَمَّ، وأَمَّ بالأنبياء ببيتِ المقدس، فصلَّى بهم، ثُمَّ عُرج به تلك الليلة من هناك إلى السّماء الدُّنيا، ثُمَّ للتي تليها، ثُمَّ الثَّالثة، ثُمَّ إلى التي تليها، ثُمَّ السَّابعة. وَرَأَى الأَنبِياءَ فِي إلى السَّماوَاتِ عَلَى مَنَازِلِهِمْ، ثُمَّ عُرِجَ بِهِ إِلَى سِدْرَةِ الْمُنتَهَى، ورَأَى عندها جبريل على الصورة التي خلقهُ الله عليها، وفرض الله عليه الصلواتِ تلك الليلة.

واختلف العلماء: هل رأى ربه على قولين. (أمُ)(٢) لا؟ على قولين.

فصح عن ابن عباس: أنه قال: رَأَى رَبَّهُ (٣).

وجاء في رواية عنه: رَآهُ بِفُؤَادِهِ (١٠).

وفي «الصَّحيحين»(٥): عن عائشة ـ رَضيِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُا ـ: أَنَّهَا أَنْكَرَتْ

<sup>(</sup>۱) انظر: «طبقات ابن سعـد» (۱/ ۱/ ۱۶۲)، و«تاريخ الطبـري» (۲/ ۳۰۶)، و«عيون الأثر» (۱/ ۱۸۷)، و«دلائل النبوة» للبيهقي (۲/ ۳۵۶)، و«البداية والنهاية» للمصنف (۳/ ۱۰۸).

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: (أو).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (١٧٦) (٢٨٥)، والترمذي (٣٢٨٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (١٧٦)، والترمذي (٣٢٨١).

<sup>(</sup>٥) أخرج البخاري (١٥٢٨ و٤٨٥٥)، ومسلم (١٧٧) (٢٨٩)، والترمـذي (٥٠٦٣) عن عائشة: أنها قالت: من زعم أن محمداً ﷺ رأى ربه، فقد أعظم الفرية على الله، ولكنه رأى جبريل مرتين في صورته وخلقه، ساداً ما بين الأفق.

ذَلِكَ عَلَى قَائِلِهِ.

وقالت هي وابن مسعود: إِنَّمَا رَأَى جَبْرِيلَ(١).

وروى مسلم في «صحيحه»(٢): من حديث قتادة، عن عبدالله بن شقيق، عن أبي ذرِّ: أنه قال: سألتُ رسولَ اللهِ ﷺ: هَلْ رَأَيْتَ رَبَّكَ؟ قالَ: «نُورٌ، أَنَّى أَرَاهُ؟!».

وفي رواية: ﴿رَأَيْتُ نُوراً ﴾ (٣).

فهذا الحديثُ كَافٍ في هذه المسألة.

ولما أصبح رسول الله ﷺ في قومه، أخبرهم بما أراه الله من آياتهِ الكُبْرَى، فاشتد تكذيبُهُم له وأذاهم، واستجراؤهم عليه.

وجعل رسول الله ﷺ يعرض نفسه على القبائل أيام الموسم، ويقول: (مَنْ رَجُلٌ يَحْمِلُنِي إِلَى قَوْمِهِ فَيَمْنَعُنِي حَتَّى أُبَلِّغَ رِسَالَةَ رَبِي؟! فَإِنَّ قُرَيْشاً قَدْ مَنَعُونِي أَنْ أُبَلِّغَ رِسَالَةَ رَبِي،(١).

هذا وعمه أبو لهب \_ لَعَنَهُ اللهُ \_ وَرَاءَهُ يقولُ لِلنَّاس: لاَ تَسْمَعُوا مِنْهُ؛ فَإِنَّهُ كَذَّابٌ.

فكان أحياءُ العرب يتحامَونه لما يسمعون من قريش (فِيهِ)(٥): إِنَّهُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۳۲۳۵ و۳۲۳۵)، ومسلم (۱۷۷) والترمذي (۳۲۷۸) عن عائشة. وأخرجه البخاري (۳۲۳۲)، ومسلم (۱۷۶) عن ابن مسعود.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٧٨) (٢٩١) عن أبي ذر.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (١٧٨) (٢٩٢) عن أبي ذر.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمـد (٣/ ٣٢٢ و٣٣٩ و٣٩٠)، وأبو داود (٤٧٣٤)، والترمـذي (٢٩٢٥)، والرمـذي (٢٩٢٥)، وابن ماجه (٢٠١) عن جابر. وقال الهيثمي في «المجمع» (٩٨٥٣): رواه أحمد، ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>٥) في المطبوع: (عنه).

كَاذِبٌ، إِنَّهُ سَاحِرٌ، إِنَّهُ كَاهِنْ، إِنَّهُ شَاعِرٌ.

أَكَاذِيبُ يقذفونه بها من تلقاء أنفسهم، فيصغي إليهم من لا تَمْيِيزَ لهُ مِنَ الأحياءِ.

وأمَّا الأَلِبَّاءُ؛ (فَإِنَّهُمْ)(١) إِذا سمعوا كلامهُ وتَفَهَّمُوهُ، شَهِدُوا بِأَنَّ مَا يَقُولُهُ حَقُّ، وَأَنَهُمْ مُفْتَرُونَ عَلَيْهِ، فَيُسْلِمُونَ.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ما بين: () غير موجود في المطبوع.



وكان مما صنع الله لأنصاره من الأوس والخزرج: أنهم كانوا يسمعون من حُلفائهم من يهود المدينة: أنَّ نبياً مبعوثُ في هذا الزَّمن، ويتوعَدُونهُمْ به إذا حَارَبُوهُمْ، ويقولون: إنَّا سَنَقْتُلُكُمْ مَعَهُ قَتْلَ عَادٍ وَإِرَمٍ، وَكَانَ الأَنْصَارُ يَحُجُّونَ الْبَيْتَ \_ [كما كانتِ العرب تحجُّه] \_ وأمَّا اليهودُ، فلاَ. فلما رأى الأنصار رسول الله عَلَيْ يدعو النَّاس إلى الله تعالى، ورأوا أمَارَاتِ الصِّدْقِ عليه، قالوا: والله! هذا الذي تَوعَدُكم يهودُ به، فلاَ يسْبِقُنَّكُمْ إليه [٦/ب].

وكانَ سويدُ بنُ الصامتِ أخو بني عمرو بن عوفٍ بنِ الأوسِ قد قدم مكَّة، فَدَعَاهُ رسولُ اللهِ ﷺ، فَلَمْ يُبْعِـدْ، وَلَمْ يُجِبْ، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمَدِينَةِ، فقُتل في بعض حروبهم، وكانَ سويدُ هذا(٢): ابنَ خالة عبد المطلب.

<sup>(</sup>١) انظر: «سيرة ابن هشام» (٢/ ١٧٥)، و«تاريخ الطبري» (٢/ ٣٥١\_ ٣٥٢).

آل الإمام الذهبي في «تاريخ الإسلام» (ص٢٨٧ سيرة): وقال يونس بن بكير: عن ابن إسحاق: حدثني عاصم بن عمر بن قتادة، عن أشياخ من قومه، قالوا: قدم سويد بن الصامت أخو بني عمرو بن عوف مكة حاجّاً أو معتمراً، وكان سويد يسميه قومه فيهم: الكامل؛ لسنة وجلده وشعره، فتصدّى له رسول الله على، ودعاه إلى الله، فقال سويد: فلعل الذي معك مثل الذي معي، فقال له رسول الله على: «وما الذي معك؟»، قال: مجلّة لقمان - يعني: حكمة لقمان -، قال: «اعرضها»، فعرضها عليه، فقال: «إن هذا الكلام حسن، والذي معي أفضل منه، قرآن أنزله الله علي». فتلا عليه القرآن، ودعاه إلى الإسلام، فلم يبعد منه، وقال: إن هذا لقول حسن، ثم انصرف، فقدم المدينة =

ثُمَّ قدم مكة أبو (الحيسر)(۱) أنسُ بنُ رافع في فتيةٍ من قومهِ من بني عبد الأشهل، يطلبون (الحِلف)(۲)، فدعاهم رسولُ الله ﷺ إلى الإسلام، فقال إياس بن معاذ منهم - وكان شَابًا حَدَثاً -: [يَا] قَوْمُ! هَذَا وَاللهِ! خَيْرٌ مِمَّا جِئْنَا لَهُ، فَضَرَبَهُ أَبُو الْحَيْسَرِ وَانتُهَرَهُ، فَسَكَتَ، ثُمَّ لم يتم لهم الحلف، فانصرفوا إلى بلادهم إلى المدينة، فيقال: إن إياس بن معاذ مَاتَ مُسْلِماً.

\* \* \*

<sup>=</sup> على قومه، فلم يلبث أن قتلته الخزرج، فكان رجالٌ من قومه يقولون: إنّا لنرى أنه قتل وهو مسلم، وكان قتله يوم بعاث.

<sup>(</sup>١) في المخطوط: (الحيشر) خطأ.

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: (الخلف) خطأ.



ثُمَّ إِنَّ رسول الله ﷺ لقيَ عندَ العقبةِ في الموسمِ (نَفَراً)(١) منَ الأنصارِ، كُلُّهم منَ الخزرج، وهم(٢):

١ \_ أبو أمامة: أسعد بن زرارة بن عُدس (٣).

٢ ـ وعوف بن الحارث بن رفاعة، وهو: ابن عفراء.

٣ ـ ورافع بن مالك بن العجلان(٤).

٤ ـ وقطبة بن عامر بن حديدة.

٥ ـ وعقبةُ بنُ عامر بن نابي.

٦ ـ وجابر بن عبدالله بن رئاب.

فدعاهم رسول الله ﷺ إلى الإسلام، فأسلَمُوا مُبَادَرَةً إِلَى الخَيْرِ، ثُمَّ رجعوا إلى المدينة، فدعوا إلى الإسلام، فَفَشَا الإسلام فيها، حتَّى لم تبق دارٌ إلاَّ وقد دخلها الإسلام.

فلما كان العامُ المُقبلُ، جاء منهم اثنا عشر رجلاً:

الستة الأُول، خلا: جابر بن عبدالله بن رئاب، ومعهم (٥):

<sup>(</sup>١) في المطبوع: (ستة نفر).

<sup>(</sup>٢) «سيرة ابن هشام» (٢/ ١٧٦)، و «دلائل النبوة» لأبي نعيم (٢/ ١٠٤).

<sup>(</sup>٣) وهو نقيب بني النجار.

<sup>(</sup>٤) وهو نقيب بني زُريق.

<sup>(</sup>٥) «سيرة ابن هشام» (٢/ ١٨٤ ـ ١٨٥)، و«تاريخ الطبري» (٢/ ٣٥٣ ـ ٣٥٦)، و«طبقات ابن سعد» (١/ ٢٢٠)، و«دلائل النبوة» للبيهقي (١/ ١٦٩ ـ ١٧٣).

١ ـ معاذ بن الحارث بن رفاعة؛ أخو عوف المتقدم.

٢ - وذكوان بن عبد قيس بن خلدة - وقد أقام ذكوان هذا بمكة حتى
 هاجر إلى المدينة، فيقال: إنه مهاجريُّ أنصاري -.

٣ ـ وعبادة بن الصامت بن قيس (١).

٤ ـ وأبو عبد الرحمن يزيد بن ثعلبة.

فهؤلاء عشرة من الخزرج.

واثنان من الأوس، وهما:

١ - أبو الهَيثُم: مالك بن التَّيِّهان (٢).

٢ - وعويم بن ساعدة.

فبايعوا رسولَ الله ﷺ (٣) كبيعةِ النِّساء (٤)، ولم يكن أُمِرَ بالقتال بعد.

فلما انصرفوا إلى المدينة، بعث معهم رسول الله على عمرو بن أم مكتوم، ومصعب بن عمير يعلمان من أسلم منهم القرآن، ويدعوان إلى الله كان فنزلا على أبي أمامة أسعد بن زرارة، وكان مصعب بن عمير يَوُّمُهم، وقد جَمَّعَ بِهِم يوماً بأربعين نفساً، فأسلم على يَدَيْهِمَا [بَشَرٌ كَثِيرٌ منهم]:

١ ـ أُسَيد بن حضير (٥).

٢ ـ وسعد بن معاذ.

<sup>(</sup>١) وهو نقيب بني عوف بن الخزرج.

<sup>(</sup>٢) وهو نقيب بني عبد الأشهل.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٨)، ومسلم (١٧٠٩) (٤١) و(٤٤) عن عبادة بن الصامت.

<sup>(</sup>٤) كما قبال رب العنوة ﷺ: ﴿ يَكَأَيُّهَا النَّيِّ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُؤْمِنَتُ يُبَايِفِنَكَ عَلَىٰ أَن لَا يُشْرِكُنَ بِاللّهِ شَيْنًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْيِنَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَنَدُهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَنِ يَفْتَرِينَهُ. بَيْنَ أَيْدِيهِنَ وَأَرْجُلِهِ ﴾ وَلَا يَسْمِينَكُ فِي مَعْرُوفِ فِي فَهَايِعَهُنَ وَأَسْتَغْفِرُ هُنَّ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ عَنُورٌ زَحِيمٌ ﴾ [المستحنة: ١٢].

<sup>(</sup>٥) وهو نقيب بني عبد الأشهل.

وأسلمَ بإسلامهما يومئذِ جميعُ بني عبد الأشهل، الرِّجَالُ والنِّسَاءُ، إلاَّ الأُصَيرم، وهو: عمرو بن ثابت بن وقش؛ فإنه تأخّر إسلامهُ إلى يومِ أُحُدِ، فأسلمَ يومئذٍ، وقاتل فقتل قبل أن يسجدَ لله سجدة [٧/أ]، فأخبر عنه النبي ﷺ فقال: (عَمِلَ قَلِيلاً، وَأُجِرَ كَثِيراً)(١).

وكثُرَ الإسلامُ بالمدينةِ وظَهَرَ، ثُمَّ رجعَ مصعبٌ إلى مكَّةَ، ووافى الموسمَ ذلك العامَ خلقٌ كثيرٌ من الأنصار منَ المسلمين والمشركين، وزَعِيمُ القَوْمِ: الْبَرَاءُ بنُ مَعْرُورٍ ﴿ ﴿ ﴾ .

فلما كَانت ليلة العقبة \_ الثَّلث الأول منها \_ تسلَّلَ إِلَى رسولِ اللهِ ﷺ ثلاثةً وسبعون رجلاً وامرأتان (٢)، فبايعوا رسول اللهِ ﷺ خفيةً من قومهم ومن كُفَّارِ مَكَّةً، على أن يمنعوه مما يمنعون منه نساءهم وأبناءهم [وأُزُرَهُم (٣)].

وكان أول من بايعه لَيْلَتَيْدِ: البَرَاءُ بنُ مَعْرُورٍ. وكانت له اليدُ البيضاء؛ إِذْ أَكَّدَ العقدَ، وبادرَ إليه.

وأخرجه أحمد (٤/ ٣٥٧)، والطبراني في «الكبير» (٢٣٣٠) عن جرير بن عبدالله البجلي: أنّ رجلاً جاء، فدخل في الإسلام، فكان رسول الله يعلمه الإسلام وهو في مسيره، فدخل خُفُّ بعيره في جُحر يربوع، فوقصه بعيره، فمات، فأتى على رسول الله على فقال: «عَمِلَ قليلاً، وأجر كثيراً».

وأخرجه ابن إسحاق في «السيرة» (٣/ ٢٤) عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٢) راجع أسماءهم في «تاريخ الإسلام» للذهبي (ص٣٠٥-٣٠٧) في تسمية من شهد العقبة.

<sup>(</sup>٣) أي: أنفسهم.

وحضرَ العبّاسُ عَمُّ رسول الله ﷺ مُوَثِّقاً مؤكِّداً للبيعةِ، مع أنه كانَ بعدُ على دين قومهِ(١).

واختار رسولُ الله ﷺ منهم تلك الليلة اثني عشر نقيباً، وهم:

١ ـ أسعد بن زرارة بن عُدس.

٢ ـ وسَعد بن ربيع بن عمرو.

٣- وعبدالله بن رواحة (٢) بن امرىء القيس.

٤ ـ ورافع بن مالك بن العجلان.

٥ ـ والبراء بن معرور بن صخر بن خنساء.

٦ - وعبدالله بن عمرو بن حرام، وهو: والدُ جابر. وكان قد أسلم
 تلك الليلة هايم.

٧ ـ وسعد بن عبادة بن دُلَيْم.

٨ - والمنذر بن عمرو بن (خنیس) (٣).

٩ - وعبادة بن الصامت.

فهؤلاء تسعة من الخزرج.

ومن الأوس ثلاثة، وهم:

١٠ - أُسَيْدُ بن الحضير بن سِمَاكٍ.

١١ ـ وسعدُ بن خَيْثَمة بن الحارث.

١٢ ـ ورفاعة بنُ عبد المنذر بن زبير.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٣/ ٤٦٠ ٤٦٢) عن كعب بن مالك.

<sup>(</sup>٢) زاد في المطبوع: (بن ثعلبة) خطأ. وهو عبدالله بن رواحة بن امرىء القيس ابن عمرو بن امرىء القيس بن مالك بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج .

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: (حُبيش) خطأ.

وقيل: بل: أبو الهيثم بنُ التَّيهان مكانه، ثُمَّ النَّاس بعدهم. والمرأتان هما:

١ ـ أم عمارة: نُسَيبة بنت كعب بن عمرو، التي قتل مُسيلمةُ ابنها
 حَبِيبَ بنَ زيد بن عاصم بن كعب.

٢ ـ وأسماءُ بنت عمرو بن عدي بن نابي.

فلما تمّت هذه البيعة، استأذنوا رسول الله على أن يميلوا على أهل العقبة، فلم يأذن لهم في ذلك، بل أذن للمسلمين بعدها من أهل مكة في الهجرة إلى المدينة، فبادر الناس إلى ذلك، فكان أولَ من خرج إلى المدينة من أهل مكة: أبو سلمة بن عبد الأسد، هو وامرأته أم سلمة، فاحتبست دونه، ومنعت سنة من اللَّحاق به، وحيل بينها وبين ولدها، ثُمَّ خرجت بعد السنة بولدها إلى المدينة، وشَيعَهَا عثمان بن طلحة. ويقال: إنَّ أبا سلمة هاجرَ قبل العقبةِ الأخيرةِ. فاللهُ أعلمُ.

ثُمَّ خرج الناس أَرْسَالاً، يَتْبَعُ بعضُهُم بعضاً.





ولم يبق بمكة من المسلمين إلاَّ رسولُ اللهِ ﷺ [٧/ ب]، وأبو بكرٍ، وعلي - رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا -، أَقَامَا بأمرهِ لَهُمَا، وخلاَ من اعتقلهُ المشركون كُرْهاً.

وقد أَعَدَّ أبو بكر ﴿ جهازهُ، وَجَهَازَ رسول الله ﷺ، منتظراً حتى يأذن الله ﷺ لرسوله ﷺ في الخروج.

فلما (كانت)(١) ليلةٌ: هَمَّ المشركونَ بالفتكِ برسولِ اللهِ ﷺ، وَأَرْصَدُوا على الباب أقواماً، إذا خرج عليهم، قتلوه، فلما خرج عليهم، لم يره منهم أحدٌ.

وقد جاء في حديث (١): أنه ذَرَّ علَى رأس كلِّ واحدِ مِنْهُمْ تُرَاباً، ثُمَّ خَلُص إلى بيت أبي بكر ﷺ، فخرجا من خَوْخَةٍ فِي دَارِ أبي بكر ليلاً (١)، وقل استأجرا عَبْدَاللهِ بنَ أُرَيْقِط، وكانَ هادياً خِرِيتاً، ماهراً بالدَّلاَلةِ إلى أرض المدينةِ، وَأَمَّنَاهُ عَلَى ذَلِكَ، مَعَ أَنَّهُ كَانَ عَلَى دِينِ قَوْمِهِ، وَسَلَّمَا إليه أرض المدينةِ، وَأَمَّنَاهُ عَلَى ذَلِكَ، مَعَ أَنَّهُ كَانَ عَلَى دِينِ قَوْمِهِ، وَسَلَّمَا إليه

<sup>(</sup>١) في المخطوط: (كان).

<sup>(</sup>۲) مرسلاً أخرجه ابن إسحاق في «السيرة» (۲/ ۹۲).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (١/ ٣٤٨) عن ابن عباس.

وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» (١/ ٢٢٧\_٢٢٨) عن محمد بن كعب القرظي.

راحلتيهما، وواعداهُ غارَ ثَوْرِ بعد ثلاثِ (١)، فلما حصلا في الغار، عَمَّى اللهُ على قريشِ خَبَرَهُمَا، فلم يدروا أين ذهبا.

وكان عامر بن فهيرة، يُريح عليهما غنماً لأبي بكرٍ، وكانت أسماءُ بنتُ أبي بكرٍ تحمل لهما الزاد إلى الغار.

وكان عبدالله بن أبي بكر يَتَسَمَّعُ مَا يُقَالُ بمكة ، ثُمَّ يذهبُ إليهما بذلك، فيحترزان منه.

وجاء المشركون في طلبهما إلى ثور، وما هناك من الأماكن، حتى إنهم مروا على باب الغار، وحاذَت أقدامهم رسول الله على وصاحبه، وعمّى الله عليهم بابَ الغار، ويقال ـ والله أعلم ـ: إِنَّ العنكبوت سَدَّتْ عَلَى بَابِ الْغَارِ(١)، وَإِنَّ حَمَامَتَيْنِ عَشَّشَتَا عَلَى بَابِهِ(١)، وَذَلِكَ تَأْوِيلُ قوله عَلَى بَابِهِ(١)، وَذَلِكَ تَأْوِيلُ قوله تعالى: ﴿ إِلَّا نَصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّهُ إِذْ أَخْرَجُهُ ٱلّذِينَ كَفُرُوا تعالى: ﴿ إِلَّا نَصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّهُ إِذْ أَخْرَجُهُ ٱلّذِينَ كَفُرُوا ثَاللّهُ مَنَا فِي ٱلْفَارِ إِذْ يَعُولُ لِصَنجِيهِ لَا يَحْذَنْ إِنَ اللّهُ مَعَنَا فَأَنْ اللّهُ سَكِينَتُهُ عَلَيْهِ وَأَيْكَدُهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوَّهَا وَجَعَلَ مَعَنَا فَأَنْ اللّهُ سَكِينَتُهُ عَلَيْهِ وَأَيْكَدُهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوَّهَا وَجَعَلَ عَلِيهِ وَأَيْكَدُهُ وَكَلِمَةُ ٱللّهِ هِي ٱلْفُلِيا وَاللّهُ عَلَيهِ وَأَيْكَدُهُ وَكَلِمَةُ ٱللّهِ هِي ٱلْفُلِيا وَٱللّهُ عَرْبِيزُ حَكِيمَةُ اللّهِ هِي ٱلْفُلْيَا وَٱللّهُ عَرْبِيزُ حَكِيمَةُ اللّهِ هِي ٱلْفُلْيا وَٱللّهُ عَرْبِيزُ حَكِيمَةً اللّهِ هِي ٱلْفُلْيَا وَٱللّهُ عَرْبِيزُ حَكِيمَةً وَالتُوبَةِ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْلُكُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَلَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْكُولُوا الللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَاللّهُ وَلَيْكُولُوا الللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْلُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا الللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا الللّهُ اللّهُ وَلَا اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَلِي الللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ

وذلكَ: أنّ أبا بكر \_ رَضييَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ \_ لِشِدَّةِ حِرْصِهِ: بَكَى حينَ مرَّ المشركون، وقال: يا رسول الله! لو أنَّ أحدهم نظرَ موضعَ قدميه، لرآنا، فقال

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٩٠٥) عن عائشة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (١/ ٣٤٨)، والطبراني في «الكبير» (١٢١٥٥) عن ابن عباس. وقال الهيثمي في «المجمع» (١١٠٢٨): رواه أحمد، والطبراني، وفيه: عثمان بن عمرو الجزري، وثقه ابن حبان، وضعفه غيره، وبقية رجالـه رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٣) رواية العنكبوت والحمامتين أخرجها أبو نعيم في ادلائله (٢٢٩).

ولما كان بعد الثلاث: أتى ابن أريقط بالراحلتين، فركباهما، وأردف أبو بكر عامر بن فهيرة، وسار الديلي (٢) أمامهما على راحلته.

## \* [خَبَرُ سُرَاقَة بن مَالِكٍ]:

وجعلت قريش لمن جاء بواحدٍ من مُحَمَّدَ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ عَلَى مَنْةً مَنَ الإبلِ، فلما مَرُّوا بحي مُدلج، بَصُرَ بهم سُراقة بن مالك بن جُعشُم سيّد مُدلج، فركب جواده، وسارَ في طلبهم، فلما قَرْبَ مِنْهُمْ، (وَسَمِع)(٣) قِرَاءَةَ النَّبِيِّ ﷺ، وَأَبُو بكرٍ ﷺ يُكثر الالتفات حذراً على رسول الله ﷺ، وهو ﷺ لا يلتفت، فقال أبو بكرٍ: يا رسول الله! هذا سراقة بن مالك قد رهقنا(١٠) [٨/١]، فدعا عليه رسول الله ﷺ، فساخت يدا فرسه في الأرض، فقال: رميت، فدعا عليه رسول الله ﷺ، فساخت يدا فرسه في الأرض، فقال: رميت، ونكما علي أن أرد الناس عنكما. فدعا له رسول الله ﷺ أن أرد الناس عنكما. فدعا له رسول الله ﷺ أن يكتب له كتاباً ١٥٠، فكتب له أبو بكرٍ في (أدمٍ)(١)، ورجع يقولُ للناس: قَدْ كُفِيتُمْ مَا هَاهُنَا. وقد جاء مسلِماً عام حجة الوداع، ودفع إلى رسول الله ﷺ الكتاب هاهُنَا. وقد جاء مسلِماً عام حجة الوداع، ودفع إلى رسول الله ﷺ الكتاب الذي كتبه له، فوقًى له رسول الله ﷺ ما وعده، وهو لذلك أهلٌ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۳۹۵۳ و۳۹۲۲)، ومسلم (۲۳۸۱)، وعبد بن حميد (۲)، والترمذي (۳۰۹۲)، وأبو يعلى (۲۲ و۲۷)، وابن حبان (۲۲۷۸) عن أبي بكر الصديق.

<sup>(</sup>٢) أي: عبدالله بن أريقط. والديلي: نسبة إلى قبيلته.

<sup>(</sup>٣) في المطبوع: (سمع).

<sup>(</sup>٤) أي: لحقنا، أو أصبح قريباً منا.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٣٩٠٦) عن سراقة مطولًا.

<sup>(</sup>٦) في المخطوط: (أديم). وأخرجه الحاكم (٣/ ٦ \_٧) عن سراقة، وصححه، ووافقه الذهبي.

# \* [خَبَرُ شَاةٍ أُمّ مَعْبَدٍ]:

ومرَّ رسول الله ﷺ في مسيرهِ ذلك (بخيمةِ)(١) أمَّ معبدٍ، فَقَالَ عندها(٢)، (ورأت)(٣) من آيات نبوته في الشاة وحلبِها لبناً كثيراً في سنةٍ مجدبةٍ(١) ما بَهَرَ العقول ﷺ.

<sup>(</sup>١) في المخطوط: (بخيمتي).

<sup>(</sup>٢) أي: أخذ وقتاً للراحة في خيمتها.

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: (ورأى).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في «الكبير» (٣٦٠٥)، وفي «الأحاديث الطوال» (٣٠)، وصححه الحاكم في «المستدرك» (٣/ ٩ \_ ٠١)، ووافقه الذهبي. والبيهقي في دلائله» (٢/ ٤٩٣) عن حبيش بن خالد، قال: مَرّ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي مَسِيرِهِ ذَلِكَ حَتَّى مَرّ بِخَيْمَتَيْ أُمّ مَعْبَدٍ الْخُزَاعِيّة، وَكَانَتِ امْرَأَةً بَرْزَةً جَلْدَةً تَحْتَبِي بِفِنَاءِ الْخَيْمَةِ، ثُمّ تُطْعِمُ وَتَسْقِي مَنْ مَرّ بِهَا، فَسَأَلَاهَا: هَلْ عِنْدَهَا شَيْءٌ؟ فَقَالَتْ: وَاللهِ! لَوْ كَانَ عِنْدَنَا شَيْءٌ، مَا أَعْوَزَكُمُ الْقِرى، وَالشَّاءُ عَارْبٌ، وَكَانَتْ سَنَةً شَهْبَاءَ، فَنَظَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى شَاةٍ فِي كِسْرِ الْخَيْمَةِ، فَقَالَ: «مَا هَذِهِ الشَّاةُ يَا أُمِّ مَعْبَدِ؟»، قَالَتْ: شَاةٌ خَلَّهَهَا الْجَهْدُ عَنِ الْغَنَم، فَقَالَ: «هَلْ بِهَا مِنْ لَبَنِ؟»، قَالَتْ: هِيَ أَجْهَدُ مِنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: «أَتَأْذَنِينَ لِي أَنْ أَحْلُبَهَا؟»، قَالَتْ: نَعَمْ، بِأَبِي وَأُمِّي، إنْ رَأَيْتَ بِهَا حَلْبًا، فَاحْلُبْهَا، فَمَسَحَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِيلِهِ ضَرْعَهَا، وَسَمَّى اللهَ وَدَعَا، فَتَفَاجت [التفاج: المبالغة في تفريج ما بين الرجلين] عَلَيْهِ، وَدَرَّتْ، فَدَعَا بِإِنَّاءِ لَهَا يُرْبِضُ الرَّهْطَ [يربض الرهط: يرويهم وينقلهم حتى ينادوا ويمتدوا على الأرض. من ربض في المكان: إذا أقام به]، فَحَلَبَ فِيهِ حَتَّى عَلَتْهُ الرِّغْوَةُ، فَسَقَاهَا فَشَرِبَتْ حَتَّى رَوِيَتْ، وَسَقَى أَصْحَابَهُ حَتّى رَوُوا، ثُمَّ شَرِب، وَحَلَبَ فِيهِ ثَانِياً، حَتَّى مَلاَّ الإِنَاءَ، ثُمَّ غَادَرَهُ عِنْدَهَا، فَارْتَحَلُوا، فَقَلَّمَا لَبِئَتْ أَنْ جَاءَ زَوْجُهَا أَبُو مَعْبَدٍ يَسُوقُ أَعْنُزاً عِجَافاً، يَتَسَاوَكُنّ هُزَالاً لاَ نِقْيَ بِهِنّ، فَلَمّا رَأَى اللَّبَنَ، عَجِبَ، فَقَالَ: مِنْ أَيْنَ لَكِ هَذَا، وَالشَّاةُ عَازِبٌ؟ وَلاَ حَلُوبَةَ فِي الْبَيْتِ؟ فَقَالَتْ: لاَ وَاللهِ! إِلاَّ أَنَّهُ مَرَّ بِنَا رَجُلٌ مُبَارَكٌ كَانَ مِنْ حَدِيثِهِ كَيْتَ وَكَيْتَ، وَمِنْ حَالِهِ كَذَا وَكَذَا. قَالَ: وَاللهِ! إِنِّي لأَرَاهُ صَاحِبَ قُرَيْشٍ الَّذِي تَطْلُبُهُ، صِفِيهِ لِي يَا أُمَّ مَعْبَدٍ، قَالَتْ: ظَاهِرُ الْوَضَاءَةِ، أَيْلَجُ الْوَجْهِ، حَسَنُ الْخَلْقِ، لَمْ تَعِبْهُ ثُجْلَة [ثجل: ضخم البطن]، وَلَمْ تُزْرِ بِهِ صُعْلَة



وَقَدْ كَانَ بَلَغَ الأَنْصَارَ مَخْرَجُهُ مِنْ مَكَّةَ، وَقَصْدُهُ إِيَّاهُمْ، فَكَانُوا كلُّ يوم يخرجونَ إلى الْحَرَّةِ ينتظرونهُ، فلمَّا كان يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأولِ على رأسِ ثلاثَ عشرةَ سنةً من نُبُوَّتِهِ(١) ﷺ، وافاهم

[الصعل: صغر الرأس]، وَسِيمٌ قَسِيمٌ، فِي عَيْنَيْهِ دَعَجٌ، وَفِي أَشْفَارِهِ وَطَفٌ، وَفِي صَوْتِهِ صَحَلٌ، وَفِي عُنُقِهِ سَطَعٌ، أَحْوَرُ، أَكْحَلُ، أَزَجُّ، أَقْرَنُ، شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعْر، إذَا صَمَت، عَـلاَهُ الْوَقَارُ، وَإِنْ تَكَلَّمَ، عَلاَهُ الْبَهَاءُ، أَجْمَـلُ النَّاس، وَأَبْهَاهُمْ مِنْ بَعِيدٍ، وَأَحْسَنُهُ وَأَحْلاَهُ مِنْ قَرِيبٍ، حُلْوُ الْمَنْطِقِ، فَصْلٌ، لاَ نَزَّرٌ وَلاَ هَذْرٌ، كَأَنَّ مَنْطِقَهُ خَرَزَاتُ نَظْم يَتَحَدَّرْنَ، رَبْعَةٌ، لاَ تَقْتَحِمُهُ عَيْنٌ مِنْ قِصَرٍ، وَلاَ تَشْنَؤُهُ مِنْ طُولٍ، غُصْنٌ بَيْنَ غُصْنَيْنِ، فَهُوَ أَنْضَرُ الثَّلاَئَةِ مَنْظَراً، وَأَحْسَنُهُمْ قَدْراً، لَهُ رُفَقَاءُ يَحُفُونَ بِهِ، إِذَا قَالَ، اسْتَمَعُوا لِقَوْلِهِ، وَإِذَا أَمَرَ، تَبَادَرُوا إِلَى أَمْرِهِ، مَحْفُودٌ مَحْشُودٌ، لاَ عَابِسٌ وَلاَ مُفْنِدٌ، فَقَالَ أَبُو مَعْبَدٍ: وَاللهِ! هَذَا صَاحِبُ قُرَيْشِ الَّذِي ذَكَرُوا مِنْ أَمْرِهِ مَا ذَكَرُوا، لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَصْحَبَهُ، وَلأَفْعَلَنَّ إِنْ وَجَدْتُ إِلَى ذَلِكَ سَبِيلًا، وَأَصْبَحَ صَوْتٌ بِمَكَّةَ عَالِياً يَسْمَعُونَهُ وَلاَ يَرَوْنَ الْقَائِلَ:

جَـزَى اللهُ رَبِّ الْعَـرْشِ خَيْـرَ جَزَائِـهِ وَيَقَـيْنِ حَـلاً خَيْمَتَـيْ أُمّ مَعْبَـد هُمَا نَسزَلاً بِالْبِسِرِّ وَارْتَحَسلاً بِــه لِسيَهْنِ يَنِسي كَعْسبٍ مَكَسانُ فَتَساتِهِمْ سَـلُوا أُخْـتَكُمْ عَـنْ شَـاتِهَا وَإِنَائِهَـا

وَأَفْلَحَ مَنْ أَمْسَى رَفِيتَ مُحَمّدِ فَيَا لُقُصِيّ مَا زُوَى اللهُ عَنْكُمُ بِهِ مِنْ فَعَالٍ لاَ يُجَازَى وَسُودَدِ وَمَقْعَدُهُ لَ اللَّهُ فَمِنِينَ بِمَرْصَ لِـ فَإِنَّكُمُ إِنْ تَسسُأَلُوا السسَّاءَ تَسسْهَدِ

وقال الهيثمي في «المجمع» (٩٩١٠): رواه الطبراني، وفي إسناده جماعة لم أعرفهم. انظر: «تاريخ الطبري» (٢/ ٣٦٠\_٣٦٦)، و«تاريخ خليفة» (ص٥٥). رسولُ الله ﷺ حينَ اشتدَّ الضُّحَى، وَكَانَ قَدْ خَرَجَ الأَنْصَارُ يومثذِ، فلما طال عليهم، رجعوا إلى بيوتهم. وكان أولَ من بَصُرَ بهِ: رجلٌ منَ اليهودِ - وكان عليهم، رجعوا إلى بيوتهم. وكان أولَ من بَصُرَ بهِ: يَا يَنِي قَيْلَةَ(٢)! هَذَا جَدُّكُمُ الَّذِي عَلَى سطح أُطْمِهِ(١) -، فنادى بأعلى صوته: يَا يَنِي قَيْلَةَ(٢)! هَذَا جَدُّكُمُ الَّذِي تَتَنظِرُونَ! فخرجَ الأنصار في سلاحهم، وحَيَّوهُ بتحيَّةِ النُّبُوَّةِ.

ونزلَ رسولُ الله عِلْمُ بِقُبَاءَ عَلَى كُلْثُومِ بنِ الْهَدَمِ.

وقيلَ: بَل عَلَى سَعْدِ بنِ خَيْثُمَة.

وَجَاءَ المسلمونَ يسلِّمونَ على رسول الله على، وأكثرُهم لم يَرَهُ بعد، وَكَانَ بعضُهم أو أكثرُهم يظنُّه أبَا بكر؛ لكثرة شَيبِهِ، فلما اشتد الْحَرُّ، قام أبو بكر بثوب يُظلِّلُ على رسول الله على أبو بكر بثوب يُظلِّلُ على رسول الله على أبو بكر السَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ -.

华 华 华

<sup>(</sup>١) الأطم: البناء الشاهق.

<sup>(</sup>٢) هي أم الأوس والخزرج الأنصار.



فأقامَ رسول الله ﷺ بقُبَاءَ أَيَّاماً.

وقيل: أربعة عَشَرَ يوماً؛ وأسّس مَسْجِدَ قُبَاء، ثُمَّ ركب بأمر الله تعالى، فأدركته الجمعة في بني سالم بن عوف، فصلاً ها في المسجد الذي في بطن وادي رانونا(۱)، ورغب إليه أهل تلك الدار أن ينزل عليهم، فقال: «دَعُوها فَإِنَّها مَأْمُورَةٌ»، فلم تزل ناقته سائرة به، لا تمرُّ بدار من دور الأنصار إلاّ رغبوا إليه في النُّزول عليهم، فيقول: «دَعُوها فَإِنَّها مَأْمُورَةٌ»(۱). فلمّا جاءت موضع اليه في النُّزول عليهم، فيقول: «دَعُوها فَإِنَّها مَأْمُورَةٌ»(۱). فلمّا جاءت موضع مسجده اليوم، بَركت، ولم ينزل عنها على حتى نهضت وسارت قليلاً، ثُمَّ التفتّت ورجعت، فبركت في موضعها الأول، فنزل عنها على وذلك في دار بني النجار (۱)، فحمل أبو أيوب هذه رحل رسولُ الله على الله منزله (۱).

واشترى رسولُ الله ﷺ موضع المسجد، وكان مِرْبَداً (٥) ليتيمين (١٦)، وبناهُ

<sup>(</sup>١) هو: واد بين المدينة ومسجد قباء.

<sup>(</sup>٢) أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (٢٩٧٨)، والبيهقي في «دلائله» (٢/ ٥٠٩) عن عبدالله بن الزبير.

وأخرجه ابن عدي في «الكامل» (٢/ ٥٩١ ـ ٥٩٢) عن ابن عمر.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن سعد (١/ ٢٣٧) عن شرحبيل بن سعد.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٣٩٣٢) عن أنس. وانظره في: «زاد المعاد» لابن القيم (٢٧٩٠) بتحقيقي.

<sup>(</sup>٥) المربد: موضع تجفيف التمر.

<sup>(</sup>٦) وهما: سهل وسهيل من الأنصار كانا في حجر أسعد بن زرارة.

مسجداً، فهو مسجدُهُ الآن، وَبَنَّى لآلِ رسولِ الله ﷺ حُجَراً إلى جانبه.

## \* [لُحُوقُ عَلِيٍّ بِالنَّبِيِّ عَلِيًّا:



وَوَادَعَ رَسُولُ الله ﷺ مَن بالمدينة منَ اليهودِ(١)، وكتب بذلك كتاباً، وأسلم حبرهم: عبدُالله بن سَلاَم ﷺ مَن بائل:

١ ـ بنو قينقاع.

٢ ـ وبنو النَّضر.

٣ ـ وبنو قريظة.

وآخَى رسولُ الله ﷺ بينَ المهاجرينَ والأنصارِ، فكانوا يتوارثون بهذا الإخاء في ابتداءِ الإسلام إِرثاً مُقَدّماً عَلَى القرابة(٣).

وفَرَضَ اللهُ ﷺ إِذْ ذاك الزَّكاة رِفْقاً بفقراءِ المهاجرين، وكذا ذكر ابن حزم في هذا التاريخ(٤).

وقد قال بعضُ الحفَّاظِ من علماءِ الحديثِ: إِنَّهُ أَعْيَاهُ فَرْضُ الزَّكَاةِ مَتَى كَانَ؟

<sup>(</sup>۱) إذ أقبلوا إليه عند مجيئه ومعرفتهم بما له من المنزلة عند أهل المدينة، فآثروا أن تبقى مصالحهم قائمةً مع أهل المدينة، وهم في أطرافها، وليسوا داخلها، فقبل ﷺ منهم على الشروط التي أوردها.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣٩١١) عن أنس بن مالك.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٢٢٩٢) عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٤) انظر (جوامع السيرة) (ص٩٧) لابن حزم.



وَلَمّا استقر رسولُ الله عِلَيْ بالمدينة بين أظهُر الأنصار، وتكفلوا بنصره، ومنعه منَ الأسود وَالأحمر، رَمَتْهُمُ العربُ قَاطِبةً عن قوس واحدة، وتعرضوا لهم من كلِّ جانب، وكان الله سُبْحَانهُ قَد أَذِنَ للمسلمينَ في الجهادِ في سورةِ الحَجِّ، وَهِيَ مَكِّيَةٌ (١) فِي قولهِ تعالى: ﴿أَذِنَ لِلَّذِينَ

(۱) قال الإمام ابن قيم الجوزية في «زاد المعاد» (من رقم ۲۸۰۷ ـ ، ۲۸۱۰، طبعة دار الفيحاء): وَقَدْ قَالَتْ طَائِفَةٌ: إِنَّ هَذَا الإِذْنَ كَانَ بِمَكَّةَ، وَالسَّورَةُ مَكَيّةٌ، وَهَذَا غَلَطٌ لِوُجُوهِ: أَحَدُهَا: أَنَّ اللهَ لَمْ يَأْذَنْ بِمَكّةَ لَهُمْ فِي الْقِتَالِ، وَلاَ كَانَ لَهُمْ شَوْكَةٌ يَتَمَكّنُونَ بِهَا مِنَ الْقِتَالِ بِمَكّةً.

الثاني: أَنَّ سِيَاقَ الآيَةِ يَدُلِّ عَلَى أَنَّ الإِذْنَ بَعْدَ الْهِجْرَةِ، وَإِخْرَاجِهِمْ مِنْ دِيَارِهِمْ؛ فَإِنَّهُ قَالَ:﴿ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيَدِهِم بِغَنَّرِ إِلَّآ أَن يَقُولُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ﴾[الْحَجَ: ١٤٠، وَهَؤُلاَءِ هُمُ الْمُهَاجِرُونَ.

الثَّالِثُ : قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ هَذَانِ خَصْمَانِ ٱخْنَصَمُوا فِي رَبِّيمٍ ﴾ [الحج: ١٩] نزَلَتْ فِي الَّذِينَ تَبَارَزُوا يَوْمَ بَدْرٍ مِنْ الْفَرِيقَيْنِ.

الرَّابِعُ: أَنَّهُ قَدْ خَاطَبَهُمْ فِي آخِرِهَا بِقَوْلِهِ: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا ﴾ [العج: ١٧].

يُقْنَتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُواً وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴾ [الحج: ٣٩]، ثُمَّ لمّا صاروا في المدينة، وصارت لهم شوكة، وعَضُدٌ، كتب الله عليهم الجهاد كما قال [الله] تعالى في سورة البقرة: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُو كُرُهُ لَكُمُّ وَعَسَىٰ أَن اللهِ اللهِ عَلَيْهُ وَهُو كُرُهُ لَكُمُّ وَالله يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُ وَالله يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ٢١٦].



السّادِسُ: أَنَّ الْحَاكِمَ رَوَى فِي "مُسْتَدْرَكِهِ" مِنْ حَدِيثِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمِ الْبَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبّاس، قَالَ: لَمّا خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ مَكَةَ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَخْرَجُوا نَبِيّهُمْ، إِنَّا للهِ وَإِنَّا إَلَيْهِ رَاجِعُونَ، لَيَهْلِكُنَّ، فَأَنْزَلَ اللهُ ﷺ فِي أَوْلُ آيَةِ نَزَلَتْ فِي يَقْنَتُلُونَ إِلَّانَهُمْ ظُلِمُوا وَلِنَّ اللهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرُ ﴾ [الحَجّ: ٢٩]. وَهِي أَوّلُ آيَةِ نَزَلَتْ فِي يَقْنَالُونَ إِلَيْنَادُهُ عَلَى شَرُطِ «الصّحِيحَيْنِ»، وَسِيَاقُ السّورَةِ يَدُلِّ عَلَى أَنْ فِيهَا الْمَكّي وَالْمَدَنِيّ؛ فَإِنْ قِصَةَ إِلْقَاءِ الشّيْطَانِ فِي أُمْنِيةِ الرّسُولِ مَكّيَةٌ، وَاللهُ أَعْلَمُ.



وكانت أوّلُ غَزَاةٍ غزاها رسول الله على غزوة الأبواءِ(٢)، وكانت في صفر سنة (اثنتين)(٣) من الهجرة، خرج بنفسه (٤) على حتى بلغ وَدّان (٥)، فَوَادَعَ بَنِي ضمرة [بن بكر] بن عبد (مناة)(١) بن كنانة مع سيِّدِهم (مَجْدِيّ)(١) ابن عَمْرٍو، ثُمَّ كَرَّ راجعاً إلى المدينة، ولم يَلقَ حَرْباً، وَكَانَ استخلفَ عليها: سَعْدَ بنَ عُبَادَة عليه.

<sup>(</sup>۱) قال ابن هشام: هي أول غزوة غزاها. «السيرة» (۳/ ۱۸). وانظر عنها: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (۲/ ۸)، و«الروض الأنف» (۳/ ۲۰)، و«تاريخ خليفة» (۵۰)، و«عيون الأثر» (۱/ ۲۲٤)، و«زاد المعاد» (۱۰ ۳۰۵۱) بتحقيقي. و«البداية والنهاية» للمصنف (۳/ ۲٤۱).

<sup>(</sup>٢) الأبواء: قرية من أعمال الفرع من المدينة، بينها وبين الجُحْفة مما يلي المدينة ثلاثة وعشرون ميلاً. «معجم البلدان» (١/ ٧٩).

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: (اثنين).

<sup>(</sup>٤) وحمل لواءه: حمزة بن عبد المطلب، وكان أبيض كما في «زاد المعاد».

<sup>(</sup>٥) ودَان: قرية جامعة من نواحي الفرع بين مكة والمدينة، بينها وبين الأبواء نحوٌ من ثمانية أميال، قريبة من الجحفة. «معجم البلدان» (٥/ ٣٦٥).

<sup>(</sup>٦) في المخطوط: (مناف) خطأ.

<sup>(</sup>٧) في المطبوع: (مخشي) خطأ.

#### \* [سرية حَمْزَةَ بنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِلَى سِيفِ الْبَحْرِ](١):

ثُمَّ بَعثَ عمَّهُ حَمْزةَ ﴿ فِي ثلاَثين راكباً من المهاجرينَ، ليس فيهم أنصاريٌّ إِلَى سِيفِ الْبَحْرِ، (إِلَى أَبِي) (٢ جَهْلِ بنِ هِشَامٍ، وركبَ معه زُهَاءُ ثلاثِ مئةٍ. فحالَ بَيْنَهُم: مَجْدِيُّ بنُ عمرو (الْمُتَقَدِّمُ) (٣)؛ لأنهُ كان مُوَادِعا (١) للفَريقين.

## اسرية عُبَيْدَة بنِ الْحَارِثِ بنِ الْمُطّلِبِ إلى بَطْنِ رابغ](°):

وَبَعَثَ عُبَيْدَةً بِنَ الْمُطَلِبِ بِنِ الْمُطَّلِبِ (١) في رَبِيعِ الآخرِ فِي سِتِّينَ أَوْ ثَمَانين راكباً مِنَ المهاجرين أيضاً إِلَى ماءِ بالحجاز [٩/ ١]، بأسفلِ ثَنِيَّةِ الْمِرَّةِ (١٠)، فلقوا جمعاً عظيماً من قريشٍ، عليهم: عِكْرِمَةُ بِنُ أَبِي جَهْلٍ.

<sup>(</sup>۱) انظر عنها: «السيرة» لابن هشام (۳/ ۲۰)، و«طبقات ابن سعد» (۲/ ۲)، و«عيون الأثر» (۱/ ۲۲٤)، و«جوامع السيرة» (ص۱۰۱) لابن حزم. و«زاد المعاد» (۳۰٤۷) بتحقيقي، و«البداية والنهاية» (۳/ ۲٤٤) للمصنف.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: (فالتقي بأبي).

<sup>(</sup>٣) في المطبوع: (الجهني).

<sup>(</sup>٤) أي: حليفاً.

<sup>(</sup>٥) انظر عنها: «السيرة» لابن هشام (٣/ ١٨)، و«الطبقات الكبرى» لابن سعد (٢/ ٧)، و«الروض الأنف» (٣/ ٢٥ و٢٦)، و«عيون الأثر» (١/ ٢٢٥).

<sup>(</sup>٦) له ترجمة في «الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر (٢/ ٤٤٩).

 <sup>(</sup>٧) ذكر ابن سعد، والواقدي: أن هذا الماء (أحياء) من بطن رابغ، ورابغ على عشرة أميال من الجُحفة. وثَنِيَّة المِرّة: من نواحي مكة.

<sup>(</sup>٨) قال الإمام الذهبي في «تاريخ الإسلام» (ص٤٦ مغازي): وكانا مسلمين، ولكنهما خرجا ليتوصَّلا بالمشركين.

فكان هَذَانِ الْبَعْثَانِ أُوِّلَ رايةٍ عَقَدَها رسول الله عَلَيْ.

[وَ] لكن اختُلفَ في أَيُّهِمَا كان أولَ.

وقيل: إنهما كانا (مِنَ)(١) السَّنَةِ الأُولَى منَ الهجرةِ. وهو قولُ ابنِ جريرِ الطبري(٢). وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>١) في المطبوع: (في).

<sup>(</sup>٢) قاريخ الإمام الطبري، (٢/ ٤٠٢).

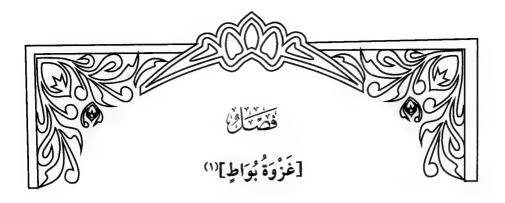

ثُمَّ غزا رسولُ الله ﷺ غَزْوَةَ بُواطِ(١)، فخرجَ بنفسه ﷺ في ربيع الآخرِ منَ السَّنَةِ الثَّانيةِ، واستعمل على المدينةِ: السَّائِبَ بنَ عُثْمَانَ بنِ مَظَّعُونٍ، فَسَارَ حَتَّى بَلَغَ بُواطَ مِنْ ناَحيةِ رَضْوَى(١)، ثُمَّ رجع، ولم يلق حرباً.

### \* [غَزْوَةُ الْعُشَيْرَةِ](٤):

ثُمَّ كَانت بعدها غَزْوَةُ الْعُشَيْرَةِ(٥٠).

ويقالُ: \_ بالسِّينِ المهملة \_.

<sup>(</sup>۱) انظر: عنها: «السيرة» لابن هشام (۳/ ۲۱)، و«الطبقات الكبرى» (۲/ ۸ و۹)، و«الروض الأنف» (۳/ ۲۷)، و«زاد المعاد» (۵۳)» و«عيون الأثر» (۱/ ۲۲۲)، و«زاد المعاد» (۳۰۵۳) بتحقيقي. و «البداية والنهاية» للمصنف (۳/ ۲۶۲).

<sup>(</sup>٢) أَبُوَاط: جبلٌ من جبال جُهَينة من ناحية رَضْوَى. «معجم البلدان» (١/ ٥٠٣).

<sup>(</sup>٣) رضوى: جبل من جبال المدينة.

<sup>(</sup>٤) انظر عنها: «السيرة» لابن هشام (٣/ ٢١ و٢٢)، و«الطبقات الكبرى» (٢/ ٩ \_ ١٠)، و«الروض الأنف» (٣/ ٢٧)، و«تاريخ خليفة» (٥٧)، و«عيون الأثر» (١/ ٢٢٦)، و«البداية والنهاية» (٣/ ٢٤٦) للمصنف.

<sup>(</sup>٥) العُشَيْرة: بلفظ تصغير العشرة، يضاف إليه ذو. فيقال: ذو العشيرة، وهي من ناحية يَنبُع بين مكة والمدينة. وفي "صحيخ البخاري": أنها العُشَيرة، أو العُشَيراء. وقيل: العُسَيْرة وَالْغُسَيْراء - بالسين المهملة -، والصحيح: أنّه العُشَيرة. قال ابن إسحاق: هو من أرض بنى مدلج. «معجم البلدان» (٤/ ١٢٧).

ويقالُ: الْعُشَيْرَاءُ.

خَرج بنفسه ﷺ في أثناءِ جُمَادَى الأُولَى حتَّى بلغها، وهي مكانٌ بِبَطْنِ يَنْبُعَ، وَأَقَامَ هُنَاكَ بَقِيَّةَ الشَّهر، وليالي من جُمَادَى الآخِرَةِ، وَصالحَ<sup>(۱)</sup> [يَنِي مُدْلِج]، ثُمَّ رجعَ ولم يلقَ كَيْداً، و[قد] كان استخلف على المدينة أَبَا سَلَمَةَ بنَ عَبْدِ الْأَسَدِ.

وَفِي "صحيح مسلم" (٢) من حديث أبي إسحاق السَّبيعي، قال: قلتُ لزيد بن أرقمَ: كَمْ غَزَا رَسُولُ الله ﷺ قال: تِسْعَ عَشْرَةَ غَزْوَةً، أَوَّلُهَا: الْعُشَيْرَةُ، أَو: الْعُشَيْرَاءُ (٣).

\* [غَزْوَةُ بَدْرِ الأُولَى، وَتُسَمَّى: سَفَوَان]:

ثُمَّ خرَجَ بعدها بنحو من عشرةِ أيَّامٍ إِلَى بَدْرِ الأُولَى('')، وَذَلِكَ: أَن كُرْزَ بنَ جابرِ الفِهْرِيَّ أغارَ على سَرْحِ ('' المدينةِ، فطلبهُ، فبلغَ وادياً

<sup>(</sup>١) أي: وادعهم.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣٩٤٩)، ومسلم (١٢٥٤) (٢١٨) عن أبي إسحاق، قال: سألت زيد بن أرقم: أن أرقم: كم غزوت مع رسول الله ﷺ؟ قال: سبع عشرة. قال: وحدثني زيد بن أرقم: أن رسول الله ﷺ غزا تسع عشرة، وأنه حج بعدما هاجر حجة واحدة: حجة الوداع. قال أبو إسحاق: وبمكة أخرى.

<sup>(</sup>٣) أخرج مسلم (١٢٥٤) (١٤٣) عن أبي إسحاق: أن عبدالله بن يزيد خرج يستسقي بالناس، فصلى ركعتين، ثم استسقى، قال: فلقيت يومئذ زيد بن أرقم. وقال: ليس بيني وبينه غير رجلٌ، أو بيني وبينه رجلٌ. قال: فقلت له: كم غزا رسول الله على قال: تسع عشرة. فقلت: كم غزوت أنت معه؟ قال: سبع عشرة غزوة. قال: فقلت: فما أول غزوة غزاها؟ قال: ذات العسير، أو العشير.

<sup>(</sup>٤) وتُسمَّى أيضاً: غزوة سَفَوان. وانظر عنها: «السيرة» لابن هشام (٣/ ٢٢)، و«طبقات ابن سعد» (٢ / ٩)، و«تاريخ خليفة» (ص٧٥).

<sup>(</sup>٥) أي: الإبل والغنم.

يقال لهُ: سَفَوَانُ<sup>(١)</sup> فِي نَاحيةِ بَدْرٍ، ففاته كرز، فرجع، وقد كانَ استخلف على المدينةِ: زَيْدَ بنَ حَارِثَةَ (رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ)<sup>(١)</sup>.

وَبَعَثَ: سعدَ بنَ أَبِي وقَّاصٍ ﴿ ﴿ ثَالِهُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ اللَّهُ أعلمُ.

وقيل: بل بعثهُ لغير ذلك.

<sup>(</sup>١) سَفُوان\_بفتح أوّله وثانيه\_: وادِّ من ناحية بدرٍ. «معجم البلدان» (٣/ ٢٢٥).

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: (١١).

<sup>(</sup>٣) فبلغ الخَرار ـ وهو موضع بالحجاز يقال: هو قرب الجُحفة. وقيل: وادٍ من أوديتها. وقيل: ماء بالمدينة ـ، ثم رجع إلى المدينة. وانظر في ذلك: «السيرة» لابن هشام (٣/ ٢٢)، و«تاريخ الإسلام» للذهبي (ص٤٨ مغازي)، و«البداية والنهاية» (٣/ ٢٤٨) للمصنف.



أُمَّ بعث رسولُ الله ﷺ عبدَاللهِ بنَ جَحشِ بنِ رئابِ الأسديَّ وثَمَانيةً من المهاجرين، وكتبَ له كتاباً، وأمره (أَنْ لاَ)(٢) ينظر فيه حتَّى يسيرَ يومينِ، ثُمَّ ينظر فيه، ولا يُكْرِهَ أحداً من أصحابه، فَفعلَ، ولما فتح الكتاب، وجد فيه: ﴿إِذَا نَظَرْتَ فِي كِتَابِي هَلَا، فَامضِ حَتَّى تَنْزِلَ نَخْلَةَ (٣) بَيْنَ مَكَّةَ وَالطَّائِفِ('')، وَتَرْصُدَ بِهَا قُرَيْشاً، وَتَعْلَمَ لَنَا مِنْ أَخْبَارِهِمْ الله فقال: سَمِعاً وطاعةً، وأخبرَ أصحابهُ بذلكَ، وبأنَّهُ لاَ يَسْتَكْرِهُهُمْ، فَمَنْ أَحَبَّ الشُّهَادَةَ، فَلْيَنْهَضْ، وَمَنْ كَرِهَ الْمَوْتَ، فَلْيَرْجِعْ، وَأَمَّا أَنَا فَنَاهضٌ، فَنَهَضُوا كُلُّهُمْ [٩/ ب]. فلما كان في أثناء الطريق، أضل سعدُ بنُ أبي وقاص، وعتبةُ ابنُ غزوانَ بعيراً لهما كانا يَعْتَقِبَانِهِ، فتخلفا في طلبهِ. وتقدم عبدُالله

انظر عنها: «السيرة» لابن هشام (٣/ ٢٢ \_ ٢٤)، و«الطبقات الكبرى» لابن سعد (٢/ ١٠ \_ ١١)، و«الروض الأنف» (٣/ ٢٨ \_ ٢٩)، و«عيون الأثر» (١/ ٢٢٧ \_ ٢٣٠)، و«البداية (1) والنهاية» (٣/ ٢٤٨ \_ ٢٥٢) للمصنف.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: (ألا).

نخلة: وتسمَّى: نخلة اليمانية، وهي: وادِّ بينه وبين مكة مسيرة ليلتين. «معجم البلدان» (٣) . (YVV /o)

الطائف: هي وادي وَجّ، ويه كانت تُسَمَّى قديماً، بينها وبين مكة اثنا عشر فرسخاً. «معجم البلدان» (٤/ ٨).

ابن جحشِ حتّى نزل بنخلةَ، فمرّت به عيرٌ لقريشِ تحملُ زبيباً وأَدَماً ١١ وتجارةً، فيها عَمْرُو بنُ الْحَضْرَمِيّ، وَعُثْمَانُ وَنَوْفَلُ ابنا عَبْدِاللهِ بـن الْمُغِيرَةِ، والحَكُمُ بِنُ كَيْسَانَ مَوْلَى بَنِي المُغِيرَةِ، فتشاور المسلمون، وقالوا: نحنُ في آخرِ يومٍ من رجبِ الشُّهـرِ الحَرَام، فَإِن قَاتَلْنَاهُم، اِنتَهَكْنَا الشُّهْرَ الحَرَامَ، وَإِنْ تَرَكناً هُمُ اللَّيْلَةَ، دَخَلُوا الْحَرَمَ، ثُمَّ اتَّفَقُوا على ملاقاتهم، فرمى أحدُهم عمرَو بنَ الحضرميِّ فقتلُه، وأُسَروا عثُمَّانَ، والحكم، وأفلتَ نوفلٌ. ثُمَّ قَدِمُوا بالعير والأسيرين قد عزلوا من ذلكَ الخمس(٢).

فكَانت:

أُوّل غنيمةٍ في الإسلام.

وأوّلَ خُمُسِ في الإسلام .

وأولَ قتيلِ في الإسلام .

وأولَ (أسيرِ)(٣) في الإسلام.

إِلاَّ أَنَّ رسُولَ الله (صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)(١) أنكر عليهم ما فعلوه، وقد كانوا ﴿ مجتهدين فيما صنعوا.

واشتدَّ تَعَنُّتُ قريشٍ وإنكارُهم ذلك، وقالوا: مُحَمَّدٌ قَدْ أَحَلَّ الشَّهْرَ الْحَرَامَ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَلَىٰ في ذلك (٥): ﴿ يَسْتَكُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ قِتَالِ فِيهِ قُلُ قِتَ الُّ

<sup>(</sup>١) الأدم: جمع أديم، وهو الجلد المدبوغ.

<sup>(</sup>٢) انظر: «طبقات ابن سعد» (٢/ ١٠ - ١١)، و«السنن الكبرى» للبيهقي (٩/ ٥٨ - ٥٩)، و «جوامع السيرة» (ص١٠٦) لابن حزم، و (زاد المعاد» (٣٠٦١) لابن قيم الجوزية.

<sup>(</sup>٣) في مصادر القصة: (أسيرين).

<sup>(</sup>٤) في المطبوع: (ﷺ).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البيهقي في (سننه، (٩/ ١١) عن جندب بن عبدالله.

فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدُّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَكُفُّ إِنِهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ ٱكْبَر عِندَ ٱللَّهِ ﴾ [البقرة: ٢١٧].

يقول سُبْحَانهُ: هذا الذي وقع - وإن كان خطأ؛ لأنَّ القتالَ في الشَّهرِ الحَرَامِ كبيرٌ عندَ اللهِ - إلاَّ أنَّ ما أنتُم عليه أيُّهَا المشركونَ - منَ الصَّدِّ عن سبيل الله، والكُفر به، وبالمسجدِ الحرامِ، وإخراجِ مُحَمَّدِ وأصحابه الذين هم أهلُ المسجدِ الحرامِ في الحقيقةِ - أكبَرُ عندَ اللهِ منَ القتالِ في الشَّهرِ الحرام(۱).

ثُمَّ إِنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قَبِلَ الْخُمْسَ مِنْ تِلْكَ الْغَنِيمَةِ، وَأَخَذَ الْفِدَاءَ مِنْ ذَيْنِكَ الأَسِيرَيْنِ.

وأخرجه ابن إسحاق في «السيرة» (٢/ ١٧٨ \_ ١٨١)، والبيهقي في «سننه» (٩/ ١٢ و ٥٨ \_
 ٥٩) عن عروة بن الزبير مرسلاً.

<sup>(</sup>۱) انظر: «زاد المعاد» (۳۰۶۲).



وَفِي شعبان من هذهِ السنة:

حُوِّلَتِ القبلةُ من بيتِ المقدسِ إلى الكعبةِ.

وذلكَ: عَلَى رأسِ ستَّةَ عشرَ شهراً من مقدَمِهِ المدينة (٢).

وقيل: سبعة عشر شهراً. وهما في «الصحيحين»(٣).

<sup>(</sup>١) انظر عنها في: «السيرة» لابن هشام (٣/ ٣٥)، و«تاريخ الطبري» (٢/ ٤١٥).

<sup>(</sup>٢) أخرج البخاري (٣٩٩)، والترمذي (٢٩٦٦) عن البراء، قال: قال رسول الله ﷺ: «وَدِدْتُ أَنْ يَصْرِفَ اللهُ وَجْهِي عَنْ قِبْلَةِ الْيَهُودِ». فَقَالَ: «إِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ، فَادْعُ رَبَّكَ وَاسْأَلْهُ». فَجَعَلَ يُقَلِّبُ وَجْهَهُ فِي السَّمَاءِ يَرْجُو ذَلِكَ حَتَّى أَنْزُلَ اللهُ عَلَيْهِ: ﴿ قَدْ زَيْنَ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَآءُ فَلْنُولِيَّنَكَ قِبْلَةً تَرْضَنْهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْعَرَامِ ﴾ [البقرة: عَمَّلُ وَخْهِكَ فِي السَّمَآءُ فَلْنُولِيَّنَكَ قِبْلَةً تَرْضَنْها فَوْلِ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْعَرَامِ اللهِ اللهِ المَدِينَةُ قَبْلُ وَقْعَةٍ بَدْرٍ بِشَهْرَيْنِ.

وأخرج مسلم (٥٢٥) (١١) عن البراء بن عازب، قال: صليت مع النبي إلى الله المقدس سنة عشر شهراً حتى نزلت الآية التي في البقرة: ﴿وَحَيْثُ مَا كُنتُهُ فَوَلُواْ وُجُوهَكُمْ اللهُ وَعَلَيْهُ وَلُواً وَجُوهَكُمْ اللهُ وَمَا اللهُ وَهُمُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمَا اللهُ وَمُؤْمِ اللهُ وَمَا اللهُ وَمُؤْمِ اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمُؤْمِ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمُؤْمِ اللهُ وَمُؤْمِ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمُؤْمِ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمُؤْمِ وَمُؤْمُ وَمُؤْمُومُ وَمُؤْمُ وَمُؤْمُ وَمُؤْمُ اللهُ وَمُؤْمُ وَمُؤْمُ وَمُؤْمُ وَمُؤْمُ وَمُؤْمُ وَمُؤْمُ وَمُومُ وَمُؤْمِ وَمُؤْمُ وَمُؤْمُ وَمُؤْمِ وَمُؤْمُ وَامُؤْمُ وَمُؤْمُ وَمُؤْمُ وَمُؤْمُ وَمُؤْمُ وَمُؤْمُ وَمُؤْمُ وَامُؤُمُ وَمُؤْمُ وَمُؤْمُ وَمُؤْمُ وَمُؤْمُ وَمُؤْمُ وَمُؤْمُ وَامُؤُمُ وَمُؤْمُ وَمُؤْمُ وَمُؤْمُ وَمُؤْمُ وَمُؤْمُ وَمُؤْمُ وَامُؤُمُومُ وَمُؤْمُ وَمُؤُمُ وَمُؤُمُومُ وَمُؤْمُومُ وَمُؤْمُ وَمُؤْمُ وَمُومُ وَمُؤْمُ وَمُؤْمُ وَمُؤْمُ وَمُؤْمُ وَمُؤْمُ وَمُؤْمُ وَمُؤْم

<sup>(</sup>٣) أخرج البخاري (٤٠ و٣٩٠)، ومسلم (٥٢٥) (١٢)، والترمذي (٣٤٠) عن البراء، قال: صلينا مع رسول الله ﷺ نحو بيت المقدس ستة عشر شهراً، أو سبعة عشر شهراً، ثم صرفنا نحو الكعبة.

وكان أولَ من صلَّى إليها: أبو سعيدِ بنُ المعلَّى، وصاحبٌ له؛ كما رواه النسائي (۱). وذلك: أنَّا سمعنا رسولَ اللهِ ﷺ يخطبُ النَّاسَ، ويتلو عليهم تحويلَ القبلةِ، فقلت لصاحبي: تعالَ نُصَلِّي ركعتينِ، فنكونَ أوّلَ مَن صلَّى إليها، فتَوَارينا، وصلَّينا إليها، ثُمَّ نزلَ رسولُ اللهِ ﷺ، فَصلَّى بالنَّاسِ الظُّهرَ يَوْمَئذِ.

وَفُرِضَ صَوْمُ رَمَضَانَ، وَفُرِضَتْ لأَجْلِهِ زَكَاةُ الْفِطْرِ قُبَيْلَهُ بِيَوْمٍ.



نذكر فيه ملخَّص وقعة بدر النَّانية، وهي الوقعة العظيمة الَّتي فرَّق الله فيها 1/1/1 بين الحقِّ والباطل، وأعزَّ الإسلام، وَدَمَعَ الكُفرَ وأهلهُ، وذلك:

أنَّه لما كان في رمضان من هذه السَّنة الثَّانية، بلغ رسولَ الله ﷺ أنَّ عِيراً مقبلةٌ من الشَّام، صحبة أبي سفيانَ صخرِ بنِ حرب، في ثلاثينَ أو أربعينَ رجلاً من قريشٍ، وهي عيرٌ عظيمةٌ، تحمل أموالاً جزيلةً لقريشٍ، فندب ﷺ النَّاسَ للخروجِ إليها، وأمرَ من كان ظهرُه حاضراً بالنَّهوض، ولم يحتفلُ لها احتفالاً كثِيراً، إلاَّ أنه خرج في ثلاثِ مئةٍ وبضعة عَشرَ رجلاً، لِثَمَانٍ خَلُوْنَ من رمضانَ، واستخلف على المدينة وعلى الصَّلاةِ: ابنَ أمِّ مكتومٍ، فلما كانَ بالرَّوحاءِ(۱)، ردّ أَبَا لُبَابة بنَ عبدِ المُنذر، واستعملَهُ على المدينة.

ولم يكن معه منَ الخيلِ سوَى فرسِ الزُّبير، وفرسِ المقدادِ بنِ الأسودِ الكنديِّ، ومنَ الإبلِ سبعونَ بعيراً، يعتقب الرجلان والثلاثةُ فأكثرُ على البعيرِ الواحدِ، فرسولُ الله ﷺ وعليٌّ ومَرْثَلُ بنُ أبي مرثدِ الغَنوِيُّ يعتقبون بعيراً، وزيدُ بنُ حارثةَ، وأنسةُ (٢)، وأبو كبشةَ موالي رسول الله

<sup>(</sup>١) الروحاء: من عمل الفرع بالمدينة، على نحو من ثلاثين أو أربعين يوماً منها.

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في: «أسد الغابة» (١/ ١٣٢)، و«الإصابة» لابن حجر (١/ ٧٦) وهو مولى رسول الله ﷺ.

(صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)(١) يعتقبون(٢) جملاً، وأبو بكر، وعمرُ، وعبدُ الرحمن بنُ عوفٍ على جملٍ آخر. وَهَلُمَّ جَرًّا.

ودفع ﷺ اللواء إلى مصعبِ بنِ عميرٍ، والراية الواحدة إلى علي بن أبي طالب، والراية الأخرى إلى رجلٍ من الأنصار، وكانت راية الأنصار بيدِ سعد ابن معاذ، وجعل على السَّاقة قيسَ بنَ أبي صَعْصَعَة. وسار ﷺ، فلما قرب من الصَّفراءِ(٣)، بعث بَسْبَسَ بنَ عمرٍو الجُهنيَّ، وهو حليفُ بني ساعدة، وعديًّ ابن أبي الزغباء الجهنيَّ حليفَ بني النَّجّارِ إلى بدرٍ يتحسَّسَانِ أخبارَ العيرِ(١).

وأما أبو سفيان، فإنه بلغه مخرجُ رسولِ الله ﷺ، وقصدُهُ إياه، فاستأجر ضمضم بنَ عمرِو الغفاريَّ إلى مكة مستصرخاً لقريشٍ بالنفير إلى عيرهم؛ ليمنعوه من محمَّدٍ وأصحابه.

وبلغ الصريخُ أهلَ مكة، فنهضوا مسرعين، وأوعبوا في الخروج، ولم يتخلف من أشرافهم أحدٌ سوى أبي لهبٍ؛ فإنه عوّض عنه رجُلاً كان له عليه دَينٌ، وحشدوا (فِيمَنْ)(٥) حولهم من قبائل العرب، ولم يتخلف عنهم أحد من بطون قريش إلاَّ بني عدي، فلم يخرج معهم منهم أحدٌ.

وخرجوا من ديارهم كما قال الله على: ﴿ بَطَرُا وَرِثَآءَ ٱلنَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ [الانفال: ٤٧]. وأقبلوا في تحمّلِ وحَنَقٍ (١) عظيم

<sup>(</sup>١) في المطبوع: (ﷺ).

<sup>(</sup>٢) يعتقبونها: يتعاقبون عليها، ويتناوبونها. والاعتقاب كالتعاقب: التداول.

<sup>(</sup>٣) الصفراء: واد من ناحية المدينة كثير النخل والزرع في طريق الحاج، بينه وبين بدر مرحلة.

<sup>(</sup>٤) انظر: «زاد المعاد» (٣٠٦٧ و٣٠٦٨) لابن قيم الجوزية.

<sup>(</sup>٥) في المطبوع: (ممن).

<sup>(</sup>٦) جاء في هامش المخطوط: (محركة: الغيظ أو شدته).

على رسول الله على وأصحابه [١٠/ ب] لما يريدون من أخذ عيرهم، وقد أصابوا بالأمس عمرَو بنَ الحضرمي، والعيرَ التي كانت معه.

فجمعهم الله على غير ميعاد؛ لما أراد في ذلك من الحكمة كما قال تعالى: ﴿ وَلَوْ تَوَاعَكُ تُمْ لَا خَتَلَفَتُمْ فِي اللِّيعَ لِي وَلَكِن لِيَقْضِى اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا ﴾ [الأنفال: ٤٢] الآية.

ولما بلغ رسول الله على خروج قريش، استشار أصحابه، فتكلم كثيرٌ من المهاجرين فأحسنوا، ثُمَّ استشارهم، وهو يريد (ما)(١) يقول الأنصار، فبادر سعدُ بنُ معاذ ـ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ـ، فقال: يا رسول الله! كأنكَ تُعَرِّضُ بِنَا؟ فواللهِ يا رسول الله! لواستعرضت بِنَا البحر، لخضناهُ معك، فَسِرْ بنا يا رسول الله على بركة الله. فَسُرَّ عَلَيْ بذلكَ، وقال: «سِيرُوا وَأَبْشِرُوا؛ فَإِنَّ اللهَ قَدْ وَعَدَنِي إِحْدَى الطَّائِفَتَيْن (٢)(٣).

ثُمُّ رحل رسول الله على، ونزل قريباً من بدر، وركب على مع رجلٍ من أصحابه مستخبراً، ثُمَّ انصرف، فلما أَمْسَى، بعث علياً وسعداً والزُّير إلى ماء بدر يلتمسون الخبر، فقدموا بعبدين فلما أَمْسَى، ورسولُ الله على قائمٌ يصلي، فسألهما أصحابهُ: لِمَن أَنْتُمَا فقالا: نحنُ سُقاةٌ لقريش، فكره ذلك أصحاب رسول الله على وودُّوا أَنْ لو كانا لعير أبي سفيانَ، وأنه منهم قريبٌ ليفوزوا به لأنّه أخفُ مؤونة من قتال النفير من قريش؛ لشدة بأسهم، واستعدادهم لذلك، فجعلوا يضربونهما، فإذا آذاهما الضَّربُ، قالا: نَحنُ لأبي سفيانَ، فإذا سكتوا فجعلوا يضربونهما، فإذا آذاهما الضَّربُ، قالا: نَحنُ لأبي سفيانَ، فإذا سكتوا

<sup>(</sup>١) في المطبوع: (بما).

<sup>(</sup>٢) إما العير وإمّا النفير.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٣٩٧٦)، ومسلم (٢٨٧٣) عن أنس.

<sup>(</sup>٤) راويتين لقريش يستقيان لهم الماء للإبل.

عنهما، قالا: نَحْنُ لِقُريش. فلمَّا انصرف رسولُ الله ﷺ من صلاته، قال: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيلِهِ! إِنَّكُمْ لَتَضْرِبُونَهُمَا إِذَا صَدَقَا، وَتَثُرُّكُونَهُمَا إِذَا كَذَبَا». قال: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيلِهِ! إِنَّكُمْ لَتَضْرِبُونَهُمَا إِذَا صَدَقَا، وَتَثُرُّكُونَهُمَا إِذَا كَذَبَا». ثُمَّ قَالَ لَهُمَا: «أَخْبِرَانِي أَيْنَ قُرَيْشٌ؟»، قالاً: وَرَاءَ هَذَا الْكَثِيبِ، (فَقَالَ)(۱): «كَمْ قَالَ لَهُمُا: «كَمْ يَنْحُرُونَ كُلَّ يَوْمٍ؟»، فَقَالاً: يَوماً «كَمْ النَّعُومُ وَا كُلَّ يَوْمٍ؟»، فَقَالاً: يَوماً عشراً، ويَوما تسعاً، فقال عَلَيْ : «الْقَوْمُ مَا بَيْنَ التِّسْعِ مِئَةٍ إِلَى الأَلْفِ»(۱).

وأما بَسْبَسُ بن عمرو، وعدي بن أبي الزّغباء، فإنهما وردا ماء بدرٍ، فسمعا جارية تقولُ لصاحبتها: أَلاَ تقضيني ديني؟ فقالت الأخرى: إنّما تقدم العير غدا أو بعد غدٍ، فأعملُ لهم، وأقضيك، (فصدقهماً)(٣) مجدي بن عمرو. فانطلقا مقبلين لما سمعا، ويعقبهما أبو سفيان، فقال لمجدي بن عمرو: هل أحسست أحداً من أصحاب محمّدٍ؟ فقال: لاَ، إلاَّ أنَّ راكبين نزلا عند تلك الأكمة، فانطلق أبو سفيان إلى مكانهما، وأخذ من بعرِ بعيرهما فَفَتَّهُ، فوجد فيه النَّوى، فقال: والله! [١١/ أ] هذه علائف يثرب، فعدل بالعير إلى طريق السَّاحلِ، فَنَجَا، وَبَعَثَ إلى قريشٍ يُعلِمُهُم أنه قد نجا هو والعير، ويأمرهم أن يرجعوا.

وبلغ ذلك قريشاً، فأبى أبو جهلٍ وقال: والله! لاَ نرجعُ حتّى نرِدَ ماءَ بدرٍ، ونقيمَ عليهِ ثلاثاً، ونشربَ الخمرَ، وتضرب على رؤوسنا القِيَانُ، فتهابنا العربُ أبداً، فرجع الأخنسُ بنُ شريقٍ بقومه بني زهرة قاطبةً، وقال:

<sup>(</sup>١) في المطبوع: (قال).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (١/ ١١٧ رقم ٩٤٨)، والبزار (١٧٦١) عن علي، بنحوه. وقال الهيثمي في «المجمع» (٩٩٥٣): قلت: روى أبو داود [٢٦٦٥] منه طرفاً. رواه أحمد، والبزار، ورجال أحمد رجال الصحيح غير حارثة بن مضرب، وهو ثقة.

<sup>(</sup>٣) في المطبوع: (فصدقها).

إِنَّمَا خرجتم لتمنعوا (عيرَهُم)(١)، وقد (نجا)(٢)، ولم يشهد بدراً زُهريٌّ إلاَّ عَمَّا مسلمِ [بنِ عبيدالله بن عبدالله] بنِ شهابِ بنِ عبدِالله والد الزهري؛ فإنهما شهداها يومئذِ، وقتلا كافرين.

فبادر رسولُ الله على قريشاً إلى ماء بدر، ونزل على أدنى ماء هناك، فقال له الحبابُ بنُ المنذر بنِ عمرو: يا رسول الله! هذا المنزل الذي نزلته أمرك الله به؟ أو منزلٌ نزلته للحرب والمكيدة؟ قال: قبلُ مَنْزِلٌ نزلتُهُ للحرب والمكيدة؟ قال: قبلُ مَنْزِلٌ نزلتُهُ للحرب والمكيدة؟ قال: قبلُ مَنْزِلٌ نزلتُهُ للحرب والمكيدة؟ ما حتى نأتي أدنى للحرب والمكيدة، فقال: ليس هذا بِمَنْزِل، فانهض بنا حتى نأتي أدنى ماء من مياه القوم فَنَنْزِلَهُ، ونعُورٌ (١٠) ما وراءنا من القُلُب (١٠)، ثم نبني عليه حَوْضاً، فنملؤه، فنشرب ولا يشربون. فاستحسن رسولُ الله على منه ذلك، وحال الله بين قريش وبين الماء بمطر عظيم أرسله، وكان نقمة على الكُفّار، وَنعْمَة على المسلمين، مَهّد لَهُمُ الأَرْضَ وَلَبّدَهَا، (وَيُنِيَتْ) (١) لرسولِ الله على المسلمين، مَهّد لَهُمُ الأَرْضَ وَلَبّدَهَا، (وَيُنِيَتْ) (١) لرسولِ الله عَلَى المسلمين، وهي المعركة، وجعل لرسولِ الله عَلَى المسلمين، ومشى على المعركة، وجعل المعركة، وجعل

<sup>(</sup>١) في المطبوع: (عيركم).

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: (نجت).

<sup>(</sup>٣) أورده ابن هشام في «السيرة» (٣/ ٦٦) عن ابن إسحاق، قال: فحدثت عن رجال من بني سَلِمة: أنهم ذكروا: أن الحباب... وهذا سنده ضعيف؛ لجهالة الواسطة بين ابن إسحاق والرجال من بني سلمة. وقد وصله الحاكم (٣/ ٤٢٦ \_ ٤٢٧) من حديث الحباب، وفي سنده من لم أعرفه. وقال الذهبي في «تلخيصه»: قلت: حديث منكر وسنده. كذا الأصل. ولعله سقط منه واه أو نحوه. ورواه الأموي من حديث ابن عباس كما في «البداية والنهاية» للمصنف (٣/ ٢٦٧)، وفيه: الكلبي، وهو كذاب.

<sup>(</sup>٤) في نسخة: (ونعور). قيل: غوّر البئر: أي: دفنها وطمها وسدها.

<sup>(</sup>٥) القُلُب: جمع قليب، وهو البئر.

<sup>(</sup>٦) في المطبوع: (وبني).

<sup>(</sup>٧) في المطبوع: (فيه).

يُرِيهِم مَصَارِعَ رُؤُوسِ الْقَوْمِ واحداً واحداً، ويقول: «هَذَا مَصْرَعُ فُلاَنٍ غَداً إِنْ شَاءَ اللهُ، وَهَذَا مَصْرَعُ فُلاَنٍ، وَهَذَا مَصْرَعُ فُلاَنٍ»(١).

قال عبدالله بن مسعود: فوالذي بعثهُ بالحقّ! ما أخطأ واحدٌ منهم موضعَهُ الذي أشار إليه رسول الله ﷺ (٢).

وبات رسولُ الله ﷺ تلك الليلة يُصلي إلى جِذْمِ (٣) شجرة هناك، وكانت ليلة الجمعة السَّابع عشرَ من رمضان، فلما أصبح، وأقبلت قريش في كتائبها، (فقال)(٤) ﷺ: «اللَّهُمَّ هَذِهِ قُرَيْشٌ قَدْ أَقْبَلَتْ فِي فَخْرِهَا وَخُبَلاَئِهَا، (فَقَال)(٤) ﷺ: «اللَّهُمَّ هَذِهِ قُرَيْشٌ قَدْ أَقْبَلَتْ فِي فَخْرِهَا وَخُبَلاَئِهَا (٥)، تُحَادُّكَ (١)، وتُحَادُّ رَسُولَكَ (١).

ورام (حكيم) (١٠) بن حزام، وعتبة بن ربيعة أن يرجعا بقريش، (وَلا) (١٠) يكونُ قتالٌ، فأبى ذلك أبو جهل، وتقاول هو وعتبة، وأمر أبو جهل أخا عمرو بن الحضرمي أن يطلب دَمَ أخيه عمرو، فكشف عن استيه (١٠٠٠، وصرخ: واعَمْراهُ! [وَاعَمْرَاهُ!]، فَحَمِيَ القومُ، ونشبتِ الحربُ.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (١/١١) عن علي. وأخرجه مسلم (١٧٧٩) عن أنس.

<sup>(</sup>٢) عزاه المصنف في «البداية والنهاية» (٣/ ٢٧٦) للنسائي، [ولم أجده].

<sup>(</sup>٣) جاء في هامش المخطوط: (الجِذمُ ـ بالكسر ـ: الأصل. «قاموس»).

<sup>(</sup>٤) في المطبوع: (قال).

<sup>(</sup>٥) الخيلاء: الكبر والإعجاب.

<sup>(</sup>٦) أي: تعاديك.

<sup>(</sup>٧) انظر: «السيرة» لابن هشام (١/ ٦٢١).

<sup>(</sup>٨) في المطبوع: (الحكيم).

<sup>(</sup>٩) في المطبوع: (فلا).

 <sup>(</sup>١٠) استه: كلمة تقال في الشتم، أو تقال للمتنعم المترف الذي لم تحنكه التجارب والشدائد.

وعدل رسولُ الله على الصفوف، ثُمَّ رجع إلى العريشِ هـ و وأبو بكر وحده، وقام سعد بن معاذ وقومٌ من الأنصار على بابِ العريش يحمون رسولَ الله على الله العربية بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، وألوليد بن عتبة، ثلاثتهم جميعاً يطلبون البراز، فخرج إليهم من المسلمين ثلاثةٌ من الأنصار، وهم: عوفٌ ومعودٌ ابنا عفراء، وعبدالله ابن رواحة، فقالوا لهم: من أنتم؟ فقالوا: من الأنصار، فقالوا: من الأنصار، فقالوا: من الأنصار، فقالوا: من الأخارِث، وَحَمْزَةُ عُبْدَةُ بنُ الْحَارِث، وَحَمْزَةُ عُبْدَةً، وقيل: الْحَارِث، وَحَمْزَةُ هُمْ، فَقَتَلَ عَلِيٌّ الْوَلِيدَ. وَقَتَلَ حَمْزَةُ عُبْبَة، وقيل: شَيْبَةَ. واختلف عُبَيْدَةُ وَقِرْنَةُ بِضَرْبُتَيْنِ، فأجهدَ كلُّ منهما صاحبَهُ، فكرَّ صَمْزة وعلي، فتمما عليه، واحتملا عبيدة وقد قُطعت رجلُهُ، فلم يزل طَمِثاً مَنَّ بالصَّفْرَاءِ (") ورَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى وَرَضَى عَنْهُ.

وفي «الصحيح»(٤): أَنَّ عَلِيّاً ﴿ كَانَ يَتَأَوَّلُ قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿ هَذَانِ خَصْمَانِ ٱخْنَصَمُواْ فِي رَبِّمِ ۗ ﴿ الحج: ١٩] فِي بِرَازِهِمْ يَوْمَ بَدْرٍ، وَلاَ شَكَّ أَنَّ هَذِهِ الْآية فِي سُورَةِ الْحَجِّ، وَهِيَ مَكِّيَةٌ، وَوَقْعَةُ بَدْرٍ بَعْدَ ذَلِكَ، إِلاَّ أَنَّ برازهم من أُوّلِ مَا دَخَلَ في معنى الآية.

ثُمَّ حَمِيَ الوطيسُ، واشتدَّ القتالُ، ونزلَ النَّصرُ، واجتهد رسولُ الله ﷺ في الدُّعاء، وابتهلَ ابتهالاً شَدِيداً، حتَّى جعل رداؤه يسقط

<sup>(</sup>١) في المطبوع: (لهم).

<sup>(</sup>٢) أي: ما زال دمه ينزف دماً.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الحاكم (٣/ ١٨٧ \_ ١٨٨) عن ابن عباس. وصححه، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٣٩٦٥ و٤٧٤٤) عن علي.

وأخرجه البخاري (٣٩٦٦ و٤٧٤٣)، ومسلم (٣٠٣٣) (٣٤) عن أبي ذر.

عن منكبيه، وجعل أبو بكر يُصلحه عليه، ويقول: يا رسولَ الله! بَعْضَ مناشدَتِكَ رَبَّكَ؛ فإنه منجزٌ لك ما وعدك(١). ورسولُ الله ﷺ يقولُ: «اللَّهُمَّ إِنْ تَهْلِكُ هَذِهِ الْعِصَابَةُ لاَ تُعْبَدْ فِي الأَرْضِ»، فذلك قوله تعالى: ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُم فَاسَتَجَابَ لَكُمْ أَنِي مُمِدَّكُم بِأَلْفِ مِنَ الْمَلَكِكَةِ مَرْدِفِينَ وَالْانفال: ٩]. ثُمَّ أَغْفَى رَسُولُ اللهِ ﷺ إِغْفَاءةً، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وهو يقول: «أَبْشِرْ يَا أَبَا بَكْرٍ، هَذَا جِبْرِيلُ عَلَى ثَنَايَاهُ النَّقْعُ (١٠)(١٠).

ومنح الله المسلمين أكتاف المشركين، فكان أول من فَرَّ منهم: خالد بن

 <sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۱/ ۳۰ و۳۳ - ۳۳)، ومسلم (۱۷۲۳) عن عمر.
 وأخرجه البخاري (۲۹۱۵) عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٢) النقع: الغبار.

<sup>(</sup>٣) انظر: «السيرة» ألابن هشام (١/ ٢٢٦ و ٢٢٧).

<sup>(</sup>٤) في المطبوع: (للقتال).

<sup>.</sup> (٥) لقوله تعالى: ﴿إِذْ يُوحِى رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَلَيْهِكَةِ أَنِّى مَعَكُمْ فَكَنِبُوا ٱلَّذِينَ مَامَنُواْ سَأُلْقِى فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلرُّعْبَ فَاضْرِيُواْ فَوْقَ ٱلْأَعْنَاقِ وَأَضْرِيُواْ مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ﴾[الانفال: ١٢].

الأعلم، فأُدرِكَ فأُسرِ، وتبعهم المسلمون في آثارهم، يقتلون ويأسرون، فقتلوا منهم سبعين، وأسروا سبعين، وأخذوا غنائمهم.

فكان من جملة من قُتِل من المشركين ممن سَمَّى رسولُ الله [١/ ١٦] ﷺ موضعه بالأمس: أبو جهل، وهو: أبو الحكم عمرُو بنُ هشام لَعَنهُ اللهُ لَه معاذُ بنُ عمرو بن الجموح، ومعوذُ بن عفراء، وَتَمَّمَ عليه: عبدُالله بنُ مسعودٍ، فاحتَزَّ رأسه، وأتى به رسولَ الله ﷺ، فَسُرَّ بذلكَ.

وعتبةُ وشيبةُ ابنا ربيعة، والوليد بن عُتبة، وأميّةُ بن خلف، فأمر بهم رسولُ الله ﷺ فَسُحِبُوا إلى القَلِيبِ(١)، ثُمَّ وقف عليهم ليلاً، فَبَكَّتَهُمْ وَقَرَّعَهُمْ، وقال: ﴿بِشْ عَشِيرَةُ النَّبِيِّ كُنتُمْ لِنَبِيِّكُمْ، كَذَّبْتُمُونِي وَصَدَّقَنِي النَّاسُ، وَخَذَلْتُمُونِي وَآوَانِيَ النَّاسُ». ثُمَّ أَقَامَ رسولُ اللهِ ﷺ وَخَذَلْتُمُونِي وَنَصَرِنِي النَّاسُ، وَأَخْرَجْتُمُونِي وَآوَانِيَ النَّاسُ». ثُمَّ أَقَامَ رسولُ اللهِ ﷺ بالعَرَصَةِ(١) ثَلَائًا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

ثُمَّ ارتحل بالأسارى والمغانم، وقد جعل عليها: عبدَالله بنَ كعبِ ابنِ عمرِو (النجاريُّ)(٤).

وأنزل الله في (وَقْعَةِ)(٥) بدرِ: سورةَ الأنفال، فلما كان رسول الله ﷺ

<sup>(</sup>١) جمع قليب، وهو البئر.

<sup>(</sup>٢) العرصة: البقعة من الأرض.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٦/ ١٧٠) عن عائشة. وقال الهيثمي في «المجمع» (١٠٠٢٣): رواه أحمد،
 ورجاله ثقات، إلا أن إبراهيم لم يسمع من عائشة، ولكنه دخل عليها. وانظره في:
 «السيرة» لابن هشام (١/ ٦٣٩).

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: (البخاري) خطأ.

<sup>(</sup>٥) في المطبوع: (غزوة).

بالصَّفْرَاءِ(۱)، قسَّم المغانم كما أمره الله تعالى، وأمرَ بالنضر بن الحارث، فضربت عُنْقُهُ صبراً، وذلك: لكثرةِ فساده، وأذاه رسولَ الله ﷺ، فرثته أخته (۱) وقيل: ابنته قُتيلُةُ \_ بقصيدة مشهورة ذكرها ابن هشام (۱)، فلما بلغت رسولَ الله ﷺ، قال \_ فيما زعموا ـ: قلو سَمِعْتُهَا قَبْلُ أَنْ أَقْتُلُهُ، لَمْ أَقَتُلُهُ اللهُ ١٠٠٠.

ولما نزل عِرْقَ<sup>(٥)</sup> الظُّبْيَةِ<sup>(١)</sup> أمرَ بعقبةَ بنِ أبي مُعَيْطٍ، فضربت عنقُهُ أيضاً صبراً.

ثُمَّ إِنَّ رسول الله ﷺ استشار أصحابه في الأسارى: ماذا يصنعُ بهم؟ فأشار عمر بن الخطاب الله بأن يقتلوا، وأشار أبو بكر الله بالفداء، وهوي رسولُ الله ش ما قال أبو بكر، فحلل لهم ذلك، وعاتب اللهُ في ذلك بعض المعاتبة في قوله تعالى: ﴿ مَا كَانَ لِنَيِّ أَن يَكُونَ لَهُ وَ اللهُ وَاللهُ مُرِيدُ اللهُ عَنَى يُنْخِنَ فِي الْأَرْضُ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنَيَا وَاللّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةُ وَاللّهُ عَنِيزُ حَكِيدٌ ﴾ [الأنفال: ٢٧] الآيات.

<sup>(</sup>١) الصفراء: قرية فوق ينبع، كثيرة المزارع والنخل. «معجم ما استعجم» (٣/ ٨٣٦).

<sup>(</sup>٢) جاء في هامش المخطوط: (حملته في المعركة جريحاً في دمه).

<sup>(</sup>۳) «سیرة ابن هشام» (۳/ ۱٤۸).

 <sup>(</sup>٤) انظره في: «البداية والنهاية» للمصنف (٣/ ٣٠٦) بلفظ أوله: «لو بلغني هذا قبل قتله،
 لمننت عليه». وأخرجه ابن هشام في «السيرة» (٢/ ٢٨٥).

<sup>(</sup>٥) جاء في هامش المخطوط: (عرق: اسم موضع).

<sup>(</sup>٦) عِرْق الظُّبِيَةِ: ـ بكسر العين وسكون الراء ـ . والظبية : ـ بضم الظاء المعجمة ـ . قال الواقدي : هو من الروحاء على ثلاثة أميال مما يلي المدينة ، وبعرق الظبية مسجد للنبي الله . وفي كتاب نصر : عرق الظبية بين مكة والمدينة قرب الروحاء . وقيل : هي الروحاء نفسها . «معجم البلدان» (٤/ ٥٨).

وقد روى مسلم في «صحيحه»(۱): عن ابن عباس على حديثاً طويلاً فيه بيان هذا كله، فجعل رسول الله ﷺ فداءهم أربع مئة أربع مئة (۲).

ورجع رسولُ الله ﷺ إلى المدينة [مؤيّداً]، مظفّراً، منصوراً، قَدْ أَعْلَى اللهُ كلمتَهُ، ومكَّنَ لهُ، وَأَعَزَّ نصرَهُ، فأسلمَ حينئذِ بَشَرٌ كثيرٌ من أهل المدينة، ومِن ثُمَّ دخل عبدُالله بن أُبي ابن سلول وجماعتُه من المُنَافقين في الدِّين [تَقَيّة].

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٧٦٣) (٥٨) عن ابن عباس، عن عمر بن الخطاب.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٢٦٩١)، والنسائي في «الكبرى» (٥٣٨٢ تحفة)، والحاكم (٢/ ١٢٥) عن ابن عباس عن أن النبي على جعل فداء أهل الجنة يوم بدر أربع مئة. وصححه، ووافقه الذهبي.



وجملة من حضر بدراً من المسلمين: ثلاث مئة ويضعة عشر رجلاً (١). من المهاجرين: ستة وثمانون رجلاً.

ومن الأوس: أحدٌ وستون رجلاً [١٢/ ب].

ومن الخزرج: مئةٌ وسبعون رجلاً.

وإنما قل [عدد ] رجال الأوس عن عدد الخزرج - وإن كانوا أشد منهم، وأصبر عند اللقاء - لأن منازلهم كانت في عوالي المدينة، فلما ندبوا للخروج، تيسر ذلك على الخزرج لقرب منازلهم (٢).

وقد اختلف أئمة المغازي والسير في أهل بدر: في عدتهم، وفي تسمية بعضهم، اختلافاً كثيراً، وقد ذكرهم الزهري، وموسى بن عقبة، ومحمد بن إسحاق بن يسار، ومحمد بن عمر الواقدي، وسعيد ابن يحيى الأموي في «مغازيه»، والبخاري، وغير واحدٍ من المتقدمين، وقد سردهم حكما ذكرتهم - ابن حزم في كتاب «السيرة» له (٣)، وزعم: أنَّ ثَمَانية منهم لم يشهدوا بدراً بأنفسهم، وإنما ضرب لَهُم رسول الله على بأسهمهم، فذكر منهم: عُثْمَانَ، وطلحة، وسعيدَ بن زيدٍ.

 <sup>(</sup>١) انظر في ذلك: «مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» (٦/ ١٢٩ \_ ١٤٨).

<sup>(</sup>٢) نقلاً عن (زاد المعادة (٣١٠٩) بتحقيقي.

<sup>(</sup>٣) (ص١٤٠ ـ ١٤٦).

وَمِنْ أَجَلِّ منِ اعتنى بذلكَ من المتأخرين: الشيخ الإمام الحافظ ضياء الدين أبو عبدالله محمد بن عبد الواحد المقدسي - رحمه الله تعالى -، فأفرد لهم جزءاً، وضمَّنه في «أحكامه» أيضاً.

وأما المشركون: فكانت عدتهم -كما قال ﷺ ما بين التَّسْعِ مئة إِلَى الألفِ. وَقُتِلَ من المسلمين يومئذٍ: أَرْبَعَةَ عشرَ رجلاً (١):

سِتَّةٌ منَ الْمُهَاجِرِينَ.

وَسِئَّةٌ مِنَ الْخَزْرَجِ.

وَاثْنَانِ مِنَ الأَوْسِ.

وكان أول قتيلٍ يومئذٍ: مَهْجَعُ مولى عمر بن الخطاب رهيه.

(وقُتِل)(٢): رَجُلٌ منَ الأنصار، (واسمهُ)(٣): حَارِثَةُ بنُ سُرَاقَةَ.

وقتل من المشركينَ: سَبْغُونَ.

وقيل: أَقَلّ .

وَأُسِرَ منهم مثلُ ذلك أيضاً ٤٠٠.

وفرغ رسولُ الله ﷺ من شأن بَدْرِ وَالأَسْرَى فِي شَوَّالِ (٥٠).

<sup>(</sup>۱) وهم: مهجع، وذو الشمالين عُمير بن عبد عمرو الخزاعي، وعاقل بن البُكير، وصفوان بن بيضاء، وعمير بن أبي وقّاص أخو سعد، وعبيدة بن الحارث ابن المطلب بن عبد مناف المطّلبي الذي قطع رجله عتبة، مات بعد يومين بالصفراء. وهؤلاء من المهاجرين. وعمير بن الحمام، وابنا عفراء، وحارثة ابن سراقة، ويزيد بن الحارث فُسُحُم - اسم أمه -، ورافع بن المعلّى الزُّرقي، وسعد بن خيثمة الأوسي، ومبشّر بن عبد المنذر أخو أبي لبابة. فالجملة أربعة عشر رجلاً. «تاريخ الإسلام» للذهبي (ص٦٥ مغازي).

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: (وقيل).

<sup>(</sup>٣) في المطبوع: (اسمه).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٣٩٨٦) عن البراء بن عازب.

<sup>(</sup>٥) انظر: «طبقات ابن سعد» (٢/ ١١ \_ ٢٧)، و«السيرة» لابن هشام (١/ ٦٠٦).

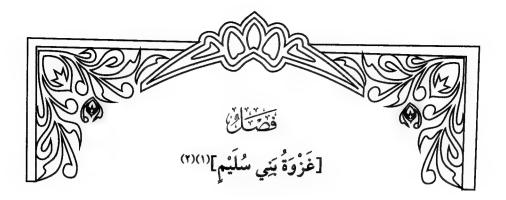

ثُمَّ نهض بنفسهِ الكريمةِ ﷺ بعد فراغه بسبعةِ أَيّامٍ لغزو بني سُلَيْمٍ، فمكث ثلاثاً، ثُمَّ رجع، ولم يَلْقَ حَرباً، وقد كان استعمل على المدينةِ: سِبَاعَ بنَ عُرْفُطَة.

وقيل: ابنَ أُمِّ مَكْتُومٍ.

<sup>(</sup>۱) وتسمى أيضاً: غزوة الكُدر كما سماها خليفة في «تاريخه» (ص٥٨). وربما تكون قد اختلطت بما بعدها.

 <sup>(</sup>۲) انظر عنها: «سيرة ابن هشام» (۳/ ۱۳۵ ـ ۱۳۳)، و«تاريخ الطبري» (۲/ ٤٨٢ ـ
 (۲) انظر عنها: «سيرة ابن هشام» (۳/ ۱۳۵ ـ ۱۳۳)،

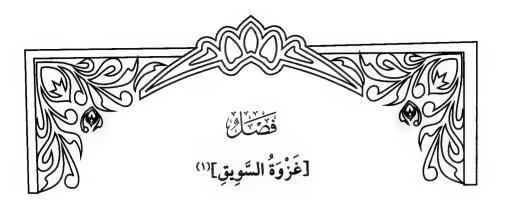

وَلَمَّا رَجَعَ أَبُو سُفْيَانَ إِلَى مَكَّةَ، وأوقعَ اللهُ في أصحابه ببدرٍ بأسَهُ، نذرَ أبو سفيان (أَنْ لاَ)(٢) يمسَّ رأسه بماءٍ حتَّى يغزوَ رسولَ الله ﷺ، فخرجَ في مئتي راكبٍ، فَنَزل طرفَ العُريْضِ(٣) وباتَ ليلةً (وحدَهُ)(٤) في بني (النضير)(٥) عندَ سلاَّم بن مِشْكَم، فسقاه، (وَنطَقَ)(١) لهُ من خبرِ النَّاس، ثُمَّ أصبح في أصحابه، وأمر فقطع أصواراً(٧) منَ النَّخْلِ، وقتل رَجُلاً من

<sup>(</sup>۱) انظر عنها: "سيرة ابن هشام" (٣/ ١٣٦)، و"تاريخ خليفة" (ص٥٩)، و"الطبقات الكبرى" (٢/ ٣٠٠)، و"تاريخ الطبري" (٢/ ٤٨٣ \_ ٤٨٥)، و"المغازي" للواقدي (١/ ١٨١ \_ ١٨٨)، و"دلائل النبوة" للبيهقى (٢/ ٤٣٣).

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: (ألا).

<sup>(</sup>٣) العُريض: واد بالمدينة، كأنه على صيغة التصغير من عرض أو عرض، والعرض: كل واد فيه شجر، وقيل: كل واد فيه قرى ومياه. وأعراض المدينة: بطون سوادها، أو قراها التي في أوديتها، ويقال: للرساتيق بأرض الحجاز: الأعراض. «معجم البلدان» (١١٤/٤).

<sup>(</sup>٤) في المطبوع: (واحدة).

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: (قريظة).

<sup>(</sup>٦) في المطبوع: (وبطن).

 <sup>(</sup>٧) الصَّور: جماعة النخل الصغار، لا واحد له من لفظه، ويجمع على صيران. ويقال لغير
 النخل من الشجر: صورٌ وصيران. «تاج العروس» (١٢/ ٣٦٢).

الأنصار، وحليفاً له، ثُمَّ كَرَّ راجعاً.

ونَذِرَ بِهِ (١) رسول الله على فخرج في طلبه، (والمسلمين) منالغَ قَرْقَرَةَ الْكُدْرِ (٣) وَفَاتَهُ أبو سفيان والمشركون، وألقوا شيئاً كثيراً من أزوادهم مِنَ السَّويق، فَسُمِّيت: غزوة السَّويق، وكانت في ذي الحجة [١/١٣] من السَّنة الثانية للهجرة، ثُمَّ رجع على إلى المدينة، وقد كانَ استخلفَ عليها أبا لبابة.

<sup>(</sup>١) أي: علم به وأخبر.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: (والمسلمون).

<sup>(</sup>٣) قرقرة الكُدر: بناحية المعدن، بينها وبين المدينة ثمانية بُرد. وقيل: ماء لبني سليم. وقيل: غير ذلك. «معجم البلدان» (٤٤١/٤).



ثُمَّ أقام ﷺ بقيّة ذي الحجة، ثُمَّ غزا نَجْداً يريدُ غَطفانَ، واستعملَ علَى المدينةِ عثمانَ بنَ عفانَ ﷺ، فأقامَ (هُنَاكَ) (٣) صَفَراً (١٤) منَ السَّنَةِ النَّانيةِ (٥) كلَّه، ثُمَّ رجعَ ولم يلقَ حرباً (١).

<sup>(</sup>۱) ذو أُمَرٍ: بلفظ الفعل من أُمَرَ يأمُّرُ. قال الواقدي: هو من ناحية النخيل، وهو بنجد من ديار غطفان. «معجم البلدان» (۱/ ۲۵۲). وقيل: وادٍ بطريق فَيْد إلى المدينة على نحو ثلاث مراحل من المدينة بقرية النخيل. «وفاء الوفا» (۲/ ۲٤۹).

<sup>(</sup>۲) انظر عنها: «سیرة ابن هشام» (۳/ ۱۳۳)، و«تاریخ خلیفة» (ص٦٥)، و«تاریخ الطبری» (۲/ ٤٨٧).

<sup>(</sup>٣) في المطبوع، و«البداية والنهاية» (٤/ ٢): (بنجد).

<sup>(</sup>٤) قال الواقدي: كانت في ربيع الأول، وأن غيبته أحد عشر يوماً.

<sup>(</sup>٥) وأورد هذه الغزوة الذهبي في «تاريخ الإسلام» (ص١٤٣ معــازي) ضمن السنة الثالثة.

<sup>(</sup>٦) نقلاً عن ابن إسحاق.

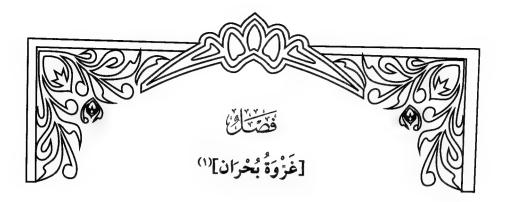

ثُمَّ خرج ﷺ في ربيع (الآخر)(٢) يريدُ قريشاً، واستخلفَ: ابنَ أمَّ مكتوم، فبلغ بُحْرَانَ(٣) معدِناً في الحجاز، ثُمَّ رجعَ ولم يلقَ حرباً(١).

<sup>(</sup>۱) انظر عنها: «تاريخ خليفة» (ص٦٥ ـ ٦٦)، و«تاريخ الطبري» (٢/ ٤٨٧)، و«الروض الأنف» (٣/ ١٤٢ ـ ١٤٣)، و«عيون الأثر» لابن سيد الناس (١/ ٣٠٤).

 <sup>(</sup>٢) في المطبوع: (الأول الآخر). وجاء في «البداية والنهاية» (٤/ ٣): فأقام بالمدينة ربيعاً
 الأول كله، أو إلا قليلاً منه.

 <sup>(</sup>٣) بُحْرَان \_ بالضّم \_: موضع بناحية الفُرع. قال الواقدي: بين الفرع والمدينة ثمانية بُردُ.
 وقال ابن إسحاق: هو معدن بالحجاز في ناحية الفرع. وضبطه بعضهم بالفتح:
 بَحْرَان. «معجم البلدان» (١/ ٣٤١).

<sup>(</sup>٤) قال ابن إسحاق: ثم رجع، ولم يلق كيداً. «سيرة ابن هشام» (٣/ ١٣٧).



ونقض بنو قينقاع ـ أحدُ طوائف اليهود بالمدينة ـ العهد، وكانوا تُجَاراً وَصَاغة، وكانوا نحو السبع مئة مقاتل، فخرج النبيُ عَيْد (عَلَيْهِمْ)(٢) لِحِصَارِهِم. واستخلف على المدينة: بَشِيرَ بنَ عَبْدِ الْمُنْذِرِ. فحاصرَهُم عَشْ خَمْسَ عَشْرَة لَيْلَة، ونزلوا على حكمه عَيْد، فشفع فيهم: فحاصرَهُم عَشْ نَعْ الْنَهم كانوا حلفاء الخزرج، وهو سَيِّدُ الخزرج، فشفعه فيهم نعيدالله بن أبي ابن سلول؛ لأنهم كانوا حلفاء الخزرج، وهو سَيِّدُ الخزرج، فشفعه فيهم بعدما ألَحَ على رسول الله عَيْد، وكانوا في طَرَفِ المدينة.

<sup>(</sup>۱) انظر عنها: «السيرة» لابن هشام (۳/ ۱۳۷ ـ ۱۳۸)، و«المغازي» للواقدي (۱/ ۱۷٦ ـ ۱۷۸) و «تاريخ خليفة» (ص٦٦).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () غير موجود في المطبوع.



وأما كعبُ بنُ الأشرفِ اليهوديُّ(٢)، فإنه كانَ رجلاً من طبئ، وكانت أُمَّهُ مِن بَنِي النَّضِيرِ، وكان يؤذي رسولَ الله ﷺ والمؤمنين، ويُشبَّبُ في أشعاره بنساءِ المؤمنين، ودُهبَ بعدَ (وَاقِعَةِ)(٣) بدر [لِمَكَّة]، وألَّبَ على رسولِ الله ﷺ وعَلَى المؤمنين، فندبَ رسولُ الله ﷺ المسلمينَ إلَى قتلهِ، فقال: «مَنْ لِكَعْبِ ابنِ الأَشْرَفِ؟ فَإِنَّهُ قَدْ آذَى اللهَ وَرَسُولَهُ (٤). فانتدب رجالٌ منَ الأنصارِ، ثُمَّ ابنِ الأُوس)(٥)، وهم: محمَّد بنُ مَسْلَمَةَ، وعَبَّادُ ابنُ بشرِ بنِ وقشٍ، وأبو من نائلة، واسمه: سِلْكان بن سلامة بن وقشٍ، وكان أخا كعب بن الأشرف من نائلة، واسمه: سِلْكان بن سلامة بن وقشٍ، وكان أخا كعب بن الأشرف من

<sup>(</sup>۱) انظر عنه: «سيرة ابن هشام» (۳/ ۱٤٠)، و«تاريخ الطبري» (۲/ ۱۸۹ ـ ، ، ، ) انظر عنه: «سيرة ابن هشام» (۳/ ۱۸۰)، و«المغازي» للواقدي (۱/ ۱۸۶)، و«الدرر» (ص۱۵۰)، و«جوامع السيرة» (ص١٥٤).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود (۲۹۸٤) عن كعب بن مالك.
 وأخرجه الطبراني في «الكبير» (۱۹/ ۷۲) عن عبد الرحمن بن عبدالله بن كعب مرسلاً.
 وقال الهيثمي في «المجمع» (۱۰۳۳۰): رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٣) في المطبوع: (وقعة).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الحميدي (١٢٥٠)، والبخاري (٤٠٣٧)، ومسلم (١٨٠١) (١١٩) وأبو داود (٢٧٦٨) والنسائي في «الكبرى» (٢٥٢٤ تحفة) عن جابر بن عبدالله.

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: (الخزرج) خطأ؛ لأن الذين قتلوا كعب بن الأشرف من الأوس، وأبو رافع من الخزرج.



(مُشتمل)(٢) على: غزوة أحدٍ مختصرة.

وهي وقعة امتحن الله على فيها عبادة المؤمنين، واختبرهم، وميَّز فيها بين المؤمنين والمنافقين. وذلك: أنَّ قريشاً حينَ قتل الله سَرَاتَهُم بِبَدرٍ، وأُصيبوا بمصيبة لم تكن لهم في حساب، ورأس فيهم أبو سفيان ابن حرب لعدم أكابرهم، وجاء حكما ذكرنا إلى أطراف المدينة في غزوة السَّويق، ولم ينل ما في نفسه، شَرَعَ يَجمعُ قريشاً، ويؤلِّب على رسول الله على وعلى المسلمين، فجمع قريباً من ثلاثة آلاف من قريش والحلفاء والأحابيش (٣)، وجاؤوا بنسائهم لئلاً يَفِرُّوا، ثُمَّ أقبل بهم نحو المدينة، فنزل قريباً من جَبَلِ أُحُدِ بمكانٍ يقال له: عَيْنَيْنِ (٤)، وذلك في شَوّالٍ من السَّنة الثَّالثة .

واستشار رسولُ الله ﷺ أصحابَه: أَيَخْرُجُ إِلَيْهِمْ، أَمْ يَمْكُثُ فِي الْمَدِينَةِ؟ فَبَادَرَ جَمَاعَةٌ مِن فُضَلاَءِ الصَّحَابَةِ ممَّن فاته الخروجُ يومَ بدر إلى الإشارة بالخروج إليهم، وألحُّوا عليه ﷺ في ذلك، وأشار عَبْدُاللهِ ابنُ أُبِيُّ ابنُ سَلُولَ بِالْمُقَامِ

<sup>(</sup>١) وتسمَّى غزوة أحد: يوم عينين.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: (يشتمل).

<sup>(</sup>٣) الأحابيش: الجماعة من الناس ليسوا من قبيلة واحدة.

<sup>(</sup>٤) عينين: ويقال: عينان. وهو هضبة جبل أحد بالمدينة. ويقال: اسم لجبلين عند أُحْد.

بِالْمَدِينَةِ، وتابعه على ذلك بعضُ الصَّحابة، فَأَلَحَّ أُولئكَ على رسولِ الله ﷺ، فنهض، ودخلَ بيتهُ، وَلَبِسَ لأُمْتَهُ، وَخَرَجَ عَلَيْهِمْ، وَقَدِ انْثَنَى عَزمُ بعض أُولئكَ، فقالوا: يَا رسولَ اللهِ! إِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ تَمْكُثَ فِي الْمَدِينَةِ، فَافعَلْ. فقال: (مَا يَنْبُغِي لِنَبِيِّ إِذَا لَبِسَ لأُمْتَهُ أَنْ يَضَعَهَا حَتَّى يُقَاتِلَ (۱).

(وَأَتَى)(٢) عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ (رَجُلٌ)(٣) مِنْ بَنِي النَّجَارِ، فَصَلَّى عَلَيْهِ، وَذَلِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَاسْتَخْلَفَ عَلَى الْمَدِينَةِ(٤) ابنَ أُمِّ مَكْتُوم.

وخرج إلى أُحُدِ في أَلْفٍ، فَلَمّا كَانَ بِبعضِ الطَّرِيقِ، انْخَزَلَ عَبْدُاللهِ ابنُ اللهِ ابنُ عَمْرِو بنِ أَبِي فِي نحوِ (الثَّلاَثِ)(٥) مئة إلى المدينة، فاتبعهم عَبْدُاللهِ بنُ عَمْرِو بنِ حَرَامٍ وَالِدُ جَابِرٍ عَلَيْهُ يُوبِخُهُم، وَيَحُضُّهُم عَلَى الرُّجُوعِ، فقالوا: لو نعلمُ أنكم تقاتلون، لم نرجع. فلمّا أبوا عَلَيْهِ، رَجَعَ عَنْهُمْ، وَسَبَّهُمْ. وَاستَقَلَّ رسولُ الله ﷺ بِمَن بقي معهُ حتّى نزلَ شِعبَ أُحُدٍ في عُدوةِ الوَادي إلى رسولُ الله ﷺ بِمَن بقي معهُ حتّى نزلَ شِعبَ أُحُدٍ في عُدوةِ الوَادي إلى الجبلِ، فجعل ظهرَهُ إلى أحدٍ، وَنهَى النَّاسِ عن القتال حتّى يأمرَهُم، فلما الجبلِ، فجعل ظهرَهُ إلى أحدٍ، وَنهَى النَّاسِ عن القتال حتّى يأمرَهُم، فلما

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن هشام (۳/ ۱۲۱ ـ ۱۲۸) عن ابن إسحاق الزهري، وعن غيره مرسلاً، وقد وصله الإمام أحمد (۳/ ۳۵۱)، والدارمي (۲۱۲۵)، والنسائي في «الكبرى» (۲۱۹۸ تحفة) من طريق أبي الزبير، عن جابر، نحوه. وانظره في: «المسند الجامع» (٤/ ٣٣٩ ـ ۴٤). وسنده على شرط مسلم، غير أن أبا الزبير مدلس، وقد عنعنه. لكن له شاهد من حديث ابن عباس أخرجه البيهقي كما في «البداية» (٤/ ١١) بسنل حسن. فالحديث صحيح، وقد رواه أحمد أيضاً (رقم ٢٦٠٩)، والحاكم (٢/ ١٢٨ ـ ١٢٩ و٢٩٢ ـ ٢٩٢)، وصححه، ووافقه الذهبي، وهو حديث طويل في غزوة أحد.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: (وأتي).

<sup>(</sup>٣) في المطبوع: (برجل).

<sup>(</sup>٤) في الصلاة. كما في مصادر التخريج.

<sup>(</sup>٥) في المطبوع: (ثلاث).

أصبح، تَعَبَّأَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ للقتال في أصحابهِ، وَكان فيهم خَمْسُونَ فَارِساً، واستعمل على الرُّمَاةِ \_ وكانوا خَمسين \_ عَبْدَاللهِ بنَ جُبَيْرِ الأَوْسِيَ، وَأَمْرَهُ وأصحابهُ أَنْ لاَ يَتَغَيَّرُوا مِنْ مَكَانِهِمْ، وَأَنْ يَحْفَظُوا ظُهُورَ الْمُسْلِمِينَ أَن يُوْتَوْا مِن قِبَلِهِمْ (۱).

وظاهرَ ﷺ [يَوْمَئِذٍ] بَيْنَ دِرْعَيْنِ (٢).

وأعطى اللُّواءَ: مُصْعَبَ بنَ عُمَيْرٍ أَخَا بَنِي عَبْدِ الدَّارِ.

وَجَعَلَ عَلَى إِحْدَى الْمُجَنِّبَتَيْنِ: الزُّبَيْرَ بنَ الْعَوَّامِ. وعلى المجنبة الأخرى: الْمُنْذِرَ بنَ عَمْرٍو الْمُعَنَّق لِيَمُوتَ.

واستعرض الشباب يومئذِ، فأجاز بعضهم، وردَّ آخرين، فكان ممن أجاز:

١ ـ سَمُرَةُ بنُ جُنْدبِ.

٢ ـ وَرَافِعُ بنُ خَدِيجٍ ؛ ولهما: خمس عشرة سنة [11/أ].

وكان ممن رُدَّ يومئذٍ:

١ \_ أُسَامةُ بنُ زيدِ بنِ حَارِثَةَ .

٢ \_ وأسيدُ بنُ ظُهَيْرٍ.

٣ \_ والبراء بن عازبٍ.

٤ \_ وزيدُ بنُ أرقمَ.

<sup>(</sup>١) أخرج البخاري (٤٠٤٣) عن البراء، قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿لاَ تَبْرَحُوا: إِنْ رَأَيْتُمُونَـا ظَهَرْنَـا عَلَيْهِـمْ، فَلاَ تَبْرَحُـوا، وَإِنْ رَأَيْتُمُوهُـمْ ظَهَرُوا عَلَيْنَـا، فَـلاَ تَبْرَحُوا».

 <sup>(</sup>۲) أخرجه الترمذي (۱۲۹۲)، وفي (الشمائل) (۱۱۲)، والحاكم (۳/ ۲۵ و۳۷٤)، وصححه،
 ووافقه الذهبي. والبيهقي في (سننه) (۹/ ٤٦) عن الزبير.

٥ ـ وزيدُ بن ثابتٍ.

٦ - وَعَبدُ اللهِ بنُ عمرَ.

٧ ـ وَعَرَابَةُ بِنُ أَوْس.

٨ ـ وَعَمْرُو بنُ حَزْم.

ثُمَّ أجازهم يوم الخندق.

وَتَعَبَّأَتْ قُرَيشٌ أَيضاً، وهم في ثلاثة آلاف \_ كما ذكرنا \_. فيهم: (مئتا)(١) فارس، فجعلوا على ميمنتهم: خالدَ بنَ الوليد. وعلى الميسرة: عكرمةَ بنَ أبي جهل.

وكان أوّل من برز من المشركين يومئذ: أبو عامر الرّاهب، واسمه: عَبدُ عمرِ و [بنِ صيفي]، وكان رأسَ الأوسِ في الجاهلية، وكان مترهِباً، فلمَّا جاء الإسلامُ، خُذِلَ، فلم يدخُل فيه، وجاهر رسولَ الله على بالعداوة، فَدَعا عليه على رسولِ الله على رسولِ الله على وذهب إلى قريش يُؤلِّبُهُم على رسولِ الله على المدينة، وذهب إلى قريش يُؤلِّبُهُم على رسولِ الله على المدينة، وذهب إلى قريش يُؤلِّبُهُم على رسولِ الله على المدينة، وذهب الله على وسولِ الله والله على والمحابهِ من المحتقى، ووعد المُشْرِكِينَ أَنَّهُ يستميلُ لهم قومهُ من الأوسِ يومَ اللّهاء حتى المحتقى، ووعد المُشْرِكِينَ أَنَّهُ يستميلُ لهم قومهُ من الأوسِ يومَ اللّهاء حتى يرجعوا (إليه)(٢)، فلمّا أقبلَ في عُبْدَانِ أهلِ مكّة والأَحابيش، تعَرَّفَ إلَى يرجعوا (إليه) لهُ أَنْعَمَ اللهُ لَكَ عَيْناً يَا فَاسِقُ. فقالَ: لَقَدْ أَصَابَ قَوْمِي بَعْدِي شَرًّ، ثُمَّ قَاتلَ المسلمينَ قِتَالاً شديداً.

وكان شعارُ أصحابِ رسولِ الله ﷺ يومئذِ: أَمِتْ أَمِتْ أَمِتْ (٣).

<sup>(</sup>١) في المخطوط: (مئتي).

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: (إليهن).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٤/ ٤٦)، وأبو داود (٢٦٣٨)، وابن ماجه (٢٨٤٠) عن إياس بن سلمة،عن أبيه.

# وَأَبْلَى يومئذٍ:

١ \_ أَبُو دُجَانَةَ سِماكُ بْنُ خَرَشَةَ.

٢ \_ وَحَمْزَةُ عَمْ رَسُولِ اللهِ عِنْ [أَسَدُ اللهِ وَأَسَدُ رَسُولِهِ عَنْهُ وأرضاه].

٣ ـ وكذا عَلِيُّ بنُ أَبِي طَالِبٍ.

وجماعةٌ منَ الأَنصارِ، منهم:

٤ \_ النَّضْرُ بنُ أَنسٍ.

٥ \_ وَسَعْدُ بنُ الرَّبِيعِ رضي الله عنهم أجمعين.

وكانتِ الدَّولةُ أوّلَ النَّهار للمسلمين عَلَى الكُفَّارِ، فَانهزَمُوا رَاجعينَ حتَّى وَصَلُوا إِلَى نسائهم. فلما رأى ذلك أصحابُ عَبْدِاللهِ بِنِ جُبَيْرٍ، قالوا: يا قوم الغنيمة [الغنيمة](۱)، فذكَّرَهُم عَبْدُاللهِ بِنُ جُبَيْرٍ (تَقَدَّمَ)(۱) رسولِ اللهِ عَلَيْهِمْ)(۱) في ذلك، فظنُّوا أن ليس للمشركينَ رجعةٌ، وأنهم لا تقوم لهم قائمةٌ بعد ذلك، فذهبوا في طلبِ الغنيمة، وكرَّ الفُرْسَانُ منَ المشركينَ، فوجدوا تلكَ الفرجة قد خلت منَ الرُّماة، (فجازوها)(۱)، وتمكَّنوا، وأقبلَ آخرُهم، فكان مَا أَرَادَ اللهُ تعالى كونهُ، فاستشهدَ مَنْ (أكرمه)(۱) اللهُ بالشَّهادة من المؤمنين، فقُتِلَ جماعةٌ من أفاضلِ الصَّحابة، وتولى أكثرُهم، وخَلَصَ المشركونَ إِلَى رسولِ اللهِ عَلَيْهُ، فَجُرِحَ فِي وَجْهِهِ الْكَرِيمِ، وكُسِرَتْ رَبَاعِيتُهُ المشركونَ إِلَى رسولِ اللهِ عَلَيْهُ، فَجُرِحَ فِي وَجْهِهِ الْكَرِيمِ، وكُسِرَتْ رَبَاعِيتُهُ المشركونَ إِلَى رسولِ اللهِ عَلَيْهُ، فَجُرِحَ فِي وَجْهِهِ الْكَرِيمِ، وكُسِرَتْ رَبَاعِيتُهُ المشركونَ إِلَى رسولِ اللهِ عَلَيْهُ، فَجُرِحَ فِي وَجْهِهِ الْكَرِيمِ، وكُسِرَتْ رَبَاعِيتُهُ المشركونَ إِلَى رسولِ اللهِ عَلَيْهُ، فَجُرِحَ فِي وَجْهِهِ الْكَرِيمِ، وكُسِرَتْ رَبَاعِيتُهُ

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٤/ ٢٩٣ \_ ٢٩٤)، والبخاري (٣٠٣٩)، وأبو داود (٢٦٦٢) عن البراء.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: (تقديم).

<sup>(</sup>٣) في المطبوع: (إليه).

<sup>(</sup>٤) في المطبوع: (فجاوزوها).

<sup>(</sup>٥) في المطبوع: (أكرمهم).

رَأْسِهِ الْمُقَدَّسِ<sup>(۱)</sup>، (وَرَشَقَهُ) (۲) الْمُشْرِكُونَ بِالْحِجَارَةِ حَتَّى وَقَعَ لِشِقِّهِ، وَسَقَطَ فِي حُفْرَةٍ مِنَ الْحُفَرِ الَّتِي كَانَ أَبُو عَامِرٍ الْفَاسِقُ حَفَرَهَا يَكِيدُ بِهَا الْمُسْلِمِينَ، فَأَخَذَ عَلِيٌّ بِيَدِهِ، وَاحتَضَنَهُ طَلْحَةُ بِنُ عُبَيْدِاللهِ.

وكان الذي تولَّى أَذَى رسولِ الله ﷺ [١٤/ ب]: عَمرَو بنَ قَمِئَةَ، وَعُتْبَةَ ابنَ [أَبي] وَقَاص.

وقيل: [إنَّا] عَبْدَاللهِ بنَ شهابِ الزُّهْرِيَّ أَبَا جَدِّ مُحَمَّدِ بنِ مُسْلِمِ بنِ شُهَابِ هُوَ الَّذِي شَجَّهُ ﷺ.

وَقُتِلَ مُصْعَبُ بنُ عُمَيْرٍ ﴿ يَنْ يَدِيه، فدفع ﷺ اللَّوَاءَ إلى عَلِيِّ ابنِ أَبِي طَالِبٍ ﴿ وَنَشَبَتْ حَلَقَتَانِ مِنْ حِلَقِ الْمِغْفَرِ فِي وَجْهِهِ ﷺ فَانتُزَعَهُمَا أَبُو عُبَيْدَةَ ابنُ الْجَرَّاحِ ﴿ اللَّهَ مُ يُرَيِّنُهُ ، وَامْتَصَّ ابنُ الْجَرَّاحِ ﴿ اللَّهَ مُ يُرَيِّنُهُ ، وَامْتَصَّ مَالِكُ بنُ سِنَانٍ وَالدُّ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ الدَّمَ مِنْ جُرْحِهِ ﷺ.

وأدرك المشركون النبي على فحالَ دونهُ نفَرٌ منَ المسلمينَ نحو من عشرة، فقُتِلوا، ثُمَّ جَالَدَهم طَلحةُ حتَّى أَجْهَضَهُمْ عَنْهُ عَلَيْهِ، وَتَرَّسَ أَبُو دُجَانَةَ سِماكُ بنُ خَرَشَةَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَا يتحركُ فَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ ال

وَرَمَى سَغُدُ بَنُ أَبِي وَقَاصٍ ﴿ يَوْمَئِذِ رَمْياً [مُسَدَّداً] مُنْكِئاً، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ارْم فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي (٥٠).

وَأُصِيبَتْ يَوْمَئِذٍ عَيْنُ قَتَادَةَ بْنِ النُّعْمَانِ الظُّفَرِيّ، فَأَتى بها

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۲۹۱۱)، ومسلم (۱۷۹۰)، والترمذي (۲۰۸۵)، وابن حبان (۲۰۷۸) عن سهل بن سعد.

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: (ورشقته).

 <sup>(</sup>٣) أخرج أحمد (٣/ ٢٠٦) وابن ماجه (٤٠٢٨) عن أنس، قال: قال ـ عليه الصلاة والسلام ـ: «كَيْفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ خَضَّبُوا وَجْهَ نَبِيِّهِم؟!».

<sup>(</sup>٤) انظر: «سيرة ابن هشام» (٣/ ١٥٧)، و«السير والمغازي» لابن إسحاق (٣٢٨)، و«تاريخ الإسلام» (١٧٤ ـ ١٧٥ مغازي).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٤٠٥٥) عن سعد بن أبي وقاص. و(٤٠٥٩) عن علمي.

رسولَ الله ﷺ، فَرَدَّهَا عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ بِيَدِهِ الكَرِيمَةِ، فكانت أَصَحَّ عينيه وأحسنَهُما(١).

وصرخَ الشَّيطان \_ لَعَنَهُ اللهُ \_ بأَعْلَى صَوْتِه: إِنَّ مُحَمَّداً قَدْ قُتِلَ (٢)، وَوَقَعَ ذَلكَ فِي قُلُوبِ كثيرٍ منَ المسلمينَ، وَتَوَلَّى أكثرُهم، ﴿وَيَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ قَدَرًا مَقَدُورًا ﴾ [الأحزاب: ٣٨].

وَمَرَّ أَنَسُ بِنُ النَّضْرِ بِقَوْمٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَدْ أَلْقُوا بِأَيْدِيهِم، فقال: مَا تَصْنَعُونَ فِي الْحَيَاةِ تَنْتَظِرُونَ؟! فَقَالُوا: قُتِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فقال: مَا تَصْنَعُونَ فِي الْحَيَاةِ بَعْدَهُ؟! قُومُوا فَمُوتُوا عَلَى مَا مَاتَ عَلَيْهِ، ثُمَّ استقبلَ النَّاسَ، وَلَقِي سَعْدَ ابنَ مُعَاذِ، فقال: يَا سَعْدُ! والله! إنِّي لأجدُ رِيحَ الْجَنَّةِ مِنْ (قِبَلِ)(٣) أُحُدِ، فقاتلَ حَتَّى قُتِلَ عَلَيْهِ، (وَوُجدَ)(١) بهِ سَبْعُونَ ضَرْبَةً (٥).

وَجُرِحَ يومئذٍ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ عَوْفٍ نَحْواً مِنْ عِشْرِينَ جِرَاحَةً، بَعْضُهَا فِي رِجْلِهِ، فَعَرَجَ مِنْهَا حَتَّى مَاتَ ﷺ (١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني في «الكبير» (۱۹/ ۸)، وأبو يعلى (۱٥٤٩) عن قتادة بن النعمان. وقال الهيثمي في «المجمع» (۱٤٠٩٨): رواه الطبراني، وأبو يعلى، وفي إسناد الطبراني من لم أعرفهم، وفي إسناد أبي يعلى: يحيى بن عبد الحميد الحماني، وهو ضعيف. وأخرجه الحاكم (۳/ ٢٩٥) عن عاصم بن عمر بن قتادة مرسلاً.

وأخرَّجه أبو نعيم في «الدلائــل» (٤١٦ وُلاك)، والبيهقي في «دلائلــه» (٢/ ٢٥١ ـ ٢٥٣) موصولاً ومرسلاً.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في «الكبير» (١٠٧٣١) عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٣) في المطبوع: (دون).

<sup>(</sup>٤) في المطبوع: (ووجدت).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٢٨٠٥ و٤٠٤٨)، ومسلم (١٩٠٣)، والترمذي (٣٢٠٠)، وابن حبان (٤٧٧٢) عن أنس بن مالك.

<sup>(</sup>٦) نقلاً عن «زاد المعاد» (٣١٣٤) بتحقيقي.

وأقبل رسولُ الله على نحو المسلمين، فكان أوّلُ من عَرفه تحت المعْفَرِ كَعْبَ بنَ مَالِكِ هُم، فصاح بأعلَى صوته: يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ!، أَبْشِرُوا، هَذَا رسولُ اللهِ على فَاشَارَ إِلَيْهِ على: أَنِ اسْكُتْ، واجتمع إليه المسلمون، وَنهَضُوا معهُ إلى الشَّعْبِ الَّذِي نزلَ فيه، فيهم، فيهم، أبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعَلِيٌّ، وَالْحَارِثُ بنُ الصَّمَّةِ الأَنْصَارِيُّ، وَغَيْرُهُم، فَلَمَّا السندوا في الجبل، أدركه أبيُّ بنُ خَلَفٍ علَى جَوَادٍ، يقال له: العَودُ. زَعَمَ الْخَبِيثُ: أنه يَقتلُ عليه رسولَ الله على، فلمًا اقترب، تناولَ رسولُ الله عَدُوُّ اللهِ مُنهَزِماً، فقال له المشركون: والله! ما بك من بأسٍ، فقال: (وَاللهِ لَوْ كَانَ عَدُوُّ اللهِ مُنهَزِماً، فقال له المشركون: والله! ما بك من بأسٍ، فقال: (وَاللهِ لَوْ كَانَ مَا بِي بِأَمْلِ (ذِي الْمَجَازِ)(۱)، لَمَاتُوا (أَجْمَعِينَ)(۱)، إنَّهُ قالَ لِي: إنهُ قاتِلِي، وَلَمْ مَا بِي بِأَمْلِ (ذِي الْمَجَازِ)(۱)، لَمَاتُوا (أَجْمَعِينَ)(۱)، إنَّهُ قالَ لِي: إنهُ قاتِلِي، وَلَمْ يَزُلُ بِهِ ذَلِكَ حَتَى مَاتَ بِسَرِفٍ مَرْجِعَهُ إِلَى مَكَةً له الله أَن الله عَلَى عَلَى الله عَنهُ اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى الله عَلَى الله عَلَى عَلَى الله عَلَى عَلَى عَلَى الله عَلَى الله عَلَى اللهُ قاتِلِي، وَلَمْ يَلُو بَاللهِ قَالِكُ عَلَى مَاتَ بِسَرِفٍ مَرْجِعَهُ إِلَى مَكَةً له اللهُ أَن اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ المَهُ يَرَلُ بِهِ ذَلِكَ حَتَى مَاتَ بِسَرِفٍ مَرْجِعَهُ إِلَى مَكَةً له أَنهُ اللهُ أَنْ اللهُ عَلَى اللهُ المَالِي اللهُ عَمَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ المَالِي عَلَى اللهِ المَالِلُهُ عَلَى اللهُ المَالِي عَلَى اللهُ المَالِي اللهُ المَالِي اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ المَالِي عَلَى اللهُ المَالِي اللهُ المَالَى اللهُ المِلْ إِنْ اللهُ عَلَى اللهُ المَالِي اللهُ عَلَى اللهُ المَالِي اللهُ عَلَى اللهُ المِلْ المَالِي المَالِي اللهُ المَالِي اللهُ المَالِي اللهُ المَالَى اللهُ المَالِي اللهُ المَالْمُ المُنْ اللهُ المُولِ الْمُعَلِى الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْلِقُ اللهُ المُلْكِ اللهُ المَالَى اللهُ المُعْمِقِ الْمُعْلَى المُعْرَالِي اللهُ المُعْلِي الْمُعْلِقُ اللهُ المُعْلِقُ اللهُ ا

وَجَاءَ عَلِيٍّ عَلِيٍّ رسول الله ﷺ بماء ليغسلَ عنهُ الدَّمَ، فوجدهُ آجِناً (١)، فَرَدَّهُ.

وأراد ﷺ أن يعلوَ صخرةً هناكَ، فلم يستطع؛ لما به ﷺ، ولأنه ظَاهرَ يومئذِ بينَ دِرْعَيْنِ، فَجلسَ طلحةُ تحتهُ حتَّى صَعِدَ، وَحَانَتِ الصَّلاَةُ، فَصَلَّى

<sup>(</sup>١) في المخطوط: (الحجاز).

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: (أجمعون).

 <sup>(</sup>٣) انظره في: «السيرة» لابن هشام (٢/ ٨٤)، و«زاد المعاد» (٣١٣٥)، و«البداية والنهاية»
 للمصنف (٤/ ٣٢).

وأخرجه ابن جرير في «تاريخه» (٢/ ٥١٩ \_ ٥٢٠) من طريق السدي.

<sup>(</sup>٤) متغيراً.

جَالِساً (١)، ثُمَّ مالَ المشركونَ إِلَى رِحَالِهِم، ثُمَّ استقبلوا طريقَ مكَّة منصرفينَ إليها، وكان هذا كلُّه يومَ السَّبتِ.

واستشهد يومئذٍ من المسلمين نحو السبعين (٢)، منهم:

١ - حَمْزَةُ عَمَّ رسولِ اللهِ ﷺ. قتلَهُ: وَحْشِيٍّ مَولَى بَنِي نَوْفَلٍ، وَأُعْتِقَ لَنْكُ مَولَى بَنِي نَوْفَلٍ، وَأُعْتِقَ لَنْكَ، وقد أسلم بعد ذلك، وكانَ أحدَ قتَلَةِ: مُسَيْلِمَةَ الْكَذَّابِ لَعَنَهُ اللهُ -.

٢ ـ وَعَبْدُاللهِ بِنُ جَحْشٍ حَلِيفٌ بَنِي أُمَيَّةَ .

٣ ـ وَمُصْعَبُ بِنُ عُمَيْرٍ.

٤ ـ وعُثْمَانُ بنُ عُثْمَانٍ، وهو: شَمَّاسُ<sup>(٣)</sup> بنُ عُثْمَانَ الْمَخْزُومِيُّ،
 شُمِّيَ: بِشَمَّاسٍ؛ لِحُسْنِ وَجْهِهِ.

فهؤلاءِ أربعةٌ منَ المهاجرينَ، والباقونَ منَ الأنصارِ رضي الله عنهم جميعهم، فدفنهم في دِمَائهم وَكُلُومِهِم، ولم يُصَلِّ عَلَيْهِمْ يومئذٍ.

وَفَرَّ يَومئذٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ جَمَاعَةٌ مِنَ الأَعْيَانِ، منهم:

عُثْمَانُ بنُ عَفَّانَ عَقَّانَ عَلَيْهِ.

وَقَدْ نَصَّ اللهُ سُبْحَانَهُ عَلَى الْعَفْوِ عَنْهُم، فقال عَلَى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ إِنَّمَا ٱسْتَزَلَّهُمُ ٱلشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا ۗ وَلَقَدُ عَفَاٱللَّهُ عَنْهُم ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورُ حَلِيمٌ ﴾ [آل عمران: ١٥٥]،

<sup>(</sup>١) انظر: «السيرة» لابن هشام (٢/ ٨٥ ـ ٨٦).

<sup>(</sup>٢) انظر تفصيل ذلك في: «تاريخ الإسلام» (ص١٩٩ ـ ٢٠٧ مغازي).

<sup>(</sup>٣) جاء في «تاريخ الإسلام» للذهبي (ص٢٠٠ مغازي): ولقبه: شماس، وهو عثمان بن عثمان بن الشريد بن سويد بن هرمي بن عامر بن مخزوم القرشي المخزومي. وانظر ترجمته في: «الإصابة» لابن حجر (٢/ ١٥٥ رقم ٣٩١٩).

وَقُتِلَ يَوْمَئِذٍ مِنَ المشركينَ: اثنان وعشرون.

وقد ذكر سُبْحَانَهُ هذه الوقعة في سُورةِ آلِ عمرانَ حيث يقول: ﴿ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبُوِّئُ ٱلمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴾ [آل عمران: ١٢١] الآيات(١).

<sup>(</sup>١) أي: يريد التي بعدها أيضاً، وهي قوله تعالى: ﴿إِذَ هَمَّت طَّالَهِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمُّا وَعَلَاللَّهِ فَلْيَتَوَكِّلُ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ [آل عمران: ١٢٢].



وَلَمَّا أَصْبَحَ يَوْمُ الأَحَدِ، ندبَ رسولُ الله ﷺ المسلمينَ إلى النَّهوضِ في طلبِ العَدُوِّ؛ إِرْهَاباً لَهُم (١)، وهذه غزوة حَمْرَاءِ الأَسَدِ (١)، وأَمْرَ (أَنْ لاَ) (٣) يخرجَ معه إلاَّ من حضر أُحُداً، فلم يخرج إلاَّ من شَهِدَ أُحُداً، سوى جَابِرِ بنِ عَبْدِاللهِ؛ فَإِنَّهُ كان أبوه استخلفه في مُهمَّاته، فقُتلَ أبوهُ يومَ أُحدٍ، فاستأذن رسول الله ﷺ في الخروج إلى حَمْرًاءِ الأَسَدِ، فأذن له.

فنهض المسلمون كما أمرهم ﷺ [١٥/ ب]، وهم مُثْقَلُونَ بِالْجِرَاحِ، حتَّى بلغ حمراءَ الأسدِ، وهي على ثَمَانية أَمْيَالٍ منَ المدينةِ (١٠)، فذلك قوله

<sup>(</sup>۱) أقول: هذا الإرهاب هو لإرهاب العدو، لا لإرهاب الشعوب المؤمنة على دمائها وأموالها وأعراضها. ولا كما يقول الغرب المأفون عميل الصهيونية العالمية بوصمه العالم الإسلامي بأنه عالم إرهابي، أو بالأحرى دين الإسلام دين الإرهاب. فهذا خطأ، وللأسف انجرَّ كثيرٌ من علماء عصرنا إلى الانجرار والانكباب لما يقوله الغرب، كأنهم يريدون بما وصفهم به رسول الله على: «لتبعن سنن من قبلكم حتى إذا دخلوا جحر ضبُّ لتبعتموه». فحذار إخوتي من الانجرار والانكباب على موائد الشياطين، انقلبوا من فوركم إلى مائدة الرحمن.

 <sup>(</sup>۲) هي من المدينة على ثمانية أميال. (طبقات ابن سعـد) (۲/ ۶۹). وانظر عنها في:
 (تاريخ الإسلام) (ص٢٢٣\_٢٢٨).

<sup>(</sup>٣) في المطبوع: (ألا).

<sup>(</sup>٤) (طبقات ابن سعد) (٢/ ٤٩).

تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ بِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ مِنْ بَعْـدِ مَاۤ أَصَابَهُمُ ٱلْقَرِّخُ لِلَّذِينَ ٱحۡسَنُواْ مِنْهُمْ وَٱتَّقَوْاْ أَجْرُ عَظِيمُ ﴾ [آل عمران: ١٧٢].

وَمَرَّ مَعْبَدُ بِنُ أَبِي مَعْبَدِ الْخُزاعِيُّ عَلَى رسولِ اللهِ ﷺ وَأَصْحَابِهِ، فَأَجَارَهُ حَتَّى بِلغَ أَبَا سُفْيَانَ وَالْمُشْرِكِينَ بِالرَّوْحَاءِ، فَأَخْبَرَهُمْ: أَنَّ رسولَ اللهِ ﷺ وَأَصحابهُ قَد خرجوا في طلبهم، فَفَتَّ ذلك في أَعْضَادِ قُرَيشٍ (١)، وكانوا أرادوا الرجوعَ إلى المدينة، (فنهاهم)(١) ذلك واستمروا راجعين إلى مكَّة (١٠).

## (فَصْلٌ)(٤)

وَظَفِرَ - عَلَيْهِ [الصَّلاَةُ وَ] السَّلاَمُ - بِمُعَاوِيةَ بنِ الْمُغِيرَةِ بنِ أَبِي الْعَاص، فَأَمَرَ بِضَرْبِ عُنُقِهِ صَبْراً، وهو والدُ عَائِشَةَ أُمِّ عَبْدِ الْمَلِكِ بنِ مَرْوَانَ، فلم يُقتل فيها سواهُ.

<sup>(</sup>۱) أخرج الطبراني في «الكبير» (۱۱۳۳) عن ابن عباس، قال: لما انصرف أبو سفيان والمشركون عن أحد، وبلغوا الروحاء، قال أبو سفيان: لا محمداً قتلتم، ولا الكواعب أردفتم، شرّ ما صنعتم، فبلغ ذلك رسول الله هي، فندب الناس، فانتدبوا حتى بلغوا حمراء الأسد، أو بئر بني عِنبَة، فأنزل الله هي: ﴿الّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلّهِ وَالرّسُولِ مِن بعّدِ مَا أَصَابُهُمُ الْقَرّخُ ﴾ [آل عمران: ۱۷۲]، وذلك أن أبا سفيان قال للنبي هي: موعدك موسم بدر حيث قتلتم أصحابنا، فأما الجبان، فرجع، وأما الشجاع، فأخذ أهبة القتال والتجارة، فأتوه، فلم يجدوا به أحداً، وتسوقوا، فأنزل الله \_ جل ذكره \_: ﴿قَانَقَلُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللّهِ وَفَضَلِ لَمْ يَمُسَمّهُم سُوّةٌ ﴾ [آل عمران: ۱۷۶]. قال الهيثمي في «المجمع» (۱۰۱۱۳): رواه الطبراني، ورجاله موال الصحيح غير محمد بن منصور الجواز، وهو ثقة.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: (فثناها).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٤٠٧٧)، ومسلم (٢٤١٨)، وابن ماجه (١٢٤) عن عائشة.
 وانظره في: «البداية والنهاية» للمصنف (٤/ ٥٠ ـ ٥٣)، و«تاريخ الإسلام» للذهبي
 (ص٣٢٣ ـ ٢٢٨ قسم المغازي).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () غير موجود في المطبوع.



ثُمَّ بعث ﷺ بعدَ أُحُدِ بَعْثَ الرَّجِيَعِ، وذلكَ فِي صَفَرَ منَ السَّنَةِ الرَّابِعَةِ، وذلك:

أنه ﷺ بعث إلى عَضَلٍ وَالْقَارَةِ(٢) بِسُؤَالهم رسولَ اللهِ ﷺ ذلكَ حينَ قَدِمُوا عَلَيْهِ، وذكروا أن فيهم إِسْلاَماً، فبعثَ ستَّة نفرٍ في قول ابن إسحاق.

وقال البخاري في «صحيحه»(٣): كانوا عشرة.

وقال أبو القاسم السهيلي(٤): وهذا هو الصحيح.

وَأُمَّرَ عَلَيْهِمْ: مَرْثَدَ بِنَ أُبِي مَرْثَدِ الغَنُوِيَّ ،

وَمِنْهُمْ: خُبَيْبُ بِنُ عَلِيٍّ.

فذَهبوا معهم، فلما كانوا بالرَّجيع ـ وهوَ: مَاءٌ لِهُذَيْلِ بِنَاحِيَةِ الْحِجَازِ بِالْهَدْأَةِ ـ، غَدَرُوا بِهِم، وَاسْتَصْرَخُوا عَلَيْهِمْ هُذِيْلاً، فَجَاؤُوا فأحاطوا بهم، فقتلوا عامتهم، واسْتَأْسَرُ منهم: خُبَيْبُ بنُ عَدِيّ، وَرَجُلٌ آخرُ، وهوَ: زَيْدُ ابنُ الدَّئِنَّةِ(٥)، فذهبوا بهما فباعوهما بمكة، وذلك بسبب ما كانا قتلا من

<sup>(</sup>١) انظر عنها: «السيرة» لابن هشام (٣/ ٢٢٧)، و«المغازي» للواقدي (١/ ٣٤٠).

<sup>(</sup>٢) وهما: حيّان من الهون بن خزيمة بن مُدركة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٤٠٨٦) عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٤) «الروض الأنف» (٦/ ١٨٤).

<sup>(</sup>٥) الدَّثنة: ضُبط في «المواهب اللدنية»: بفتح الدال وكسر الثاء مع فتح النون المشددة، وزاد البرهان: وقد تسكّن الثاء. وضبط صاحب «القاموس»: بكسر الثاء مع فتح النون المخففة.

كُفَّارِ قريشِ (فِي)(١) (يوم)(٢) بدرٍ .

فأما خُبَيْبٌ ﴿ اللهُ عَلَى عَنْدَهُمْ مَسْجُوناً، ثُمَّ أَجَمَعُوا لَقَتَلَه، فخرجُوا بِهِ النَّانُعِيمِ لِيَصْلِبُوهُ، فاستأذنهم أن يصلي ركعتين، فأذنوا له: فَصَلاًهُما، ثُمَّ قال: وَاللهِ! لَوْلاَ أَنْ تَقُولُوا: إِنَّ مَا بِي جَزَعٌ، لَزِدْتُ، ثُمَّ قَالَ:

وَلَسْتُ أَبَالِي حِينَ أَقْتَلُ مُسْلِماً عَلَى أَيِّ جَنْبِ كَانَ اللهِ مَصْرَعِي وَلَسْتُ أَبَالِي حِينَ أَقْتَلُ مُسْلِماً يُبَارِكُ عَلَى أَوْصَالِ شِلْوِ مُمَزَّع (٣)

وقد قال له أَبُو سُفْيَانَ: أَيَسُرُّكَ أَنَّ مُحَمَّداً عندنا تُضرب عنقُهُ، وأنَّك في أهلِي، وَأَنَّ مُحَمَّداً فِي مَكَانِهِ في أهلِي، وَأَنَّ مُحَمَّداً فِي مَكَانِهِ الَّذِي هُوَ فِيهِ تُصِيبُهُ شَوْكَةٌ تُؤْذِيهِ.

(ثُمَّ وَكَّلُوا به من يحرسهُ، فجاء عَمْرُو بنُ أُمَيَّةَ، فاحتملهُ بِخُدعَةٍ ليلاً، فذهب به فدفنهُ (١٤).

وأما زَيْدُ بنُ الدَّثِنَّةِ ﴿ مَا بَنَاعَهُ صَفْوَانُ بنُ أُمَيَّةً، فَقَتَلَهُ بِأَبِيهِ)(٥٠).

<sup>(</sup>١) في المطبوع: (من).

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: (قوم).

 <sup>(</sup>٣) البيتان في: «عيون الأثر» (٢/ ٤١)، و«تاريخ الإسلام» للذهبي (ص٢٣١ مغازي)،
 و«البداية والنهاية» (٤/ ٦٣) للمصنف.

<sup>(</sup>٤) لكن أخرج أحمد في «المسند» (٤/ ١٣٩ و٥/ ٢٨٧) عن عمرو بـن أمية: أن أباه حدثه، عن جده: أن رسول الله عليه وحده عيناً إلى قريش، قال: فجئت إلى خشبة خبيب، وأنا أتخوف العيون، فرقيت فيها، فحللت خبيباً، فوقع إلى الأرض، فانتبذت غير بعيد، ثم التفت فلم أر خبيباً، ولكأنما ابتلعته الأرض، فلم ير لخبيب أثر حتى الساعة.

<sup>(</sup>٥) ما بين: ()كتب في المطبوع قبل قوله: (وقد قال له أبو سفيان...).



وَفِي صَفَرَ هَذَا بَعَثَ إِلَى بِعْرِ مَعُونَة (٢) أيضاً، وذلك: أنَّ أَبَا بَرَاءِ عَامرَ ابنَ مَالِكِ [١٦/ أ] الْمَدْعُوّ: مُلاَعِبَ الأَسِنَّةِ، قدم على رسول الله على المدينة، فدعاهُ إلى الإسلامِ فلم يُسْلِم، ولم يَبْعُد. فقال: يا رسول الله! لو بعثت أصحابكَ إلى أهلِ نجدٍ يدعونهم إلى دينكَ، لرجوتُ أن يجيبوهم، فقال: إنِّي أخافُ عليهم أهلَ نجدٍ، فقال أبو براء: أنا جارٌ لهم (٣).

فبعث ﷺ \_ فيما قاله ابن إسحاق(٢) \_ أَرْبَعِينَ رَجُلاً منَ الصّحابة .

وفي «الصحيحين»(٥): سَبْعِينَ رَجُلاً. وهذا هو الصَّحيح.

وَأُمَّرَ عليهم: الْمُنْذِرَ بنَ عَمْرِو أَحَدَ بَنِي سَاعِدَةَ. وَلَقَبُهُ: الْمُعْنِقُ

<sup>(</sup>۱) انظر عنها: «السيرة» لابن هشام (۳/ ۲۳۰ ـ ۲۳۲)، و«المغازي» للواقدي (۱/ ٣٤٦)، و«الطبقات الكبرى» (۲/ ٥١٥)، و«تاريخ خليفة» (ص٧٦)، و«تاريخ الطبري» (٢/ ٥٤٥ ـ ٥٠٥)، و«الروض الأنف» (٣/ ٢٣٨)، و«البداية والنهاية» (٤/ ٧١ ـ ٤٧) للمصنف.

<sup>(</sup>Y) بثر معونة: قيل: بين أرض بني عامر، وحرة بني سليم. وقيل: بين جبال يقال لها: أبلى في طريق المصعد من المدينة إلى مكة. وقيل: ماء لبني عامر بن صعصعة. وقيل: في أرض بني سُليم وأرض بني كلاب، وعندها كانت قصة الرجيع. «معجم البلدان» (١/ ٣٠٢).

 <sup>(</sup>٣) نقلاً عن (زاد المعاد» (٣١٩٨).
 وأخرجه الطبراني في (الكبير» (٢١/ ٧١) عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك. وقال الهيثمي في (المجمع» (١٠١٣٠): رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن قيم الجوزية في «زاد المعاد» (٣١٩٨) نقلاً عن ابن إسحاق.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٤٠٩٠)، ومسلم (٦٧٧) (٣٠٢) عن أنس.

لِيَمُوتَ (١) رضي الله عنهم أجمعين.

وكانوا من (فُقَرَاءِ)(٢) المسلمين وسادتهم وقُرَّائِهِمْ، فنهضوا فنزلوا بِئْرَ مَعُونَة، وهي بين أرض بَنِي عَامِرٍ وَحَرَّةِ بَنِي سُلَيْمٍ، ثُمَّ بعثوا منها حَرَامَ بنَ مِلْحَانَ أَخَا أُمِّ سُلَيْمٍ بكتابِ رسولِ اللهِ ﷺ إِلَى عَدُّوِّ اللهِ عَامرِ ابنِ الطُّفَيْلِ، فلم ينظر فيه، وأمرَ به، فقتله رجلٌ ضربهُ بحربةٍ، فلما خرجَ الدَّمُ، قال: فُزْتُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ(٣).

وَاستَنْفَرَ عَدُوُّ اللهِ عَامِرٌ: بَنِي عَامِرٍ إلى قتال الباقين، فلم يجيبوه؛ لأجل جوار أَبِي بَرَاءٍ، فاستَنْفَرَ بَنِي سُلَيْمٍ، فَأَجَابَتْهُ عُصَيَّةُ، وَرِعْلُ، وَذَكُوانُ، فأحاطوا بأصحاب رسولِ اللهِ ﷺ، فقاتلوا حتَّى قُتِلُوا عن آخرهم ﴿ اللهِ عَلَى مَنْ بَيْنِ الْقَتْلَى، فَعَاشَ حَتَّى قُتِلَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ. مِنْ بَنِي النَّهَابِ ؛ فَإِنَّهُ ارتُثَ (٤) مِنْ بَيْنِ الْقَتْلَى، فَعَاشَ حَتَّى قُتِلَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ.

وكان عَمْرُو بن أُمَيَّة الضَّمْرِي، وَالْمُنْذِرُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ عُقْبَة (بِسَرْحِ)<sup>(٥)</sup> المسلمين، فرأيا الطَّيرَ تحومُ على موضع الوَقْعَةِ، فَنَزل المنذُرُ ابن مُحَمَّدِ هذا، فقاتل المشركينَ حتَّى قُتلَ مع أصحابه، وأُسِرَ عَمْرُو بن أُمَيَّة، فَلَمَّا أَخْبَرَ أَنَّهُ مِنْ مُضَرَ، جَزَّ عَامِرُ نَاصِيَتَهُ، وَأَعْتَقَهُ \_ فِيمَا زَعَمَ \_ عَنْ رَقَبَةٍ كَانَتْ عَلَى أُمِّهِ.

وَرَجَعَ عَمْرُو بِنُ أُمَيَّةَ، فَلما كان بالْقَرْقَرَةِ (١) مِنْ صَدْرِ قَنَاةَ،

<sup>(</sup>١) أي: المسرع، سمى بذلك: لإسراعه إلى الشهادة.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: (فضلاء).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٣/ ١٣٧ و ٢١٠ و ٢٧٠)، والبخاري (٤٠٩٢)، ومسلم (٦٧٧) عن أنس.

<sup>(</sup>٤) ارتُثَ : حُمل من المعركة جريحاً وبه رمق.

<sup>(</sup>٥) في المطبوع: (في سرح).

<sup>(</sup>٦) هي: قرقرة الكُذر.

نزَل في ظِلِّ، ويجيءُ رَجُلاَنِ مِنْ بَنِي كِلاَب، وَقِيلَ: مِنْ بَنِي سُلَيْم، فَنزَلاَ مَعَهُ فِيهِ، فَلَمَّا نَامَا، فَتَكَ بِهِمَا عَمْرُو وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ قَدْ أَصَابَ ثَأْراً مِن أَصْحَابِهِ، وَإِذَا مَعَهُمَا عَهْدٌ مَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَمْ يَشْعُرْ بِهِ، فَلَمَّا قَدِمَ، أَخْبَرَ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمْ يَشْعُرْ بِهِ، فَلَمَّا قَدِمَ، أَخْبَرَ رَسُولَ اللهِ ﷺ لِمْ يَشْعُرْ بِهِ، فَلَمَّا قَدِمَ، أَخْبَرَ رَسُولَ اللهِ ﷺ بِمَا فَعَلَ، قال: لَقَدْ قَتَلْتَ قَتِيلَيْنِ (لأَدِينَاهُمَا)(١)(٢).

وَكَانَ هَذَا سَبَبَ غَزْوَةِ بَنِي النَّضِيرِ (هَذَا الصَّحِيحُ كما ورد)(١٥(١).

<sup>(</sup>١) في المخطوط: (وأدينهما).

 <sup>(</sup>۲) انظر: «طبقات ابن سعد» (۲/ ۵۱ ـ ۵۳)، و«السيرة» لابن هشام (۲/ ۱۸۳ ـ ۱۸۷)،
 و«تاريخ الإسلام» (ص ۲۳٥ ـ ۲٤۱ المغازي).

<sup>(</sup>٣) في المطبوع: (كما ورد هذا في الصحيح).

وأخرجه الطبراني في «الكبير» (٧٠/ ٣٥٦\_٣٥٨) عن محمد بن إسحاق. قال الهيثمي في «المجمع» (١٠١٣٢): رواه الطبراني، ورجاله ثقات إلى ابن إسحاق.



ونهض رسولُ الله ﷺ بنفسه الكريمة إلى بني النَّضيرِ لِيَسْتَعِينِ عَلَى (دِيَةِ)(٢) ذَيْنِكَ الْقَتِيلَيْنِ؛ لِمَا (بَيْنَهُمَا وَبَيْنَهُ)(٣) مِنَ الْجِلْفِ، فقالوا: نعَمْ. وَجَلَسَ عَلَىٰ هُو وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعَلِيٌّ وَطَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ ﴿ تَحْتَ جِدَارٍ لَهُمْ، فَاجْتَمَعُوا فِيمَا بَيْنَهُمْ، وَقَالُوا: مَنْ رَجُلٌ [٢١/ ب] يُلْقِي بهذهِ الرَّحَا عَلَى مُحَمَّدٍ فَيَقُتْلَهُ؟ فانتدب لذلك عَمْرُو بنُ جِحَاشِ لَعَنَهُ اللهُ مَ وَأَعْلَمَ اللهُ رَسُولَهُ بما هَمُّوا به، فَنهَضَ ﷺ من وقتهِ من بينِ أَصْحَابِهِ، فلم يَتَناهَ دُونَ رَسُولَهُ بما هَمُّوا به، فَنهَضَ ﷺ من وقتهِ من بينِ أَصْحَابِهِ، فلم يَتَناهَ دُونَ الْمَدِينَةِ. وَجَاءَ مَنْ أَخْبَرَ: أَنَّهُ رَآهُ ﷺ دَاخِلاً فِي حِيطَانِ الْمَدِينَةِ، فقام أَبُو بَكْرٍ وَمَن معهُ فاتبعوهُ، فأخبرهم بِمَا أعلمه اللهُ من أمرِ يَهُودَ، فندبَ النَّاسَ إِلَى وَمَن معهُ فاتبعوهُ، فأخبرهم بِمَا أعلمه اللهُ من أمرِ يَهُودَ، فندبَ النَّاسَ إِلَى قِتَالِهِمْ، فخرجَ، واستعمل على المدينةِ: ابنَ أُمِّ مَكْتُومٍ، وَذَلِكَ فِي رَبِيعِ قِتَالِهِمْ، فخرجَ، واستعمل على المدينةِ: ابنَ أُمِّ مَكْتُومٍ، وَذَلِكَ فِي رَبِيعِ الْفَمْرُنُهُ، كَذَا ذَكَرَهُ ابنُ الْمُؤَلِ، فَخَاصَرَهُم سِتَ لَيَالٍ مِنْهُ (٤) وَحِينَئِذٍ حُرِّمَتِ الْخَمْرُنُ، كَذَا ذَكَرَهُ ابنُ

<sup>(</sup>۱) انظر عنها: "سيرة ابن هشام" (٣/ ٢٤٠ ـ ٢٤٢)، و«الطبقـات الكبـرى» (٢/ ٥٥)، و«تاريخ الطبري» (٢/ ٥٥٠ ـ ٥٥٥)، و«دلائل النبوة» للبيهقي (٢/ ٤٤٦ ـ ٤٥٠)، و«البداية والنهاية» للمصنف (٤/ ٤٤).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () غير موجود في المطبوع.

<sup>(</sup>٣) في المطبوع: (بينه وبينهم)، وهو الصواب.

<sup>(</sup>٤) «سيرة ابن هشام» (٣/ ٢٤٠) نقلاً عن ابن إسحاق.

<sup>(</sup>٥) «سيرة ابن هشام» (٣/ ٢٤٠).

حَزْم(١)، ولم أرهُ لغيرهِ.

وَدَسَ عَبْدُاللهِ بِنُ أَبِي ابنُ سَلُولَ وأصحابهُ مِنَ المنافقينَ إِلَى بَنِي النَّضِيرِ: أَنَّا مَعَكُمْ نُقَاتِلُ مَعَكُمْ، وَإِن أُخرِجتُم، خرجنا معكم. فاغترَّ النَّضِيرِ: أَنَّا مَعَكُمْ نُقَاتِلُ مَعَكُمْ، وَإِن أُخرِجتُم، خرجنا معكم. فاغترَ أولئكَ بهذا، فتحصَّنُوا في آطَامِهِمْ، فأمر ﷺ بِقَطْع نَخِيلِهِمْ وَإِحْرَاقِهَا(٢)، فَسَأَلُوا رَسُولَ اللهِ أَنْ يُجْلِيهُمْ، وَيَحْقِنَ دِمَاءَهُمْ، عَلَى أَنَّ لَهُمْ مَا حَمَلَتْ إِبلُهُمْ فَسَأَلُوا رَسُولَ اللهِ أَنْ يُجْلِيهُمْ، وَيَحْقِنَ دِمَاءَهُمْ، عَلَى أَنَّ لَهُمْ مَا حَمَلَتْ إِبلُهُمْ غَيْرَ السَّلاَحِ، فَأَجَابَهُمْ إلى ذلك، فتحمَّل أكَابِرُهُم؛ كَحُيَيِّ بِنِ أَخْطَبَ، وَسَلاَمٍ بِنِ أَبِي الْحُقَيْقِ بِأَهْلِيهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ إِلَى خَيْرَ، فَدَانَتْ لَهُمْ، وَذَهَبَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ إِلَى الشَّامِ.

وَلَمْ يُسْلِمْ منهُم إِلاَّ رَجُلاَنِ، وَهُمَا: أَبُو سَعْدِ بنُ وَهْبٍ، وَيَامِينُ ابنُ عُمَيْرِ بنِ كَعْبٍ.

وكانَ قَد جَعلَ لِمَن قتل ابنَ عَمِّهِ عَمْرَو بنَ جِحَاشٍ جُعلاً؛ لِمَا كَانَ قَدْ هَمَّ بِهِ مِنَ الْفَتْكِ برسولِ اللهِ ﷺ، (فَأَحرَزُوا)(٣) أَموالهما، وقَسَّم رسول الله أَموال الباقين بين المهاجرين الأولين خاصّةً، إلاَّ أنَّهُ أعطى أَبَا دُجَانَةَ وَسَهْلَ بنَ حُنْيَفٍ الأَنْصَارِيَيْنِ لِفَقْرِهِمَا(٤)، وقَدْ كانت أموالهم ممَّا أَفَاءَ اللهُ على رسولهِ، فَلَمْ يُوجِفِ(٥) المسلمونَ بِخَيْلِ وَلاَ رِكَابِ(٢).

<sup>(</sup>۱) في «جوامع السيرة» (ص١٨١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٤٠٣١)، ومسلم (١٧٤٦) (٢٩) عن ابن عمر.

<sup>(</sup>٣) في المطبوع: (فأحرزا)، وهو الصواب.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود (٣٠٠٤) من طريق عبد الرحمن بن كعب بن مالك، عن رجل من أصحاب النبي ﷺ.

<sup>(</sup>٥) الإيجاف: سرعة السير.

<sup>(</sup>٦) الركاب: الإبل التي تحمل القوم.

### وفي هذه الغزوة:

أنزلَ اللهُ سُبْحَانَهُ سُورَةَ الْحَشْرِ(١).

وَقَدْ كَانَ عَبْدُاللهِ بِنُ عَبَّاسِ ﴿ يُسَمِّيهَا: سُورَةَ بَنِي النَّضِيرِ (٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٨٨٢) عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣٨٠٥ و٤٠٢٩ و٤٦٠٠ و٤٦٠١)، ومسلم (٣٠٣١) (٣١) عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس.



وقنتَ رسولُ الله ﷺ شهراً يدعو على الذين قَتَلُوا القُرَّاءَ أصحابَ بِعْرِ مَعَونَةَ(١).

ثُمَّ غزا ﷺ غَزْوَةَ ذَاتِ الرِّقَاعِ(٢)، وهي: غَزْوَةُ نَجْدٍ، فخرجَ في جَمَادَى الأُولى من هذه السَّنة الرَّابعة، يريدُ: مُحَارِب، وَيَنِي ثَعْلَبَةَ بنِ سَعْدِ ابنِ غَطَفَانَ.

واستعملَ علَى المدينة: أَبَا ذَرِّ الْغِفَارِيَّ.

فسار حتَّى بلغ نَخْلاً (٣)، فلقي جَمْعاً من غَطَفَانَ، فتواقَفوا، ولم يكن بينهم قتالً (٤)، إلاَّ أنَّه صلَّى يومئذٍ صَلاَةَ الْخَوْفِ \_ فيما ذكرهُ ابنُ إسحاقَ (٥)،

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٦٧٧) (٣٠٤) عن أنس.

<sup>(</sup>Y) سميت بذلك: لأن أقدامهم رقت جلودها، فكانوا يلفّون عليها الخِرَق. وقيل: بل سميت بذلك، لأنهم رقّعوا راياتهم فيها. ويقال: ذات الرقاع: شجرة بذلك الموضع. «الدرر في المغازي والسير» لابن عبد البر (ص١٧٦). وقال الواقدي: إنما سميت ذات الرقاع؛ لأنها قبل جبل كان فيه بُقع حمرة وسواد وبياض، فسُمّيت ذات الرقاع. «تاريخ الإسلام» للذهبي (ص٢٤٧ مغازي).

 <sup>(</sup>٣) قيل: نخل: منزل من منازل بني ثعلبة، من المدينة على مرحلتين.
 وقيل: موضع بنجد من أرض غطفان. «معجم البلدان» (٥/ ٢٧٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (١٠٠١ و٢٠٠٢)، ومسلم (٦٧٧)، وأبو داود (١٤٤٤) عن أنس.

<sup>(</sup>٥) «سيرة ابن هشام» (٢/ ٢٠٣ \_ ٢٠٩).

وغيرُه(١) من أهل السير \_.

وقد استشكل [١٧/ أ]؛ لأنَّه قد جاء في رواية: الشافعي (٢)، وأحمد، والنسائي، عن أبي سعيد: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَبَسَهُ الْمُشْرِكُونَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ عَنِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، فَصَلاَّهُنَّ جَمِيعاً، وَذَلِكَ قَبْلَ نُزُولِ صَلاَةِ الْخَوْفِ (٣).

قالوا: وَإِنَّمَا نَزَلَتْ صَلاَةُ الْخَوْفُ بِعَسَفَانَ؛ كما رواه أبو عياش الزُّرَقِي، قال: كُنَّا معَ النَّبيِّ عَلَيْ بِعَسَفَانَ، فَصَلَّى بِنَا الظُّهْرَ، وَعَلَى الْمُشْرِكِينَ يَوْمَئِذِ خَالِدُ بنُ الوَلِيدِ. فقالوا: لَقَدْ أَصَبْنَا مِنْهُمْ غَفْلَةً. ثُمَّ قَالُوا: إِنَّ لَهُمْ صَلاَةً بَعْدَ هَلِدُهِ هِيَ أَحَبُ إِلَيْهِمْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَأَبْنَائِهِمْ، فَنَزَلَتْ \_ يعني: صَلاَةَ الْخَوْفِ \_ بَيْنَ هَذِهِ هِيَ أَحَبُ إِلَيْهِمْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَأَبْنَائِهِمْ، فَنَزَلَتْ \_ يعني: صَلاَةَ الْخَوْفِ \_ بَيْنَ الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ، فَصَلَّى بِنَا الْعَصْرَ فَفَرَّقَنَا (فِرْقَتَيْنِ)(''). وذكر الحديث. أخرجه الإمام أحمد، وأبو داود، النسائي('').

وعن أبي هريرة ﴿ مَال: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ نَازِلاً بَيْنَ ضَجْنَانَ وَعَسَفَان، مُحَاصِراً الْمُشْرِكِينَ، فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ: إِنَّ لِهَوُّلاَءِ صَلاَةً هِيَ (أَحَبُّ) (٢) إِلَيْهِمْ مِنْ أَبْنَاثِهِمْ وَأَبْكَارِهِمْ، أَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ ثُمَّ مِيلُوا عَلَيْهِمْ مَيْلَةً

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤١٢٧) عن جابر.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه الشافعي في «مسنده» (٥٥٣)، والطيالسي في «مسنده» (٢٢٣١). وقال البيهقي
 في «سننه»: وهكذا رواه الشافعي في الجديد...

 <sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٣/ ٢٥ و ٤٩ و ٦٧)، والنسائي (٢/ ١٧)، والبيهقي في «السنن الكبرى»
 (١/ ٢٠٢) عن أبي سعيد الخدري.

<sup>(</sup>٤) في المطبوع: (فريقين).

 <sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد (٤/ ٥٩ و٢٠)، وأبو داود (١٢٣٦)، والنسائي (٣/ ١٧٧ ـ ١٧٨).
 وانظره في «زاد المعاد» (٣٢٠٩).

<sup>(</sup>٦) في المخطوط: (أهم).

وَاحِدَةً. فَجَاءَ جِبْرِيلُ الطَّيْلَا، فَأَمَرَهُ أَنْ يَقْسِمَ أَصْحَابَهُ نِصْفَيْنِ. وذكر الحديث. رواه النسائي، والترمذي، وقال: حسنٌ صحيحٌ(١).

وقد عُلِمَ بلا خلاف: أنَّ غزوةَ عَسَفَانَ كَانَت بَعدَ الخَنْدَقِ، فاقتضى هذا: أنَّ ذاتَ الرِّقاع بعدها، بَل بعد خبيرَ.

ويؤيد ذلك: أنَّ أبا موسى الأشعريُّ، وأبا هريرةَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

### أَمَّا أَبُو موسى الأشعريُّ:

ففي «الصحيحين» عنه: أَنَّهُ شَهِدَ غَزْوَةَ ذَاتِ الرِّقَاعِ، وَأَنَّهُمْ كَانُوا يَلُقُونَ عَلَى أَرْجُلِهِمُ الْخِرَقَ لَمَّا نَقِبَتْ، فَسُمِّيَتْ بِذَلِكَ(٢).

## (وَأَمَا)<sup>(٣)</sup> أبو هريرة:

فَعَنْ مَرْوَانَ بنِ الحَكَمِ: أَنَّهُ سَـاْلَ أَبَا هُرَيْرَةَ: هَلْ صَلَّيْتَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ صَلاَةَ الْخَوْفِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: مَتَى؟ قَالَ: عَامَ غَزْوَةِ نَجْدٍ. وَنُكرَ صِفَةً مِنْ صِفَاتِ صَلاَةِ الْخَوْفِ. أخرجه الإمام أحمد، وأبو داود، والنسائى(٤).

وقد قال بعضُ أهل التاريخ: إِنَّ غزوة ذَاتِ الرِّقَاعِ أكثرُ من مرّةٍ واحدة (٥)، كانت قبل الخندقِ، وأخرى بعدها.

 <sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۲/ ۵۲۲)، وأبو داود (۱۲٤٠ و۱۲٤۱)، والترمذي (۳۰۳۵)، والنسائي
 (۳/ ۱۷۶)، وابن حبان (۲۸۷۲).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٤١٢٨)، ومسلم (١٨١٦)، وابن حبان (٤٧٣٤).

<sup>(</sup>٣) في المطبوع: (فأما).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد (٢/ ٣٢٠ و٥٢٢)، وأبو داود (١٢٥٠)، والنسائي (٣/ ١٧٣).

<sup>(</sup>٥) الظاهر: أنهما غزوتان. «السيرة لابن هشام» (٣/ ٢٤٦).

قلت: إلاَّ أنه لا يَتَّجِهُ أنَّهُ صَلَّى فِي الأُولَى صَلاَةَ الْخَوْفِ إن صَحَّ حديثُ أنَّهَا إِنَّمَا فُرضت في عَسَفَانَ.

وقد ذكروا: أنه كانت منَ الحوادثِ في هذه الغزوة:

قصَّة جَمَلِ جَابِرِ (١) وَبَيْعِهِ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وفي ذلكَ نظرٌ؛ لأنَّه جاء: أنَّ ذلك كان في غزوة تبوكَ، إلاَّ أنَّ هذا أنسبُ؛ لما أنه كان قد قتل أبوه في أحدٍ، وترك الأخواتِ، فاحتاج أن يتزوَّج سريعاً من يكفلهنَّ لهُ.

#### ومنها:

حديثُ جابرٍ \_ أيضاً \_ فِي الرَّجُلِ الَّذِي سَبَوُا امراَ أَتَهُ (١)، فَحَلَفَ لَيُهْرِيقَنَّ دَما فِي أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ، فجاءَ ليلاً \_ وقد أرصد رسولُ الله ﷺ رجُلين رَبِيئة (١٠٠ للمسلمينَ [١٠/ ب] من العدق، وهما: عَبَّادُ بنُ بِشْرٍ، وَعَمَّارُ ابنُ يَاسِرٍ اللهِ فَنزَعَهُ ولم يُبطِل ابنُ يَاسِرٍ اللهِ فضربَ عَبّاد بنَ بِشرِ بِسَهْمٍ وهوَ قَائمٌ يُصَلِّي، فَنزَعَهُ ولم يُبطِل ابنُ يَاسِرٍ اللهِ فضربَ عَبّاد بنَ بِشرِ بِسَهْمٍ وهوَ قَائمٌ يُصلِّي، فَنزَعَهُ ولم يُبطِل صَلاَتَهُ، حتَّى رشقهُ بثلاثةِ أَسْهُمٍ، فلم ينصرف منها حتَّى سَلَّم، وأَنبُهَ صَاحِبَهُ، فقالَ: إِنِّي كُنْتُ فِي سُورَةٍ، صَاحِبَهُ، فقالَ: إِنِّي كُنْتُ فِي سُورَةٍ، فَكَرَهْتُ أَنْ أَقْطَعَهَا.

#### ومنها:

حديثُ غَوْرَثِ بنِ الْحَارِثِ (١) الَّذِي هَمَّ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُوَ قَائِلٌ تَحْتَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۲۰۹۷)، ومسلم (۷۱۵) (۷۳)، والبيهقي في «دلائله» (۳/ ۳۸۲) عن جابر. وانظر: «تاريخ الإسلام» (ص۲٤۹ المغازي)، و«البداية والنهاية» (٤/ ٨٦ ـ ٨٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٣/ ٣٤٤ و٣٥٩)، وأبو داود (١٩٨)، والحاكم (١/ ١٥٦ ـ ١٥٧) وصححه، ووافقه الذهبي، عن جابر. وانظره في: «السيرة» لابن هشام (٢/ ٢٠٨ ـ ٢٠٩)، و«البداية والنهاية» للمصنف (٤/ ٨٧).

<sup>(</sup>٣) الربيئة: العين أو النجاسوس.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد (٣/ ٣٩٠) عن جابر.

الشَّجَرَةِ، فاستلَّ سيفهُ، وأرادَ ضَربهُ، فَصَدَّهُ اللهُ عنهُ، وَحُبِسَتْ يَدُهُ، واستيقظَ رسولُ اللهِ عَلَيْ من نَومهِ، فدعا أصحابه فاجتمعوا إليهِ، فأخبرهم عنه، (ويِما)(١) هَمَّ بِهِ غَوْرَتُ من قتلهِ، ومع هذا كله: أطلقه، وعفا عنه عَلَيْ.

وهذا كان في غزوة ذاتِ الرِّقَاعِ، إلاَّ أنها الَّتي بعدَ الخندَقِ ؟

كما أخرجاه في «الصحيحين»(٢)، عن جابر بن عبدالله (رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا)(٣)، قال: أَفْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، حَتَّى إِذَا كُنَا بِذَاتِ الرِّقَاعِ، قَالَ: فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ كُنَّا إِذَا أَتَيْنَا عَلَى شَجَرَةٍ ظَلِيلَةٍ، تَرَكْنَاهَا لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، قَالَ: فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وَسَيْفُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ مُعَلَّقٌ بِالشَّجَرَةِ، فَأَخَذَ السَّيْفَ، فَاخْتَرَطَهُ (١)، فَقَالَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ: أَتَخَافُنِي؟ قال: «لاً». قالَ: فَمَنْ يَمْنَعُكَ مِنَّ عَنْمَ ؟ قالَ: «الله عَلَيْهُ مُعَلَّقٌ بِالشَّجَرَةِ، فَأَخْمَدَ السَّيْفَ مِنْيَعِ ؟ قالَ: «الله عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَاهُ وَلَيْهُ وَلَاهُ وَلَا لَاللهُ وَلَاللهُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَا لَاللهُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَاللهُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَا فَالَاهُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَاللهُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَا فَلَاهُ وَلَاهُ وَلَا وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَاللهُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَا لَاللهُ وَلَاهُ وَلَا وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَا وَلَاهُ وَلَا لَاللهُ وَلَا فَالَاهُ وَلَا فَاللّهُ وَلَاهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَلَا لَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا لَاهُ وَلِلللللهُ وَلَا وَلَاهُ وَلَا الللهُ وَلَا لَا فَاللّهُ وَلَا فَاللّهُ وَلَا اللل

<sup>(</sup>١) في المطبوع: (وما).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣٩٠٥ و٣٩٠٦ و٣١٠٥)، ومسلم (٨٤٣) (٣١١) عن جابر.

<sup>(</sup>٣) في المطبوع: (١١١).

<sup>(</sup>٤) أي: استله.

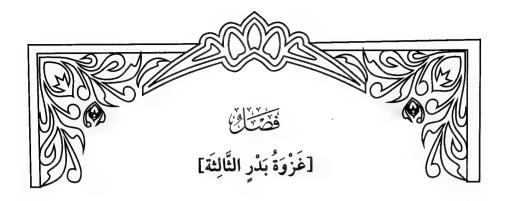

وقد كان أبو سُفيان يومَ أُحدٍ عندَ منصرفهِ نادى: مَوْعِدُكُمْ وَإِيَّاناً بَدْرٌ الْعَامَ الْمُقْبِلَ، فأمر رسولُ الله ﷺ بَعضَ أَصحابِهِ أَنْ (يُجِيبَ)(١): بِنعَمْ. فلما كان شَعبان (مِنْ)(١) هذِهِ السَّنةِ، نهضَ رسولُ اللهِ ﷺ حَتَّى أَتَى بَدْراً للموعدِ.

واستَخْلَفَ عَلَى الْمَدِينَةِ: عَبْدَاللهِ بنَ عَبْدِاللهِ بنِ أَبِيّ، فأقامَ هُنَاكَ ثَمَانِيَ لَيَالٍ، ثُمَّ رَجَعَ وَلَمْ يَلْقَ كَيْداً.

وَذَلِكَ: أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ خَرَجَ بِقُرَيْشٍ، فلمَّا كانَ ببعضِ الطَّرِيقِ، بَدَا لهم الرُّجوعُ لأجلِ جَدْبِ سَنتِهِمْ، فَرَجَعُوا.

وَهَذِهِ الغَزْوَةُ تُسَمَّى: (بَدْر) (٣) الثَّالِثَة، وَبَدْرَ الْمَوْعِدِ (١).

<sup>(</sup>١) في المطبوع: (يجيبه).

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: (في).

<sup>(</sup>٣) في المطبوع: (بدراً).

<sup>(</sup>٤) وبدر الصغرى، وبدر الآخرة. وغزوة جيش السويق.

وانظر: «طبقات ابن سعد» (٢/ ٥٩)، و«السيرة» لابن هشام (٢/ ٢٠٩ ـ ٢١٣)، و«تاريخ الإسلام» (ص٢٤٩ ـ ٢٥١ مغازي)، و«البداية والنهاية» للمصنف (٤/ ٨٩ ـ ٩١).

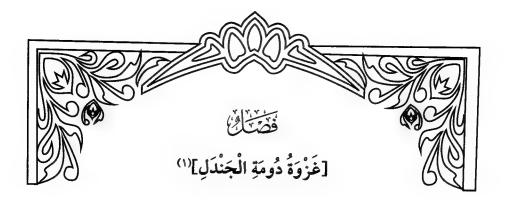

وَخَرَجَ ﷺ إِلَى دُومَةِ الْجَنْدَلِ(٢) فِي رَبِيعِ الأَوَّلِ مِنْ سَنَةِ خَمْسٍ، ثُمَّ رَجِعَ فِي أَثناء الطَّرِيق، ولم يلقَ حَرباً، وكان السَّتَعْمَلَ عَلَى الْمَدِينَةِ: سِبَاعَ ابنَ عُرْفُطَةً.

<sup>(</sup>١) انظر عنها: «السيرة» لابن هشام (٣/ ٢٥٨)، و«الروض الأنف» (٣/ ٢٧٦).

<sup>(</sup>۲) قال الذهبي في «تاريخه» (ص۲۵۷ مغازي): غزوة دُومة الجندل وهي ـ بضمّ الدَّال ـ قيـل: سميت بدُومـ بن إسماعيل الله الكونها كانت منزله. ودَومة ـ بالفتح ـ موضعٌ آخر. و(ص۲۵۸): وهي عن المدينة ستة عشر يوماً، وبينها وبين دمشق خمس ليالي للمجدّ، وبينها وبين الكوفة سبعُ ليالي، وهي: أرضٌ ذات نخلٍ، يزرعون الشعير وغيره، ويستقون على النواضح، وبها عين ماء.

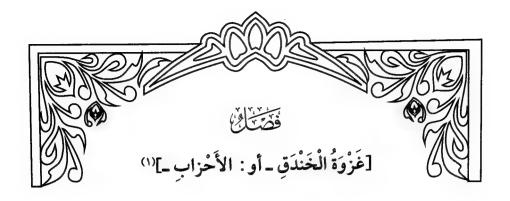

يشتملُ على مُلَخَّصِ غزوةِ الخندقِ الَّتِي ابتَلَى اللهُ فِيهَا عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِينَ، وَزُلْزَلَهُمْ (٢)، وَثبَّتَ الإِيمانَ فِي قُلُوبِ أَوْلِيَائِهِ، وَأَظهَرَ مَا كَانَ يُبْطِنُهُ أَهلُ النِّفَاقِ، وَفَضَحَهُمْ وَقَرَّعَهُمْ [١٨٨].

ثُمَّ أَنزلَ نصرهُ، ونصرَ عبدهُ، وَهَزمَ الأَحزَابَ وَحدهُ، وَأَعَزَّ جُنْدَهُ، وَرَدَّ الكَفَرةَ بِغَيْظِهِمْ(٣)، وَوَقَى الْمُؤْمِنِينَ شَرَّ كَيْدِهِم، وذلكَ بِفَضْلِهِ وَمَنِّهِ.

وَحَرَّمَ عَلَيْهِمْ شَرْعاً وقدراً: أن يغزوا المؤمنين بَعْدَهَا، بَل جَعَلَهُمْ المَعْلُوبِينَ، وَجَعَلَ المِعْلُوبِينَ، وَجَعَلَ حِزْبهُ هُمُ الْغَالِبِينَ، وَالْحَمْدُ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

وكانت: في سَنَةِ خَمْسٍ فِي شُوَّالِهَا ـ على الصَّحيح مـن قولي أهل المغازي والسير ـ.

والدَّليلُ على ذلك: أنَّهُ لاَ خلافَ: أَنَّ أُحُداً كَانَت فِي شَوَّالٍ مِن سَنَةٍ ثَلاَثٍ.

وَقَد تَقَدَّمَ ما ذكرهُ أهلُ العلمِ (في المغازي)(١٤): أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ وَاعَدَهُمُ

<sup>(</sup>١) قال الواقدي في «المغازي» (٢/ ٤٤٠): وهي غزوة الأحزاب، وكانت في ذي القعدة.

<sup>(</sup>٢) قال تعالى: ﴿ وَزُلْزِلُواْ زِلْزَالُاشَدِيدًا ﴾ [الأحزاب: ١١].

 <sup>(</sup>٣) قال تعالى: ﴿ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِغَيْظِهِمْ لَرَّيْنَالُواْ خَيْراً وَكَفَى اللَّهُ ٱلْمُؤِّمِينِ الْقِتَالَ ﴾ [الاحزاب: ٢٥].

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: (بالمغازي).

العَامَ الْمُقْبِلَ بَدْراً، وأنَّهُ ﷺ خَرَجَ إِلَيْهِمْ، فَأَخْلَفُوهُ لأَجْلِ جَدْبِ تِلْكَ السَّنَةِ فِي بلاَدِهِمْ، فتأخروا (لِهذا)(١) العام.

قال أبو مُحَمَّدِ بنُ حَزْمِ الأَنْدَلُسِيُّ في مغازيه (٢): هذا قول أهل المغازي. ثُمَّ قالَ: والصَّحِيحُ الَّذِي لاَ شَكَّ فيهِ: أَنَّهَا فِي سَنَةِ أَرْبَعٍ، وَهُوَ قَوْلُ: مُوسَى بن عُقْبَةً (٣).

ثُمَّ احْتَجَّ ابنُ حَزْمِ بحديثِ ابنِ عُمَرَ: عُرِضْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ وَأَنَا ابنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ، فَلَمْ يُجِزْنِي، وَعُرِضْتَ عَلَيْهِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابنُ خَمْسَ عَشْرَةَ فَأَجَازِنِي (٤).

فصَحَّ أنَّه لم يكن بينهمًا إلاَّ سنةٌ واحدةٌ فقط (٥).

قُلتُ: هذَا الحديثُ مُخَرَّجٌ فِي «الصَّحِيحَيْنِ»، وَلَيْسَ يَدُلُّ عَلَى مَا ادَّعَاهُ؛ لأنَّ مَنَاطَ إِجَازَةِ الْحَرْبِ كانت عنده ﷺ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، فكان لا يُجيز من لم يَبلُغها، ومن بلغها، أجازهُ، فلما كان ابنُ عمرَ يومَ أُحدٍ مِصَّن لم يبلغها، لم يُجِزهُ، ولمَّا كان قد بلغَها يومَ الخَنْدَقِ، أجازهُ.

وليس ينفي هذا: أن بلوغه قد زادَ عليها بسنةٍ أَوْ (سَنتَيْنِ أَوْ ثَلاَثٍ)(٢) أَوْ أَكْثَرَ مِن ذلك، فكأنه قال: وَعُرِضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا بَالِغٌ، أَوْ مِنْ

<sup>(</sup>١) في المطبوع: (إلى هذا).

<sup>(</sup>٢) «جوامع السيرة» له (ص١٨٥).

<sup>(</sup>٣) نقلاً عن «زاد المعاد» (٣٢٤٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٢٦٦٤ و٤٠٩٧)، ومسلم (١٨٦٨)، وأبو داود (٢٩٥٧ و٢٠٤١)، والترمذي (١٣٦١)، وابن ماجه (٢٥٤٣).

<sup>(</sup>٥) نقلاً عن «زاد المعاد» (٣٢٤٣).

<sup>(</sup>٦) في المطبوع: (بسنتين أو ثلاثاً).

أَبْنَاءِ الْحَرْبِ.

وقد قيل: إنَّهُ كانَ يومَ أُحدٍ في أَوَّلِ الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ مِنْ عُمُرِهِ، وَفِي يَوْمِ الْخَنْدَقِ فِي آخِرِ الْخَامِسَةَ عَشْرَةَ. وَفِي هَذَا نَظَرٌ. والأَوَّل أَقوى في النَّظَرَ لِمَنْ أَمْعَنَ وَأَنْصَفَ. واللهُ أعلمُ.

وكانَ سَبَبُ غَزْوَةِ الْخَنْدَقِ:

أنَّ نفراً من يهودِ بَنِي النَّضِيرِ الَّذين أجلاهم ﷺ من المدينة إلى خَيْبَرَ \_ كما قدَّمنا \_، وهم أشرافهم؛ كـ: سَلاَّمِ بنِ أَبِي الْحُقَيْقِ، وَسَلاَّمِ ابنِ مَشْكَمٍ، وَكِنَانَةَ بنِ الرَّبِيعِ، وغيرهم (١)، خرجوا إلى قريشٍ بمكَّة، فألَّبُوهُمْ عَلَى حَرْبِ رسولِ اللهِ ﷺ، وَوَعَدُوهُم مِنْ أَنْفُسِهِمُ النَّصرَ، فَأَجَابُوهُم، ثُمَّ عَلَى حَرْبِ رسولِ اللهِ ﷺ، وَوَعَدُوهُم مِنْ أَنْفُسِهِمُ النَّصرَ، فَأَجَابُوهُم، ثُمَّ خرجوا إلى غَطَفَانَ، فَدَعَوْهُمْ، فَأَجَابُوهُم أيضاً.

وخرَجَتْ قُرَيشٌ، وَقَائِدُهُم : أَبُو سُفْيَانَ بنُ حَرْبٍ.

وَعَلَى غَطَفَانَ: عُنَيْنَةُ بنُ حِصْنٍ. كَلُّهُم في نحو عَشَرَةِ ٱلأَفِ رَجُلٍ.

فلما سمع رسولُ الله ﷺ بِمَسِيرِهِمْ إِلَيْهِ، أَمرَ المسلمينَ [١٨/ ب] بِحَفْرِ خَنْدَقٍ يَحُولُ بَيْنَ الْمُشْرِكِينَ وبينَ المدينةِ(٢)، وكان ذلكَ بإشارةِ سَلْمَانِ الْفَارِسِيِّ ﷺ.

فعمل المسلمون فيه مبادرينَ هجومَ الكُفَّارِ عَلَيْهِمْ، وكانت في حَفْرِهِ آيَاتٌ مُفَصَّلَةٌ يطولُ شـرحُهَا، وَأَعلاَمُ نُـبُوَّةٍ قَدْ تَوَاتَرَ خَبَرُهَا(٢)، فلما كَمُلَ،

 <sup>(</sup>۱) وحيي بن أخطب وهوذة. «سيرة ابن هشام» (٣/ ٢٥٩)، و«تاريخ الطبري» (٢/ ٥٦٥)،
 و«تاريخ الإسلام» (ص٢٨٤ مغازي).

<sup>(</sup>۲) انظر: "سيرة ابن هشام" (٣/ ٢٥٩)، و"تاريخ الطبري" (٥٦٦).

<sup>(</sup>٣) انظرها في: «تاريخ الإسلام» للإمام الذهبي (ص ٢٨٥ ـ ٢٨٦ مغازي).

قدمَ المشركون، فنزلوا حولَ المدينةِ كما قال تعالى: ﴿ إِذْ جَآءُوكُم مِّن فَوْقِكُمُ مِن فَوْقِكُمُ مَ

وخرج رسول الله ﷺ، فَتَحَصَّنَ بِالْخَنْدَقِ، وهوَ في ثَلاَثَةِ آلاَفٍ<sup>(١)</sup> عَلَى الصَّحِيحِ ـ من أهل المدينة.

وزعم ابنُ إسحاقَ: أنَّهُ إِنَّمَا كَانَ فِي سَبْعِ مِثَةٍ. وهذا غلطٌ من غزوةِ أُحدِ<sup>(۲)</sup>، واللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

فجعلوا ظهورهم إلى سَلْعِ ٣٠).

وأمر ﷺ بالنَّسَاء والذَّرارِي، فجُعلوا في آطَامِ الْمَدِينَةِ، واستخلف عليها: ابنَ أُمِّ مَكْتُومِ ﷺ.

وانطلقَ حُيَيُّ بنُ أَخْطَبَ النَّضْرِيُّ إِلَى بَنِي قُرَيْظَةَ، فاجتمعَ بكعبِ ابنِ أُسدٍ رَئِيسِهِمْ، فلم يزل به حتَّى نقضَ العهدَ الَّذي كان بينه وبين رسول الله ﷺ، وَوَافَقَ كَعْبُ الْمُشْرِكِينَ عَلَى حَرْبِ رسولِ اللهِ ﷺ، فَسُرُّوا بِذَلِكَ(١٠).

وَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ السَّعْدَيْنِ: ابنَ مُعَاذِ، وَابنَ عُبَادَةً، وَخَوَّاتَ ابنَ جُبَيْرٍ، وَعَبْدَاللهِ بنَ رَوَاحَةً؛ لِيَعْرِفُوا لَهُ هَلْ نَقَضَ بَنُو قُرَيْظَةَ الْعَهْدَ، (أَمْ)(٥) لَا؟ فلما قربوا منهم، وجدوهم مجاهرين بِالْعَدَاوَةِ وَالْغَدْرِ، فَتَسَابُوا،

<sup>(</sup>١) هذا كلام الواقدي كما في «المغازي» له (٢/ ٤٤٠ ـ ٤٤٤).

<sup>(</sup>٢) نقلاً عن الإمام ابن قيم الجوزية في (زاد المعاد) (٣٢٤٧).

 <sup>(</sup>٣) سلع: جبل بسوق المدينة. وقيل: موضع بقرب المدينة. «معجم البلدان» (٣/ ٢٣٦).
 وقال ابن قيم الجوزية: وسلع: جَبَلٌ خَلْفَ ظُهُورِ الْمُسْلِمِينَ، وَالْخَنْدَقُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْكُفّارِ.

<sup>(</sup>٤) «سيرة ابن هشام» (٣/ ٢٦١).

<sup>(</sup>٥) في المطبوع: (أو).

وَنَالَ الْيَهُودُ ـ عَلَيْهِمْ لَعَائِنُ اللهِ ـ مِن رسول الله ﷺ، فَسَبَّهُم سَعْدُ بنُ مُعَاذٍ، وانصرفوا عنهم.

وقد أمرهم ﷺ: إن كانوا نقضوا أن لاَ يَفُتُّوا بِذَلكَ فِي أَعْضَادِ الْمُسلمِينَ؛ لئلاَّ يُورِثَ وَهَناً، وأن يَلحَنُوا إليه لحناً ـ أَي: لُغْزاً ـ فلما قدموا عليه، قال: «مَا وَرَاءَكُمْ؟»، قالوا: عَضَلُ وَالقَارَةُ، ـ يعنون: غَدْرَهُمْ عليه، قال: الرَّجِيعِ ـ، فعظُمَ ذلكَ على المسلمين، واشتدَّ الأمرُ، وعظُمَ الْخَطَرُ، وكانوا كما قال الله تعالى: ﴿ هُنَالِكَ ٱبْتُلِي ٱلْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالا شَهِيدًا ﴾[الأحزاب: ١١].

ونَجَمَ النِّفَاقُ وَكَثُرَ، واستأذنَ بعضُ بَنِي حَارِثَةَ رسولَ اللهِ ﷺ فِي اللَّهَابِ إِلَى المَدِينَةِ لأجل بيوتهم، قالوا: إِنَّها عَوْرَةُ (١)، وليس بينها وبين الدَّهَابِ إِلَى المَدِينَةِ لأجل بيوتهم، قالوا: إِنَّها عَوْرَةُ (١)، وليس بينها وبين اللهَ عَائِلُ، وهَمَّ: بَنُو سَلِمَةَ بِالْفَشَلِ، ثُمَّ ثَبَّتَ اللهُ كِلتَا الطَّائِفَتَيْنِ.

و(ثَبَتَ)(٢) المشركون محاصرين رسولَ الله ﷺ شَهراً، ولم يكن بينهم قتالٌ؛ لأجل ما حالَ الله به منَ الخندَقِ (بَيْنَهُ)(٣) وَبَيْنَهُمْ، إِلاَّ أَنَّ فَوَارِسَ من قريشٍ منهم: عَمْرُو بنُ عَبْدِ وُدِّ العَامِرِيُّ وجماعةٌ معه أقبلوا نحو الخندَقِ، فلما وقفوا عليه، قالوا: إنَّ هَذِهِ لَمَكِيدَةٌ مَا كَانَتِ الْعَرَبُ تَعْرِفُهَا [١٨١٨]، ثُمَّ فلما وقفوا عليه، قالوا: إنَّ هَذِهِ لَمَكِيدَةٌ مَا كَانَتِ الْعَرَبُ تَعْرِفُها [١٨١٨]، ثُمَّ يَمَّمُوا مكاناً ضَيِّقاً من الخندقِ، فاقتحموهُ وجازوهُ، وجالت بهم خَيْلُهُم فِي السَّبْخَةِ بينَ الخندقِ وَسَلْع، وَدَعُوا لِلْبِرَاذِ، فانتدبَ لِعَمْرِو بنِ عَبْدِ وُدِّ السَّبْخَةِ بينَ الخندقِ وَسَلْع، وَدَعُوا لِلْبِرَاذِ، فانتدبَ لِعَمْرِو بنِ عَبْدِ وُدِّ عَمْرُو

<sup>(</sup>١) قال تعالى: ﴿إِنَّ بُيُونَنَا عَوْرَةٌ وَمَاهِي بِعَوْرَةٌ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا ﴾ [الاحزاب: ١٣].

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: (لبث).

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: (بينهم).

لاً يُجارَى فِي الجاهليَّة شجاعةً، وكان شيخاً قد جاوز المئة يومئذِ<sup>(١)</sup>.

وأما الباقون: فينطلقونَ راجعينَ إِلَى قَوْمِهِمْ مِن حيثُ جَاؤُوا، وكان هذا أول ما فتح الله بِهِ مِن خِذْلاَنِهِم.

وكان شعار المسلمين تلك الغزوة: «حم ، لا يُنصَرون» (٢).

ولما طال هذا الحال على المسلمين، أراد رسولُ الله على أن يُصَالح: عُينْنَةَ بنَ (حِصْنِ) ، وَالْحَارِثَ بنَ عَوْفٍ رَئِيسَي غَطَفَانَ، على ثُلُثِ ثِمَارِ المدينة، وينصرفا بقومهما.

وجَرَتِ المُرَاوَضَةُ على ذلك، ولم يتمَّ الأمرُ حتى استشار على السَّعْدَيْنِ في ذلك، فقالاً: يا رَسُولَ اللهِ! إِنْ كَانَ اللهُ أَمَرَكَ بِهَذَا، فَسَمْعاً وَطَاعَةً، وَإِنْ كَانَ شَيْئاً تَصْنَعُهُ لَنَا، فَلَقَدْ كُنَّا نَحْنُ وَهَوُّلاَءِ القَوْمُ عَلَى الشِّركِ بِاللهِ، وَعِبَادَةِ الأَوْثَانِ، وَهُمْ لاَ يَطْمَعُونَ أَنْ يَأْكُلُوا مِنْهَا ثَمَرةً إِلاَّ قِرَى، أَوْ بِياللهِ، وَعِبَادةِ الأَوْثَانِ، وَهُمْ لاَ يَطْمَعُونَ أَنْ يَأْكُلُوا مِنْهَا ثَمَرةً إِلاَّ قِرَى، أَوْ بِيعًا، فَحِينَ أَكْرَمَنَا اللهُ بِالإِسْلاَمِ، وَهَدَانَا لَهُ، وَأَعَزَّنَا بِكَ وَبِهِ، نُعْطِيهِمْ إلاَّ السَّيْفَ. فَقَالَ عَلَيْهِ: ﴿إِنَّمَا هُوَ شَيءٌ أَصْنَعُهُ لَكُمْ اللهِ اللهِ

وَصَوَّبَ رَأْيَهُمَا فِي ذَلِكَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ غَلِكَ شَيْئًا.

<sup>(</sup>۱) انظر القصة: في «السيرة» لابن إسحاق (۳/ ۲۲۳)، و«تاريخ الإسلام» للذهبي (ص ۲۹۰ مغازي).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٤/ ٦٥ و٢٨٩ و٥/ ٣٧٧)، وأبو داود (٢٥٩٧)، والترمذي (١٦٨٢) عن المهلب بن أبي صفرة: أخبرني من سمع النبي ﷺ. وأخرجه أحمد (٤/ ٢٨٩) عن البراء بن عازب.

<sup>(</sup>٣) في المطبوع: (خصين).

<sup>(</sup>٤) انظر: «السيرة» لابن هشام (٣/ ٢٣٩) عن ابن إسحاق.

ثُمَّ إِنَّ اللهَ - سُبْحَانَهُ ولهُ الحَمدُ - صَنَعَ أَمراً مِن عندهِ ، خَذَّلَ بِهِ بَيْنَهُمْ ، وَفَلَّ جُمُوعَهُمْ ، وذلكَ :

أَنَّ نَعُيْمَ بِنَ مَسْعُودِ بِنِ عَامِرِ الغَطَفَانِيَّ ﴿ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ ، (فَقَالَ)(١): يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي قَدْ أَسْلَمْتُ، فَمُرْنِي بِمَا شِئْتَ، فقالَ ﷺ: ﴿ إِنَّمَا أَنْتَ رَجُلٌ وَاحِدٌ، فَخَذِّلُ عَنَّا إِنِ اسْتَطَعْتَ ؛ فَإِنَّ الْحَرْبَ خُدْعَةٌ (٢).

فذهب من حينه ذلك إلى بني قريظة ـ وكان عَشيراً لهم في الجاهلية ـ، فدخل عليهم وهم لا يعلمون بإسلامه، فقال: يا بني قريظة! إنّكم قد حاربتم مُحَمَّداً، وإنّ قريشاً إن أصابوا فرصةً، انتهزوها، وإلاً، شمروا إلى بلادهم، وتركوكم ومحمَّداً، فانتَقَمَ منكم. قالوا: فَمَا العَمَلُ يَا نُعَيْمُ؟ قال: لاَ تُقَاتِلُوا مَعَهُمْ حَتَّى يُعْطُوكُمْ رَهَائِنَ. قالوا: لقد أَشَرْتَ بالرَّأي.

ثُمَّ نهض إلى قريش، فقال لأبي سفيان ولهم: تَعْلَمُونَ وُدِّي وَنُصْحِي لَكُمْ؟ قالوا: نعم، قالَ: إِنَّ يَهُودَ نَدِمُوا عَلَى مَا كَانَ مِنْهُمْ مِنْ نَقْضِ عَهْدِ مُحَمَّدٍ وَأَصْحَابِهِ، وَإِنَّهُمْ قَدْ رَاسَلُوهُ أَنَّهُمْ يَأْخُذُونَ مِنْكُمْ رَهَائِنَ يَدْفَعُونَهَا إِلَيْهِ، ثُمَّ يُمَالِئُونَةُ عَلَيْكُمْ، ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى قَوْمِهِ غَطَفَانَ، فَقَالَ لَهُمْ مِثْلَ ذَلِكَ.

فَلَمَّا كَانَ [١٩/ ب] لَيْلَةَ السَّبْتِ في شَوَّال، بعثوا إلى يهود: إِنَّا لَسْنَا

<sup>(</sup>١) في المطبوع: (وقال).

<sup>(</sup>۲) انظر: «السيرة» لابن هشام (٣/ ٢٤٧) عن ابن إسحاق.

قوله: «الحرب خدعة» أخرجه البخاري (٣٠٣٠)، ومسلم (١٧٣٩) (١٧) عن جابر . وأخرجه البخاري (٣٠٢٨ و٣٠٢٩)، ومسلم (١٧٤٠) (١٨) عن أبي هريرة .

بِأَرضِ مُقَام، فانهضوا بنا غداً نُنَاجِزْ هذا الرَّجُلَ، فأرسل إليهم اليهودُ: إنَّ اليَوْمَ يَوْمُ السَّبتِ، ومع هذا: فإنَّا لاَ نُقَاتِلُ مَعَكُمْ حَتَّى تَبْعَثُوا إِلَيْنَا رُهُناً، فَلَمَّا جَاءَهُم الرُّسُلُ بذلكَ، قالت قريشُ: صَدَقَنَا \_ والله \_ نُعَيْمُ بنُ مَسْعُودٍ. وبعثوا إلَى يهودَ: إِنَّا \_ وَالله \_ لاَ نُرْسِلُ لَكُمْ أَحَداً، فَاخِرُجُوا مَعَنَا، فقالَت قُريظةُ: صَدَقَ \_ والله \_ نُعَيْمٌ، وأبوا أن يقاتلوا معهم.

وأرسلَ اللهُ عَلَى قُرَيشٍ وَمَنْ مَعَهُمُ (الْجُنُودَ)(١) وَالرِّيحَ تُزَلْزِلُهُمْ، فَجعلوا لا يَقَرُّ لَهُم قَرَارٌ، ولا تَثْبُتُ لَهُم خَيْمَةٌ ولاَ طُنُبٌ، ولا قِدْرٌ، وَلاَ شَيْءٌ. فلما رأوا ذلك، ترحلوا من ليلتهم تلك.

وأرسل ﷺ حذيفةَ بنَ اليمانِ يَخْبُرُ لَهُ خَبَرَهُمْ، فَوَجَدَهُمْ كَمَا وَصَفْنَا.

وَرأَى أَبا سَفَيانَ يَصْلِي ظَهرَهُ بِنَارٍ، وَلَوْ شَاءَ حُذَيفَةُ، لَقَتَلَهُ، ثُمَّ رجعَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ لَيْلاً، فَأَخْبَرَهُ بِرَحِيلِهِمْ (٢).

فلمَّا أصبحَ رسولُ اللهِ ﷺ، غَدَا إِلَى الْمَدِينَةِ وَقَدْ وَضَعَ النَّاسُ السِّلاَحَ، فجاء جبريلُ اللهِ إلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُوَ يَغْتَسِلُ فِي بَيْتِ أُمِّ السِّلاَحَ، فجاء جبريلُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ وَهُو يَغْتَسِلُ فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، فقال: ﴿أَوَضَعْتُمُ السِّلاَحَ؟ أَمَّا نَحْنُ، فَلَمْ نَضَعْ أَسُلِحَتَنَا، (انْهَدُ)(٣) إِلَى هَوُلاَء، \_ يعني: بَنِي قُرَيْظَةَ ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) في المطبوع: (الخور).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٧٨٨) عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، قال: كنا عند حذيفة. . .

<sup>(</sup>٣) في المطبوع: (انهض) خطأ.

<sup>(</sup>٤) فَنَادَى رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ كَانَ سَامِعاً مُطِيعاً، فَلاَ يُصَلّينَ الْعَصْرَ إِلاَّ فِي بَنِي قُرَيْظَةَ» أخرجه البخاري (٩٤٦ و ٤١١٩)، ومسلم (١٧٧٠)، وابن حبان (٤٧١٩) عن ابن عمر. وأخرجه أحمد (٦/ ٥٦ و ١٣١ و ١٤٦)، والبخاري (٤٦٣ و ٤١١٧)، ومسلم (١٧٦٩) عن عائشة.



نذكُرُ فيهِ:

## غزوةً بني قريظةَ(١)

فنهضَ ﷺ من وقتهِ إليهم، وأمر المسلمين أن لاَ يصلي أَحَدٌ صلاة العصرِ ـ وقد كان دخل وقتُها ـ إلاَّ فِي بني قريظة (٢).

فراحَ المسلمون أرسالاً، وكان منهم من صلَّى العصرَ في الطريقِ، وقالوا: لم يُرِد رسول الله تَركَ الصَّلاةِ، إِنَّمَا أراد تعجيلَ السَّيرِ.

وكانَ منهم من لم يُصَلِّ حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمسُ، وَوَصَلَ إِلَى بَنِي قُرَيْتِ الشَّمسُ، وَوَصَلَ إِلَى بَنِي قُرَيْظَةَ، ولم يُعَنِّفُ ﷺ وَاحِداً منَ الْفَريقَيْنِ.

قال ابـن حزم (٣): وهؤلاء هـم المصيبـون، وأولئـك مخطئـون مأجورونَ، وعلم الله، لو كنا [هناك]، لم نُصَلِّ العَصْرَ إِلاَّ فِي بَنِي قُريَظَةَ وَلَوْ بَعْدَ أَيَّام.

قلت:

أما ابن حزم، فإنه معذورٌ؛ لأنه من كبّار الظَّاهِرِيَّةِ، ولا يمكنه

<sup>(</sup>١) بنو قريظة: فخذ من جذام إخوة النضير. ويقال: إن تهودهم كان في أيام عاديا؛ أي: السموءل، ثـم نزلوا بجبل يقال لـه: قريظة، فنسبوا إليه. «تاريخ اليعقوبي» (٢/٥٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٩٤٦ و٤١١٩)، ومسلم (١٧٧٠)، وابن حبان (٤٧١٩) عن ابن عمر.

<sup>(</sup>٣) في «جوامع السيرة» (ص١٩٢).

العدولُ عن هذا النَّصِّ، ولكنْ في ترجيحِ أحدِ هذين الفعلين على الآخر نظرٌ، وذلك: أنه ﷺ لم يُعَنِّفْ أَحَداً منَ الفريقينِ. فمن يقول بتصويبِ كُلِّ مجتهدٍ، فكلٌّ منهما مصيبٌ، ولا ترجيحَ.

ومن يقولُ: بِأَنَّ المصيبَ واحدٌ \_ وهو الحقُّ (الَّذِي)(١) لاَ شَكَّ فيهِ، وَلاَ مِرْيَةَ؛ لِدَلاَئِلَ مِنَ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ كَثِيرةٍ \_ فلا بُدَّ على قولهِ: من أنَّ أحدَ الفريقينِ لهُ أَجْرَانِ بإصابةِ الحقِّ. وللفريق الآخرِ أجرُّ، فنقول وبالله التوفيقُ:

اللَّذِين صلَّوا العصرَ في وقتها حَازُوا قصبَ السَّبقِ؛ لأَنَهُم امتثلوا أمرهُ ﷺ فِي الْمُبَادَرَةِ إلى الجهادِ [٧٠/ ]، وفعلِ الصَّلاَةِ فِي وَقْتِهَا، ولا سيَّمَا صلاةُ العصرِ التي أكَّدَ اللهُ سُبْحَانهُ المحافظةَ عليها في كتابه بقوله تعالى: ﴿ كَنْفِظُواْ عَلَى ٱلصَّكَوَتِ وَالصَّكَوْةِ ٱلْوُسْطَى ﴾ [البقرة: ٢٣٨]. وهي: العصرُ على الصَّحِيحِ المقطوعِ بهِ - إن شاء اللهُ - مِنْ بضْعَةَ عَشَرَ قَوْلاً، والَّتِي جَاءت السُّنَّةُ بالمحافظةِ عليها.

فإن قيل: كانَ تأخيرُ الصَّلاَةِ للجهادِ حينتُذِ جائزاً، كما أنه ﷺ أخَّرَ العَصْرَ وَالْمَغْرِبَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ، واشتغلَ بالجهادِ، والظُّهْرَ أَيْضاً كما جاءَ في حديثٍ رواهُ النسائي(٢) من طريقين.

فالجواب: أنَّهُ بتقديرِ تسليمِ هذا، وأنه لم يتركها يومثذِ نسياناً، فقد تأسف على ذلك؛ حيث يقول ـ لَمَّا قال له عمر بن الخطاب فالله: يَا رَسُولَ

<sup>(</sup>١) ما بين: () غير موجود في المطبوع.

<sup>(</sup>۲) أخرج أحمد (۱/ ۳۷۵ و ۲۲۳)، والترمذي (۱۷۹)، والنسائي (۱/ ۲۹۷ و ۲/ ۱۷ و ۱۸)، وفي «الكبرى» (۱/ ۲۹۷ و ۱۵۶۲) عن ابن مسعود، قال: إن المشركين شغلوا النبي ﷺ عن أربع صلوات يوم الخندق، فأمر بلالاً فأذّن، ثم أقام فصلًى الظهر، ثم أقام فصلًى العصر، ثم أقام فصلًى المغرب، ثم أقام فصلًى العشاء. هذا الطريق الأول. أما الطريق الثاني: فأخرجه أحمد (۳/ ۲۵ و ۶۹ و ۲۷)، والنسائي (۲/ ۱۷ و ۱۸) عن

اللهِ! مَا كِدْتُ أُصَلِّي الْعَصْرَ حَتَّى كَادَتِ الشَّمْسُ تَغْرُبُ \_، فَقَالَ: ﴿وَاللهِ! مَا صَلَّيْتُهَا ﴾(١).

وهذا: يُشعِرُ بِأَنَّهُ ﷺ كَانَ نَاسِياً لَهَا؛ لِمَا هُوَ فِيهِ مِنَ الشُّغْل.

كما جاء في «الصحيحين»(٢)، عن علي ﷺ، قالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ الأَّحْزَابِ: «شَغَلُوناً عَنِ الصَّلاَةِ الْوُسْطَى صَلاَةِ الْعَصْرِ، مَلاَ اللهُ قُبُورَهُمْ وَبُيُوتَهُمْ نَاراً»(٢).

والحاصل: أنَّ الذينَ صَلَّوا العصرَ في الطريقِ جمعوا بينَ الأدلَّةِ، وفهموا المَعْنَى، فَلَهُمُ الأَجْرُ مَرَّتَيْنِ، (والآخرون)(٤) حافظوا على أمرهِ الخَاصِّ، فَلَهُمُ الأجرُ (رضي الله عنهم)(٥) جَمِيعِهمْ وَأَرْضَاهُمْ.

وأعطى رسولُ الله ﷺ الرَّايَةَ: عَلِيٌّ بنَ أَبِي طَالِبِ ظَلَّهُ.

وَاسْتَخْلَفَ عَلَى المدينةِ: ابنَ أُمَّ مَكْتُومٍ، وَنَازَلَ حُصُونَ بَنِي قُرَيْظَةَ، وَحَصَرَهُمْ خَمْساً وَعِشْرِينَ لَيْلَةً، وَعَرَضَ عَلَيْهِمْ سَيِّدُهُمْ كَعْبُ بنُ أَسَدٍ ثَلاَثَ خِصَالٍ:

١ ـ إِمَّا أَن يُسلموا ويَدخلوا مع محمَّدٍ في دينه.

٢ ـ وإِمَّا أَن يقتلوا ذراريَّهم، ويُخرجوا جرائدَ (١) فَيُقاتلوا حتى يُقتَلوا عن

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٩٦٥ و٥٩٨) عن جابر.

وأخرجه البخاري (٣١٥٠)، ومسلم (٦٣١) (٢٠٩)، والترمذي (١٨٠) عن عمر.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد (۱/ ۱۳۵ و۱۵۲)، والبخاري (۲۹۳۱ و۲۱۱۱)، ومسلم (۲۲۷)
 (۲۰۲)، وأبو داود (٤٠٩)، والترمذي (۲۹۸٤).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (١/ ٣٩٢ و٣٠٣ و٤٥٦)، والترمذي (١٨١ و٢٩٨٥)، وابن ماجه (٦٨٦)
 عن ابن مسعود.

<sup>(</sup>٤) في المطبوع: (والآخرين).

<sup>(</sup>٥) في المطبوع: (رضي الله عن).

<sup>(</sup>٦) أي: سيوفاً.

آخرهم، أو يخلصوا، فيصيبوا بعض الأولاد والنساء.

٣ \_ وإِمَّا أن يهجموا على رسول الله ﷺ وأصحابه يومَ سَبْتِ حينَ يأمن المسلمون شرهم.

فأبَوا عليه واحدةً منهن(١).

وكان قد دخل معهم في الحصن حُيَيُّ بنُ أخطبَ حين انصرَفت قريش؛ لأنه كان أعطاهم عَهداً بذلك حتَّى نقضوا العهد، وجعلوا يَسُبُّون رسولَ الله عَلَيْ، ويُسمِعُون أصحابه (ذلك)(٢)، فأراد رسول الله عَلَيْ أن يَسْمَعُ يَخْطَبهم، فقال له عليُّ عَلَيْ: لاَ تَقْرَبْ مِنْهُمْ يَا رَسُولَ اللهِ - خَشْيَةَ أَنْ يَسْمَعَ مِنْهُمْ شَيْئاً - فقال: «لَوْ قَدْ رَأُونِي، لَمْ يَقُولُوا شَيْئاً»، فَلَمَّا رَأُوهُ، لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْهُمْ أَحَدٌ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِشَيء (٣).

ثُمَّ بعث ﷺ (إلَيْهِمْ) (٤) أَبَا لُبَابَةَ بنَ عَبْدِ الْمُنْذِرِ الأَوْسِيَّ ـ وكانوا حُلَفَاءَ الأَوْسِ ـ، فلما رأوهُ، قاموا في وجهه يبكونَ: رِجَالُهُم وَنِسَاؤُهُم، وقالوا: يَا أَبَا لُبَابَةَ! كيفَ تَرى لنا؟ أَنْزِلُ عَلَى حُكْمِ مُحَمَّدٍ؟ [٢٠/ ب] قالَ: نعَمْ، فَأَشَارَ بِيدِهِ إِلَى حَلْقِهِ، \_ يعني: أَنَّهُ اللَّبْحُ ـ، ثُمَّ نَدِمَ على هذه الكلمة من وقته، فقام مُسرعاً، فلم يرجع إلى رسول الله ﷺ حتَّى جاءَ مسجد المدينةِ، فَرَبَطَ نَفْسَهُ بِسَارِيَةِ المسجدِ، وَحَلَفَ لاَ يَحُلُّهُ إِلاَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ ذلك، بيدِهِ، وَأَنَّهُ لاَ يَحُلُّهُ إِلاَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ ذلك، بيدِهِ، وَأَنَّهُ لاَ يَدُخُلُ أَرْضَ بَنِي قُرَيْظَةَ أَبَداً، فَلَمَّا بَلَغَ رسولَ اللهِ ﷺ ذلك،

<sup>(</sup>١) نقلاً عن «زاد المعاد» (٣٠٠٧).

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: (بذلك).

<sup>(</sup>٣) انظر: «المغازي» لعروة (ص١٨٦ ـ ١٨٧).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () غير موجود في المطبوع.

قَالَ: «دَعُوهُ حَتَّى يَتُوبَ اللهُ عَلَيْهِ، (١).

وكان من أُمرهِ مَا كانَ حَتَّى تاب الله عليه(٢) ﴿ مَا اللهُ عَلَيهُ (٢)

ثُمَّ إِنَّ بني قريظة نزَلُوا عَلَى حُكْمِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَأَسْلَمَ لَيْلَتَئِذٍ: ثَعْلَبَةُ وَأُسَيْدٌ(٣) ابنَا سَعِيَّةَ، وَأَسَدُ بنُ عُبَيْدٍ، وَهُمْ: نَفَرٌّ مِنْ [بَنِي] هَدْلٍ(١) مِنْ بَنِي عَمِّ قُرَيْظَةَ وَالنَّضِيرِ(٥).

وخرجَ في تلَكَ اللَّيلةِ: عَمْرُو بنُ سُعْدى الْقُرَظِيّ، فانطلقَ، فَلَمْ يُعْلَمْ أَيْ الْقُرَظِيّ، فانطلقَ، فَلَمْ يُعْلَمْ أَين ذهبَ، وكان قَد أبى الدُّخولَ مَعَهُم فِي نَقْضِ العَهْدِ.

<sup>(</sup>۱) «زاد المعاد» (۳۰۰۸).

 <sup>(</sup>٢) لقوله تعالى: ﴿ وَمَا خَرُونَ ٱعْتَرَقُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُواْ عَمَلًا صَالِحًا وَمَاخَرَ سَيِنَا عَسَى ٱللّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّا ٱللّهَ عَنْمُورٌ رَبِّحِيمٌ ﴾ [التوبة: ١٠٢].

<sup>(</sup>٣) أُسِيد وأُسيد. قال ابن ماكولاً في «الإكمال» (١/ ٥٣): أسيد بن سعية القُرظي أسلم وأخوه ثعلبة، وحسن إسلامهما.

<sup>(</sup>٤) الهدل: هم إخوة قريظة على ما في «اللباب» (٣/ ٣٨٢).

<sup>(</sup>٥) «سيرة ابن هشام» (٣/ ٢٦٩)، و«تاريخ الإسلام» (ص٣١٣ و٣٣١ ـ ٣٣٢ مغازي).

<sup>(</sup>٦) في المطبوع: (حلفاء).

 <sup>(</sup>٧) الأكحل: هو عرق في وسط الذراع. قال الإمام النووي: وهو عرق الحياة في كل عضو
 منه شعبة لها اسم.

فأمر رسولُ الله ﷺ أَنْ يُقْتَلَ مَنْ أَنَّبَتَ مِنْهُمْ (٥)، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أَنْبَتَ، تُرِكَ (١)، فَضَرَبَ أَعْنَاقَهُمْ فِي خَنَادِقَ حُفِرَتْ فِي سُوقِ المَدِينَةِ اليَوْمَ، وكانوا مَا بَينَ السِّتِّ مِئَةٍ إِلَى السَّبْعِ مِئَةٍ.

وقيل: مَا بَيْنَ السَّبْعِ مِثَةِ إِلَى الثَّمَانِ مِثَةٍ، وَلَمْ يَقْتُلْ مِنَ النِّساء (أحداً)(٧) سوى امرأة واحدة، وهي بَنَانَةُ امْرَأَةُ الْحَكَمِ القُرَظِيِّ؛ لأَنَّهَا كَانَتْ

<sup>(</sup>١) في المطبوع: (لقد).

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: (فبعثوا).

<sup>(</sup>٣) الأرقعة: جمع رقيع، وهي السماء. أي: سبع سماوات.

<sup>(</sup>٤) انظره في: «السيرة» لابن هشام (٣/ ٢٦٩) عن علقمة بن وقاص مرسلاً. وأخرجه البخاري (٤١٢١)، ومسلم (١٧٦٨) (٦٤) عن أبي سعيد، بنحوه.

<sup>(</sup>٥) أي: بلغ، ودلالة ذلك: ظهور شعر عانته.

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبو داود (٤٤٠٤)، والترمذي (١٥٨٤)، والنسائي (٦/ ١٥٥)، وابن ماجه (٢٥٤١) عن عطية القرظي.

<sup>(</sup>٧) في المخطوط: (أحد).

[٢١/ أ] طُرَحَت عَلَى رأس خَلاَّدِ بنِ سُويْدٍ رَحَّى، فَقَتَلَتْهُ \_ لَعَنَهَا اللهُ \_.

وَقَسَّمَ أَمْوَالَ بَنِي قُرَيْظَةَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، لِلرَّاجِلِ سَهْمٌ، وَلِلْفَارِسِ ثَلاَثَةُ أَسْهُم، وَكَانَ فِي الْمُسْلِمِينَ يَوْمَئِذٍ سِتَّةٌ وَثَلاَثُونَ فَارِساً.

ولمَّا فرغَ منهمُ: استجابَ اللهُ دعوة العبدِ الصَّالِحِ سَعْدِ بنِ مُعَاذٍ، وذلك: أنَّه لما أصابه الجرح، قالَ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ أَبْقَيْتَ مِنْ حَرْبِ قُرَيْشٍ شَيْئًا، فَأَبْقِنِي لَهَا، وَإِنْ كُنْتَ رَفَعْتَ الْحَرْبَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ، فَافْجُرْهَا، وَلاَ تُمِثْنِي حَتَّى تَشْفِينِي مِنْ بَنِي قُرَيْظَةَ(۱).

وكان ﷺ قـد حَسَم (٢) جُرْحَهُ، فانفجرَ عليهِ، فَمَاتَ منهُ ﷺ، وَشَيَّعَهُ رسولُ اللهِ ﷺ والمسلمونَ، وهوَ الَّذي اهْتَزَّ لَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ (٣) فَرَحاً بقدوم رُوحِهِ ﷺ وَأَرْضَاهُ (٤).

وَقَدِ استشهدَ يومَ الخندقِ، وَيَومَ قُرَيْظَةَ نَحْوُ الْعَشَرَةِ ﷺ، آمينَ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۲۱۲۲)، ومسلم (۱۷۲۹)، وابن سعد في «الطبقات» (۳/ ٤٢٥) عن عائشة.

<sup>(</sup>٢) أي: كوي.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٣٨٠٣)، ومسلم (٢٤٦٦) (١٢٣) و(١٢٤)، والترمذي (٣٨٤٨) عن جابر بن عبدالله.

وأخرجه مسلم (٢٤٦٧) (١٢٥) عن أنس.

<sup>(</sup>٤) أخرج ابن سعد في «الطبقات» (٣/ ٤٣٤) عن الحسن: اهتز عرش الرحمن فرحاً بروحه.



وَلَمَّا قَتَلَ اللهُ \_ وَلَهُ الْحَمدُ \_ كَعْبَ بِنَ الأَشْرَفِ عَلَى يدِ رجالٍ من الأوسِ \_ كما قدَّمنا ذِكَرهُ بعدَ وقعة بدر \_، وَكَانَ أَبُو رَافع سَلاَّمُ بنُ أَبِي الأُوسِ \_ كما قدَّمنا ذِكَرهُ بعدَ وقعة بدر \_، وَكَانَ أَبُو رَافع سَلاَّمُ بنُ أَبِي المُحَقَيْقِ مِمَّنْ أَلَّبَ الأحزابَ على رَسُولِ اللهِ ﷺ، ولم يقتل مع بني قريظة كما قُتل صاحبه حُيَيُّ بنُ أَخْطَب، رَغِبَتِ الْخَزْرَجُ فِي قَتْلِهِ طَلَباً لِمُسَاوَاةِ اللهَوْسِ فِي الأَجْرِ.

وكانَ اللهُ سُبْحَانَهُ قَدْ جَعَلَ هَذَين الحَيِّيْنِ يَتَصَاوَلاَنِ بَينَ يدي رسولِ الله ﷺ في الخيراتِ، فاستأذنوا رسولَ الله في قتلهِ، فأذِنَ لهم، (فاشْتَدت)(١) لهُ رَجَالٌ: كلُّهُم مِن بَنِي سَلِمَةَ، وهُم:

عَبْدُاللهِ بنُ عَتِيكٍ، وَهُوَ أُمِيرُ القوم بأمره ﷺ.

وَعَبْدُاللهِ بِنُ أُنيُسٍ.

وَأَبُو قَتَادَةَ الْحَارِثُ بنُ رِبْعِيٍّ.

وَمَسْعُودُ بنُ سِنَانٍ.

وَ (خُزَاعِيُّ بنُ أَسْوَد)(٢)، حليفٌ لهم.

<sup>(</sup>١) في المطبوع: (فانتدب).

 <sup>(</sup>۲) هذا الموافق لما في «السيرة» لابن إسحاق (۳/ ۲۹۵). وجاء في «تاريخ الإسلام»
 للذهبي (ص٤٢٣ مغازي)، والإصابة لابن حجر (١/ ٤٢): (أسود ابن خزاعي).

فنهضوا حتَّى أتوهُ في خيبرَ في دار [لهُ] جامعةٍ، فنزلوا عليه ليلاً فقتلوهُ، ورجعوا إلى رسول الله ﷺ، كلَّهم ادَّعى قتله، فقال: ﴿أَرُونِي أَسْيَافَكُمْ ﴾. فلما أَرَوْهُ، قال لِسَيْفِ عبدِاللهِ بن أنيسٍ: ﴿هَذَا قَتَلَهُ، أَرَى فِيهِ أَثْرَ الطَّعَامِ ﴾ (١).

وكانَ عبدُاللهِ بنُ أُنيْسِ قَدِ اتَّكَأَ عَلَيْهِ بِالسَّيْفِ حَتَّى سَمِعَ صَوْتَ عَظْمِ ظَهْرِهِ، وَعَدُوُّ اللهِ يَقُولُ: قَطْنِي قَطْنِي قَطْنِي (٢)، يَقُولُ: حَسْبِي.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۳۰۲۲ و ٤٠٣٩) عن البراء. وأورده ابن إسحاق في «السيرة» (٣/ ١٤٣)، وابن هشام في «السيرة» (٢/ ٢٧٣ ـ ٢٧٥) عن كعب بن مالك.

<sup>(</sup>٢) يقال: قطني كذا وقطني من كذا؟ أي: حسبي. وقال بعضهم: إنما هو قطي، ودخلت النون على حال دخولها في قدني. ومن العرب من يقول: قطن فلانا أو فلان كذا؟ أي: يكفيه. فيزيد نوناً على قط، وينصب بها ويخفض، ويضيف إلى نفسه، فيقول: قطني. «لسان العرب».



ثُمَّ خَرَجَ ﷺ بعد قُريْظَةٍ بِسِتَّةِ أَشْهُرٍ، وَذَلِكَ: فِي جُمَادَى الأُولَى مِنَ السَّنَةِ السَّادِسَةِ عَلَى الصَّحِيحِ قَاصِداً بَنِي لِحْيَانَ (١١)؛ ليَأخذَ ثَأْرَ أصحاب الرَّجِيع (١) المُتَقَدِّمِ ذِكْرُهُم، فَسَارَ حَتَّى نزَلَ بلادَهُم في واد يقالُ لهُ: غُرَّان، الرَّجِيع (١) المُتَقَدِّمِ ذِكْرُهُم، فَسَارَ حَتَّى نزَلَ بلادَهُم في واد يقالُ لهُ: غُرَّان، وَهُوَ: بَيْنَ أَمْجِ وَعُسْفَانَ .، فَوَجَدَهُمْ قَدْ تَحَطَّنُوا فِي رُؤُوسِ الْجِبَالِ، فَتَرَكَهُمْ، وركب في مِئتَى فَارِسِ حَتَّى نزلَ عُسْفَانَ، وَبَعَثَ فَارِسَيْنِ حتَّى نزَلاً كُرَاعَ الْعَمِيم (٣)، ثُمَّ كَرًّا رَاجِعَيْنِ، ثُمَّ قَفَلَ ﷺ إِلَى المدينةِ [٢١١/ ب].

<sup>(</sup>١) انظر عنها: «السيرة» لابن هشام (٣/ ٢٩٧)، و«تاريخ الطبري» (٢/ ٥٩٥).

<sup>(</sup>٢) وأظهر أنه يريد الشام؛ ليصيب من القوم غرة. كما في «تاريخ الإسلام» (ص٢٤٥ مغازي).

 <sup>(</sup>٣) كراع الغميم: واد بعد عسفان بثمانية أميال. وقيل: فيما بين عسفان ومر الظهران.
 والكراع: جبل أسود في طرف الحرة يمتد إليه. «معجم البلدان» (٤٤ ٤٤٣).

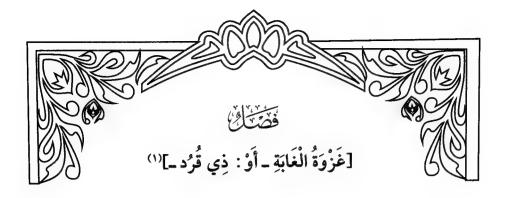

ثُمَّ أَغَارَ بعدَ قدومهِ المدينةَ بليالٍ عُيَيْنَةُ بنُ حِصْنِ فِي يَنِي عَبْدِاللهِ ابنِ غَطَفَانَ، عَلَى لِقَاحِ النَّبِيِّ ﷺ الَّتِي بالغَابَةِ، فَاستَاقَهَا، وَقَتَلَ رَاعيَهَا، وَهُوَ رَجُلٌّ مِنْ غِفَارٍ، وَأَخَذُوا امرَأَتَهُ.

فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ نَذَرَ بِهِم: سَلَمَةُ بنُ عَمْرِو بنِ الأَكْوَعِ الأَسْلَمِيِّ ﴿ مُمَّ النَّبُلِ، النَّبُلِ، النَّبُلِ، وكانَ لا يُسْبَقُ، فَجَعَلَ يَرْمِيهِمْ بِالنَّبُلِ، ويقولُ:

[خُدْهَا] أَنَا ابْنُ الأَكْوَعِ وَالْيَوْمُ يَوْمُ الرُّضَّعِ(٢)

ـ يعني: اللِّئاَمَ ـ، واسترجعَ عامَّة مَا كَانَ فِي أَيْدِيهِم.

ولما وقع الصَّريخُ فِي الْمَدِينَةِ، خرج رسولُ الله ﷺ في جماعةٍ من الفرسانِ، فلحقوا سَلَمَةَ بنَ الأَكْوَع، (وَاستَرْجَعَ)(") اللَّقَاحَ، وَبَلَغَ النَّبِيُ ﷺ

<sup>(</sup>۱) قرد: قال السهيلي: بضمتين. هكذا ألفيته مقيّداً عن أبي علي. والقرد في اللغة: الصوف الرديء. يقال في مثل: عثرت على الغزل بآخرة فلم تدع بنجد قردة. «الروض الأنف» (٤/ ١٤). وتسمّى: غزوة الغابة.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد (٤/ ٤٨ و٥٦)، والبخاري (٣٠٤١ و٤١٩٤)، ومسلم (١٨٠٦) (١٣١) عن سلمة بن الأكوع.

<sup>(</sup>٣) في المطبوع: (واسترجعوا).

ماءً يُقَالُ لهُ: ذُو قَرَدِ<sup>(۱)</sup>، فَنَحَر لقحةً ممَّا استرجع، وأقام هناكَ يوماً وليلةً، ثُمَّ رجع إلى المدينة (۲).

وقد روى مسلمٌ في «صحيحه»(٤): عن سلمةَ بنِ الأَكوعِ في هذهِ القصَّةِ، قالَ: فَرَجَعْنَا إِلَى المَدِينَةِ، فَلَمْ نَلْبَتْ إِلاَّ ثَلاَثَ لَيَالٍ، حَتَّى خَرَجْنَا إِلَى المَدِينَةِ، فَلَمْ نَلْبَتْ إِلاَّ ثَلاَثَ لَيَالٍ، حَتَّى خَرَجْنَا إِلَى خَيْبَرَ.

وَلَعَلَّ هَٰذَا هُوَ الصَّحِيحُ، واللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>١) وذو قرد: ماء على ليلتين من المدينة بينها وبين خيبر...

<sup>(</sup>٢) انظر: «سيرة ابن هشام» (٤/٤)، و«تاريخ الطبري» (٢/ ٢٠٣ ـ ٢٠٤)، و«عيون الأثر» (٢/ ٢٠٨ ـ ٢٠٨).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٤/ ٢٢٦ و٤٣٩ و٤٣٠ و٤٣٣ و٤٣٣)، والدارمي (٢٣٤٢ و٢٤٦٩ و٢٤٦٩ و٢٤٦٩)، والمردي و٢٥٠٨)، والحميدي (٢٨٩)، ومسلم (١٦٤١) (٨)، وأبو داود (٢٣١٦)، والترمذي (١٥٦٨)، والنسائي (٧/ ١٩ و٢٩)، وابن ماجه (٢١٢٤) عن عمران بن حصين.

 <sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد (٤/ ٨٨ و٥١ و٥٦)، والبخاري (٤١٩٤)، ومسلم (١٨٠٦)، وأبو داود
 (٢٧٥٢)، وابن حبان (٧١٧٣).



وَغَزَا ﷺ بني المصطلق (١) من خزاعة في شعبانَ منَ السَّنَةِ السَّادِسَةِ. وقيلَ: كَانَت فِي شَعبَانَ سَنَةَ خَمْسِ (٢).

والأوَّلُ أَصَحُّ، وهوَ قَوْلُ ابنِ إِسحاقَ ٣) وغيرِه.

واستعملَ عَلَى الْمَدِينَةِ: أَبَا ذَرٍّ.

وقيلَ: نُمَيْلَةَ بنَ عَبْدِاللهِ اللَّيْثِيَّ، فَأَغَارَ عَلَيْهِمْ وَهُمْ غَارُّونَ (٤) عَلَى مَاءِ لَهُمْ [يُسمَّى]: الْمُرَيْسِيعَ (٥)، وَهُوَ: مِنْ نَاحِيَةِ قُدَيْدٍ إِلَى السَّاحِلِ، فَقَتَلَ مَنْ قَتَلَ مِنْ فَتَلَ مِنْ فَتَلَلَ مَنْ فَتَلَ مِنْ فَتَلَ مِنْ فَتَلَ مَا لَهُ مُنْ فَتَلَ مَنْ فَتَلَ مَنْ فَتَلَ مَا لَهُ مُنْ فَتَلَ مَنْ فَتَلَ مَنْ فَتَلَ مَنْ فَتَلَ مَنْ فَتَلَ مَنْ فَلَكُونُ فَلَا لَهُ مُنْ فَتَلَ مَنْ فَتَلَ مَا لَا لَمُسْلِمِينَ لَوْمَئِذٍ: ﴿ وَلَمِنْ فَلَا لَا لَمُسْلِمُ مِنْ فَلَالَ مُنْ فَلَالَ لَالْمُسْلِمُ مِنْ فَلَاللَّهُ مِنْ فَلَاللَّهُ مِنْ فَلَاللَّهُ مِنْ فَلْ فَلَالَاللَّهُ مِنْ فَلْ فَلْ فَلْ فَالْمُ لَا لَاللَّهُ مِنْ فَلَا لَا لَاللَّهُ مِنْ فَلَاللَّهُ مِنْ فَلْ فَلْ فَلْ فَلْ فَلْلِكُولُ فَلْ فَلْ فَلْ لَاللَّهُ مِنْ فَلْلِكُولُ فَلْ فَلْ فَلْ فَلْ فَلْمُ لَاللَّهُ مِنْ فَلْ فَلَالْمُ فَلْ فَلْ فَلْ فَلْ فَلْ فَلْمُ لِلْمُ لَلَّهُ فَلْ فَلْمُ لَلْمُ فَلْلَالِهُ فَلْمُ فَلْ فَلْمُ فَلْ فَلْمُ فَلْ فَلْمُ

<sup>(</sup>۱) انظر عنها: "سيرة ابن هشام» (٤/ ٦)، و"تاريخ الطبري» (٢/ ٢٠٤).

 <sup>(</sup>۲) قال الذهبي في «تاريخ الإسلام» (ص۲۵۸ مغازي): كانت في شعبان سنة خمس على الصحيح، بل المجزوم به. وقال (ص۳٤۹): وقال ابن شهاب وعروة: هي في شعبان سنة خمس.

<sup>(</sup>٣) «سيرة ابن هشام» (٤/ ٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد (٢/ ٣١ و٣٣ و٥١)، والبخاري (٢٥٤١)، ومسلم (١٧٣٠)، وأبو داود (٢٦٣٣) عن ابن عمر. وغارون: أي: غافلون.

<sup>(</sup>٥) المُريسيع: بالعين المهملة في أصح الروايات وأشهرها، وضبط بالغين المعجمة، وهو بناحية قُديد إلى الساحل. قاله ابن إسحاق. وفي حديث للطبراني: هو ماء لخُزاعة بينه وبين الفرع نحو يوم. وقال المجد: الفرع على ساعة من المريسيع. «وفاء الوفا» (٢/ ٣٧٣)، و«معجم ما استعجم» (٤/ ١٢٢٠).

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبو داود (٢٥٩٦) عن أبي بكر.

وكانَ منَ السَّبِي: جُويْرِيَةُ بِنتُ الْحَارِثِ بنُ أَبِي ضِرَارٍ مَلِكِ بَنِي الْمُصْطَلِقِ(١)، وقعت في سهم ثَابِتِ بنِ قَيْسٍ بنِ شَمَّاسٍ، فَكَاتَبَهَا، فَأَدَّى عَنْهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ، وتزوَّجَها(٢)، فَصَارَت أمَّ المؤمنينَ، فأعتق المسلمونَ بسببِ ذلكَ: مثة بَيْتٍ من بَنِي المُصْطَلِقِ قد أسلموا(٣).

وفي مَرْجِعِهِ ﷺ: قال الخبيثُ عَبْدُاللهِ بِنُ أَبِيّ ابنُ سَلُولَ: لَئِن رجعنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، يُعَرِّضُ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ، فَبَلَّعَهَا زَيْدُ بنُ أَرْقَمَ رسولَ اللهِ ﷺ (٢٢/ أ]، وَجَاءَ عَبْدُاللهِ بنُ أَبِي مُعْتَذِراً، ويحلفُ ما قالَ، فسكت عنهُ رسولُ اللهِ ﷺ حَتَّى أَنْزَلَ اللهُ ﷺ تَصْدِيقَ زَيْدِ بنِ أَرْقَمَ فِي سُورَةِ الْمُنَافِقِينَ (٤).

## وكان في هذه الغزوة من الحوادث:

قِصَّة الإفكِ الَّذي افتراهُ عَبْدُاللهِ بِنُ أُبَيِّ هذا الخبيثُ وأصحابُهُ، وذلك:

أَنَّ أُمَّ المؤمنينَ عَائِشَةَ بنتَ الصِّدِّيقِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - كَانَتْ قد خرجت مع رسول الله ﷺ في هذه السَّفْرَة، وكانت تُحمَلُ فِي هَوْدَج، فَنَزلوا بعض المنازل، ثُمَّ أرادوا أن يرتحلوا أوّل النَّهار، فذهبت إلى الْمُتَبَرَّزِ، ثُمَّ رجعت، فإذا هي فاقدةٌ عِقْداً لأُختِهَا أَسْمَاءَ كَانت أَعَارَتْهَا إِيَّاهُ، فرجعت تلتمسهُ في الموضع الذي كانت فيه، فجاء النَّفَرُ الَّذين كانوا يُرَحِّلون بها، فحملوا الهودجَ حملة رجلٍ واحدٍ، وليس فيهِ أحدٌ، فَرَحِّلوهُ على البعير، ولم يستنكروا خِفَّته؛ لتساعدهم عليه؛ ولأنَّ عائشة - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا -

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٥٤١)، ومسلم (١٧٣٠) عن ابن عمر.

<sup>(</sup>٢) انظر «سيرة ابن هشام» (٤/ ٨ \_ ٩).

<sup>(</sup>٣) وقالوا: أصهار رسول الله على انظر: "صحيح البخاري" (٣٣٤)، ومسلم (٣٦٠) عن عائشة.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد (٤/ ٢٧٣)، والبخاري (٤٩٠٠)، ومسلم (٢٧٧٢)، والترمذي (٣٣١٢) عن زيد بن أرقم.

كانت في ذلك الوقت لم تحمل اللحم، بل كانت طفلة في سِنِّ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً. فلما رجعت وقد أصابت العقد، لم تَرَ بالمنْزِل أحداً، فجلست في المنْزِل وقالت: إِنَّهُمْ سيفقدونها، فيرجعون إليها، والله عالبٌ على أمره، وله الحكمُ فيما يشاء. وأخذتها سِنَةٌ (بِتَرْجِيع)(۱) من النَّوم، فلم تستيقظ إلا بترْجِيع (۲) صَفْوَانَ بنِ الْمُعَطَّلِ السُّلَمِيِّ، ثُمَّ الذَّكُوانِيِّ، وكان قد عَرَّسَ فِي أُخْرَيَاتِ القَوْمِ؛ لأنَّه كانَ شديدَ النَّوم؛ كما جاء ذلك عنه في رواية أي داود (۳)، فلما رأى أمَّ المؤمنين، قال: إِنَّا لللهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ! رَوْجَةُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ؟! ثُمَّ أَناخَ بعيرَهُ، فقرَّبه إليها، فَركبتهُ، ولم يُكلِّمُهَا كَلِمَةً واحدةً، ولم تسمع منهُ إلاَّ ترجيعَهُ، ثُمَّ سَارَ بِهَا يَقُودُهَا حَتَّى (قَلِمَا، وَ)(١) واحدةً، ولم تسمع منهُ إلاَّ ترجيعَهُ، ثُمَّ سَارَ بِهَا يَقُودُهَا حَتَّى (قَلِمَا، وَ)(١) واحدةً، ولم تسمع منهُ إلاَّ ترجيعَهُ، ثُمَّ سَارَ بِهَا يَقُودُهَا حَتَّى (قَلِمَا، وَ)(١) واحدةً، ولم يَحْرِ الظَّهِيرَةِ.

فلما رأى ذلك الناسُ، تكلَّم المنافقون بِمَا اللهُ مجازيهم به، وجعلَ عَبْدُاللهِ بنُ أُبِيّ الخَبِيثُ مع ما تقدم له من الخزي في هذه الغزوة \_ يتكلم في ذلك، ويستحكيه، ويُظهره ويُشيعه ويُبديه (٥).

وكان الأمر في ذلك كما هو مطوّل في «الصحيحين»(١): من حديث

<sup>(</sup>١) ما بين: () غير موجود في المطبوع.

<sup>(</sup>٢) أي: بقوله: إنا لله وإنا إليه راجعون \_ كما سيأتي \_..

 <sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٤٧٣٥) عن عائشة.

وأخرجه أبو داود (٢٤٥٩)، وأبو يعلى (١٠٣٧ و١١٧٤) عن أبي سعيد الخدري.

<sup>(</sup>٤) في المطبوع: (قدم بها وقد).

<sup>(</sup>٥) أخرجه والترمذي (٣١٧٩). وانظر: «السيرة» لابن هشام (٢/ ٢٩٧\_٣٠٧).

<sup>(</sup>٦) أخرجه أحمد (٦/ ١٩٤ و١٩٧)، والحميدي (٢٨٤)، والبخاري (٢٥٩٣ و ٢٥٧٠)، وفي «خلق أفعال العباد» (ص٣٥)، ومسلم (٢٧٧٠)، والنسائي في «الكبرى» (١١/ ١٦١٢٦ و١٦١٢٩ تحفة).

الزهري، عن سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، وعلقمة بن وقاص الليثي، وعبيدالله بن عبدالله بن عتبة، كُلُّهُمْ: عن عائشة - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - الليثي، وعبيدالله بن عبدالله بن عتبة، كُلُّهُمْ: عن عائشة - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - الصِّدِيقَة بِنْتِ الصِّدِيقِ، الْمُبَرَّأَةِ مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمَاوَاتٍ مِمَّا اتَّهَمَهَا [به] أَهْلُ الصِّدِيقَة بِنْتِ الصِّدِيقِ، الْمُبَرَّأَةِ مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمَاوَاتٍ مِمَّا اتَّهَمَهَا [به] أَهْلُ اللهِ فَكُ فَيْ اللهِ فَوْ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّ ٱلنِينَ جَآءُو بِٱلْإِنْكِ عُصْبَةٌ مِنكُرُ لَا يَعْسَبُوهُ مَن لَا يَكُمْ اللهِ النور: ١١] الآيات.

فلما أنزلَ اللهُ تعالى ذلك، وكان بعد قدومهم من هذه الغزوة بأكثر من شهر [۲۲/ ب]. جُلِدَ الَّذِينَ تَكَلَّمُوا فِي الإِفكِ، وكانَ مِمَّنْ جُلِدَ: مِسْطَحُ بنُ أَثَاثَةَ، وَحَمْنَةُ بنتُ جَحْشِ.

وقد كان رسولُ الله ﷺ عبل ذلك \_ صَعِدَ على المنبر، فخطب المسلمين، واستعذَرَ مِن عَبْدِاللهِ بِنِ أُبِي وأصحابه، فقالَ: «مَنْ يَعْدِرُنِي مِنْ رَجُلٍ بَلَغَنِي أَذَاهُ فِي أَهْلِي؟ وَاللهِ! مَا عَلِمْتُ عَلَى أَهْلِي إِلاَّ خَيْراً، وَدَكَرُوا رَجُلاً مَا عَلِمْتُ عَلَى أَهْلِي إِلاَّ خَيْراً، وَدَكَرُوا رَجُلاً مَا عَلِمْتُ عَلَى أَهْلِي إِلاَّ مَعِي، فقامَ سَعْدُ رَجُلاً مَا عَلِمْتُ عَلَى أَهْلِي إِلاَّ مَعِي، فقامَ سَعْدُ ابنُ مُعَاذِ أَخُو بَنِي عَبْدِ الأَشْهَلِ، فقالَ: يا رسولَ اللهِ! أَنَا أَعْذِرُكَ مِنْهُ، فَإِنْ كَانَ مِنَ الْأَوْسِ، (ضُرِبَتْ)(١) عُنْقُهُ، وَإِنْ كَانَ مِنْ إِخْوَانِنَا مِنَ الْخَزْرَجِ، كَانَ مِنْ الْخُوانِنَا مِنَ الْخَزْرَجِ، أَمَرْتَنَا فَفَعَلْنَا أَمْرَكَ، فَقَامَ سَعْدُ بنُ عُبَادَةً، فَقَالَ: كَذَبْتَ لَعَمْرُ اللهِ لاَ تَقْتُلُهُ، وَلاَ تَشَلَلُهُ لَا تَقْتَلُ.

فقالَ أُسَيْدُ بنُ الحُضَيْرِ: واللهِ لَنَقْتُلَنَّهُ؛ فَإِنَّكَ مُنَافِقٌ تُجَادِلُ عَنِ الْمُنَافِقِينَ، فَتَاوَرَ الْحَيَّانِ حَتَّى كَادُوا يَقْتَتِلُونَ، فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُخَفِّضُهُمْ [وَ] يُسَكِّنُهُمْ حَتَّى سَكَنُوا. الحديث(٢).

<sup>(</sup>١) في المطبوع: (ضربنا).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في «الكبير» (٢٣/ ١١١) عن عائشة. وقال الهيثمي في «المجمع» (١٥٢٩٨): رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح.

هكذا وقع في «الصَّحيحين»: أن المقاولَ لِسَعْدِ بنِ عُبَادَةَ [هُوَ]: سَعْدُ بنُ مُعَاذٍ، وَهَذَا مِنَ الْمُشْكِلاَتِ الَّتِي أَشْكَلَتْ عَلَى كَثِيرٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْمَغَاذِي؛ فَإِنَّ سَعْدَ بنَ مُعَاذٍ لاَ يَخْتَلِفُ أَحَدٌ مِنْهُمْ أَنَّهُ مَاتَ إِثْرَ قُرَيْظَةَ، وَقَدْ كَانَتْ عَقِبَ الْخَنْدَقِ، وَهِيَ: سَنَةُ خَمْسٍ عَلَى الصَّحِيحِ.

ثُمَّ حَدِيثُ الْإِفْكِ لاَ يُشَكُّ أَنَّهُ فِي غَزْوَةِ بَنِي الْمُصْطَلِقِ هَذِهِ، وَهِيَ: غَزْوَةُ مُرَيْسيع.

وقَال الزُّهري: فِي غَزْوَةِ الْمُرَيْسِيع.

وَقَدِ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي الْجَوَابِ عَنْ هَذَا:

فقال مُوسَى بنُ عُقْبَةَ \_ فيما حكَاهُ البُخَارِيُّ (١) عنه \_: إِنَّ غَزْوَةَ الْمُرَيْسِيعِ كَانَتْ فِي سَنَةِ أَرْبَع .

وهذا: خلاًفُ الجمهورِ، ثُمَّ في الحديثِ ما ينفي ما قال؛ لأنها قالت: وَذَلِكَ بَعْدَمَا أُنْزِلَ الْحِجَابُ، وَلاَ خِلاَفَ: أَنَّهُ نزَلَ صَبِيحَةَ دُخُولِهِ ﷺ بِزَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، وَقَدْ سَأَلَ ﷺ زَيْنَبَ عَنْ شَأْنِ عَائِشَةَ فِي ذَلِكَ، فَقَالَتْ: أَحْمِي سَمْعِي وَبَصَرِي.

قالت عائشةُ: وَهِيَ الَّتِي كَانَتْ تُسَامِينِي مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ (٢).

وقد ذكر أهلُ التَّواريخ: أنَّ تزويجهُ بَهَا كان في ذِي الْقِعْدَةِ فِي سَنَةِ خَمْسٍ، فَبَطَلَ مَا كَانَ، وَلَمْ يَنْجَل الإِشْكَالُ.

وَأَمَّا الإِمامُ مُحَمَّدُ بنُ إِسْحَاقَ بنِ يَسَارِ، فقالَ: إنَّ غزوةَ يَنِي المُصطَلِقِ كَانَت فِي سَنَةِ سِتُّ (٣). وذكرَ فِيها حَدِيثُ الإِفكِ، إِلاَّ أَنَّهُ قالَ:

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في «صحيحه» (٥/ ٦٥ قبل رقم ٤١٣٨) معلقاً.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد (٦/ ٨٨)، والبخاري في «الأدب المفرد» (٥٥٩)، ومسلم (٢٤٤٢)(٨٣)، والنسائي (٧/ ٦٤ و٦٦).

<sup>(</sup>٣) «البداية والنهاية» (٤/ ١٥٦).

عَنِ الزُّهري، عن عبيدالله بن عبدالله [بن عتبة]، عن عائشة، فذكر الحديث. قال: فَقَامَ أُسيدُ بنُ الحُضَيْرِ فقال: أَنَا أَعْذِرُكَ مِنْهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ سَعْدَ بنَ مُعَاذِ<sup>(١)</sup>.

قال أبو محمد بن حزم (٢): وهذا الصَّحيحُ الَّذِي لاَ شكَّ فيه، وذلك عندنا وَهْمٌ. وبسط الكلام في ذلك مع اعترافهِ: بأنَّ ذكر سعدٍ جاء من طرقٍ صحاح [٢٣/١].

قُلتُ: وهو كما قال \_ إن شاء الله \_.

وقد وقع من هذا النَّمَطِ فِي الحديثِ مِمَّا لاَ يُغَيِّرُ حُكْماً مِ أَحَادِيثُ ذُوَاتُ عَدَدٍ، وَقَدْ نَبَّهَ النَّاسَ عَلَى أَكْثَرِهَا، وقد حَاولَ بعضُهُم أَجْوِبَةً لها، فتعسَّف، واللهُ سبحانه وتعالى أَعْلَمُ (٣).

张 张 张

<sup>(</sup>۱) «سيرة ابن هشام» (٦/٤).

<sup>(</sup>٢) في «جوامع السيرة» (ص٢٠٦).

<sup>(</sup>٣) نقلاً عن (زاد المعاد» (٣٢٣٠ ٣٢٣٦).



ولمَّا كَان ذُو القِعْدةِ مِنَ السَّنَةِ السَّادِسَةِ (١)، خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مُعْتَمِراً فِي أَلْفٍ [وَنَيَّفٍ].

قَيلَ: وَخَمْسِ مِئَةٍ (٢).

وقيلَ: وَأَرْبَعِ مِئْةٍ (٣).

وقيلَ: وَثَلاَثِ مِئَةٍ(٢).

وقيلَ: غَيْرُ ذَلِكَ.

فأما من زعمَ أنَّهُ إِنَّمَا خَرَجَ فِي سَبْعِ مِثَةٍ، فَقَدْ غَلِطَ (٥٠).

 <sup>(</sup>١) انظر: «المغازي» لعروة (ص١٩٢) نقلاً عن نافع، وقتادة، والزهري، وابن إسحاق؛ كما في «تاريخ الإسلام» (ص٣٦٣ مغازي).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٤١٥٢)، ومسلم (١٨٥٦) عن جابر.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٤١٥٤)، ومسلم (١٨٥٦) (٧١) عن جابر.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٤١٥٥)، ومسلم (١٨٥٧) عن عبدالله بن أبي أوفي.

<sup>(</sup>٥) قال ابن قيم الجوزية في «زاد المعاد» (٣٢٩٠): وَغَلِطَ غَلَطاً بَيْناً مَنْ قَالَ: كَانُوا سَبْعَ مِثْقَ، وَعُذْرُهُ: أَنَّهُمْ نَحَرُوا يَوْمَثِذِ سَبْعِينَ بدنةً، وَالْبَدَنَةُ قَدْ جَاءَ إِجْزَاؤُهَا عَنْ سَبْعَةٍ، وَعَنْ عَشْرَةٍ، وَهُذَا: لاَ يَدُلُ عَلَى مَا قَالَهُ هَذَا الْقَائِلُ، فَإِنّهُ قَدْ صَرّحَ بِأَنَّ الْبَدَنَةَ كَانَتْ فِي هَذِهِ عَشْرَةٍ، وَهَذَا: لاَ يَدُلُ عَلَى مَا قَالَهُ هَذَا الْقَائِلُ، فَإِنّهُ قَدْ صَرّحَ بِأَنّ الْبَدَنَةَ كَانَتْ فِي هَذِهِ الْعُمْرَةِ عَنْ سَبْعَةٍ، فَلَوْ كَانَتْ السِّبْعُونَ عَنْ جَمِيعِهِمْ، لَكَانُوا أَرْبَعَ مِئَةٍ وَتِسْعِينَ رَجُلاً، وَقَدْ قَالَ فِي تَمَام الْحَدِيثِ بِعَيْنِهِ: إنهُمْ كَانُوا أَلْفاً وَأَرْبَعَ مِئَةٍ.

فلمَّا علمَ المشركونَ بذلكَ، جمعوا أَحَابِيشَهُم، وَخَرَجُوا مِنْ مَكَّةَ صَادِّينَ لَهُ عَنِ الاَعْتِمَارِ هَذَا الْعَامَ، وَقَدَّمُوا عَلَى خَيْلٍ لَهُمْ: خَالِدَ بنَ الْوَلِيدِ إِلَى كُرَاعِ الْغَمِيمِ.

وخالفهُ ﷺ في الطَّريقِ، فانتهى ﷺ إِلَى الحُدَيْسِيةِ (١)، وَتَرَاسَلَ هُوَ وَالمُشْرِكُونَ حَتَّى جَاءَ سُهَيْلُ بنُ عَمْرٍو، فَصَالَحَهُ عَلَى: أَنْ يَرْجِعَ عَنْهُمْ عَامَهُمْ هَذَا، وَأَنْ يَعْتَمِرَ مِنَ العَامِ الْمُقْسِلِ.

فَأَجَابَهُ ﷺ إِلَى مَا سَـاْلَ؛ لِمَا جَعَلَ اللهُ ﷺ فِي ذَلِكَ مِنَ الْمَصْلَحَةِ وَالْبَرَكَةِ. وكرهَ ذلكَ جماعةٌ من الصَّحابةِ ﴿ منهم: عُمَرُ بنُ الْخَطَّابِ ﴿ مُهُ اللَّهِ وَرَاجَعَ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ فِي ذَلِكَ، ثُمَّ (رَاجَعَهُ) (٢) ﷺ فَكَانَ جَوَابُهُ ﷺ كَمَا أَجَابَهُ الصِّدِيقُ ﴿ وَهُو نَاصِرُهُ. أَنَّهُ عَبْدُاللهِ وَرَسُولُهُ، وَلَيسَ يُضَيِّعُهُ، وهو نَاصِرُهُ.

وَقَدِ استَقصَى البخاريُّ هذا الحديث في «صحيحه»(٣).

فقاضًاهُ سُهَيْلُ بنُ عَمْرِو علَى:

أَنْ يَرجعَ عَنْهُمْ عَامَهُ هَذَا، وَأَن يَعْتَمِرَ مِنَ العَامِ المُقْبِلِ، عَلَى أَنْ لاَ يَدْخُلَ مَكَّةَ إِلاَّ فِي جُلُبَّانِ<sup>(١)</sup> السِّلاَحِ<sup>(١)</sup>، وَأَنْ لاَ يُقِيمَ عِنْدَهُمْ أَكْثَرَ مِنْ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) وهي على تسعة أميال من مكة.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: (راجع النبي).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٤٥٦٣) عن أبي وائل.
 وأخرجه البخاري (٤٨٤٤)، ومسلم (١٧٨٥) (٩٤) عن سهل بن حنيف.

<sup>(</sup>٤) أي: قراب الغمد. وقيل: الجلبة من السكين: التي تضم النصاب على الحديدة.

<sup>(</sup>٥) أي: السيف بقرابه.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد (٤/ ٢٨٩ و ٢٩١)، والبخاري (٢٦٩٨)، ومسلم (١٧٨٣)، وأبو داود
 (١٨٣٢) عن البراء بن عازب. وانظر: «طبقات ابن سعد» (٢/ ١٠١ و ١٠٣)، و«سيرة ابن
 هشام» (٤/ ٢٨ \_ ٢٩).

وَعَلَى أَن يأمنَ النَّاس بَينهُم وَبَيْنَهُ عَشْرَ سِنِينَ.

فكانت هذهِ الهُدنَةُ(١) من أكبَرِ الفُتُوحَاتِ لِلْمُسْلِمِينَ، كما قال عبدالله مسعود ﴿ اللهِ اللهُ ا

وَعَلَى أَنه مَن شاء، دخلَ في عَقْدِ رسولِ اللهِ ﷺ، وَمَن شاءَ، دخلَ في عَقدِ قُريشِ.

وَعَلَى أَنه لاَ يَأْتِيهِ أَحدُ منهم \_ وَإِنْ كَانَ مُسْلِماً \_ إِلاَّ رَدَّهُ إِلَيْهِمْ، وَإِنْ ذَهَبَ أَحدُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَيْهِمْ، لاَ يَرُدُّونَهُ إِلَيْهِ ٣٠.

فَأُقرَّ اللهُ سُبْحَانَهُ ذَلِكَ كُلَّهُ، إِلاَّ مَا استَثْنَى مِنَ الْمُهَاجِراتِ المؤمناتِ منَ النِّسَاءِ(١)؛ فَإِنَّهُ نَهَاهُم عَنْ رَدِّهِنَّ إلَى الكُفَّارِ، وَحَرَّمَهُنَّ عَلَى الكُفَّارِ يَوْمَئِذِ، وَهَوَ تَخْصِيصُ السُّنَّةِ بِالقُرْآنِ.

وَمِنْهُمْ: مَنْ عَدَّهُ نَسْخاً؛ كَمَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ، وَبَعضِ الأُصُولِيِّينَ، وَلَيْسَ هُوَ الَّذِي عَلَيْهِ أَكْثَرُ المتأخرينَ. والنِّزَاعُ فِي ذَلِكَ قريبٌ؛ إِذْ يَرْجِعُ حَاصِلهُ إِلَى مناقشةٍ في اللَّفظ.

وقد كان ﷺ قبلَ وقوعِ هَذَا الصُّلحِ بَعثَ عثْمَانَ بنَ عَفَّانَ ﷺ إِلَى أَهْلِ

<sup>(</sup>۱) أخرج الطبراني في «الأوسط» (۷۹۳۱) عن ابن عمر، قال: كانت الهدنة بين النبي ﷺ وبين أهل مكة بالحديبية أربع سنين. قال الهيثمي في «المجمع» (۱۰۱۸۸): رواه الطبراني في «الأوسط»، ورجاله ثقات.

 <sup>(</sup>۲) انظر: «نهاية الأرب» للنويري (۱۷/ ۲۳۰) عن عروة بلفظ: هذا أعظم الفتح. و«تاريخ الإسلام» للذهبي (ص۳۹۷ مغازي).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (١٧٨٤) (٩٣) عن أنس.

<sup>(</sup>٤) قَـَالَ تعَـَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا جَلَة كُمُ الْمُؤْمِنَتُ مُهَنجِرَتِ فَأَمْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَنِهِنَّ فَإِنْ عَلَيْكُمْ أَنْ عَلَيْكُمْ أَنْ عَلَيْكُمْ أَنْ عَلَيْكُمْ أَنْ عَلَيْكُمْ أَنْ عَلَيْكُمْ أَنْ فَعُوْ أَوْلَا مُنَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَعَيكُمُ أَن تَنكِحُوهُنَ إِذَا مَا نَنْقُدُمُ وَلَا تُعَمِّمُ اللَّهُ مَكُمُ اللَّهِ تَنكُمُ يَتَنكُمُ وَاللَّهُ عَلِيمُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهِ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ الللْمُعْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

وكان أوَّلَ من بايع يومئذٍ أَبُو سِنَانٍ: وَهْبُ بنُ مِحْصَنٍ، أَخُو عُكَاشَةَ ابنِ مِحْصَنِ.

وقيلَ: (بَلِ)(١) ابنهُ سِنَانُ بنُ أَبِي سِنَانٍ.

وَبَايَعَ سَلَمَةُ بِنُ الأَكْوَعِ ﷺ يَومَئذٍ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ بِأَمرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَهُ بِذَلِكَ؛ كما رواه مسلم(٥) عنه. ووضع ﷺ إحدَى يَدَيه عن نفسهِ الكَرِيمةِ، ثُمَّ قال: ﴿ وَهَذِهِ عَنْ عُثْمَانَ ﷺ (١). فَكَانَ ذلكَ أجلٌ من شهودهِ تلكَ البَيْعَةَ.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (١/ ٥٩)، والبخاري (٣٦٩٨) عن عثمان بن عفان.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٨٥٦) (٦٩) عن جابر.

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: (شريحة) خطأ.

<sup>(</sup>٤) ما بين: () غير موجود في المطبوع.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (١٨٠٧) عن سلمة بن الأكوع.

 <sup>(</sup>٦) أخرجه أحمد (١/ ٥٩)، والبخاري (٣٦٩٨)، والترمذي (٣٧٠٦) عن عثمان بن
 عفان.

وأنــزلَ اللهُ ﷺ في ذلـك: ﴿لَقَدَ رَضِى ٱللَّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ﴾[الفتح: ١٨].

وقال ﷺ: ﴿ لاَ يَدْخُلُ أَحَدٌ مِمَّنْ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ النَّارَ (١٠).

فَهَذِهِ هِيَ: بَيْعَةُ الرِّضْوَانِ.

ولما فرغَ النَّبِيُّ عِلَيْهِ مِن (مُقَاصَاةِ) (٢) الْمُشْرِكِينَ \_ كَمَا قَدَّمْنَا \_، شَرَعَ فِي التَّحَلُّلِ مِنْ عُمْرَتِهِ، وأمرَ النَّاسَ بذلكَ، فَشَقَّ عليهم، وتوقفوا رَجَاءَ نَسْخِهِ، فَعَضَبِ النَّبِيُ عِلَيْهُ مِن ذلك، فدخل على أُمِّ سَلَمَةَ، فقال لها ذلك، فقالت: اخْرُجْ أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ، فَاذْبَحْ هَدْيَكَ، وَاحْلِقْ رَأْسَكَ، وَالنَّاسُ فقالت: اخْرُجْ أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ، فَاذْبَحْ هَدْيَكَ، فبَادرَ النَّاسِ إلى موافقته، يَتْبَعُونكَ يَا رَسُولَ اللهِ! فخرج، ففعل ذلك، فبادرَ النَّاسِ إلى موافقته، فَحَلَقُوا كُلُّهُم إلاَّ عُثْمَانَ بنَ عَفَّانَ، وَأَبَا قَتَادَةَ الْحَارِثَ بنَ رِبْعِيّ؛ فَإِنَّهُمَا قَصَرا. ذَكَرَهُ السَّهَيْلِي في «الرَّوضِ الأُنْفِ» (٣).

(وكادَ)(٤) بَعْضُهُم يقتلُ بَعضاً غمّاً؛ لأنّهم يرونَ المشركينَ قَد الْزَمُوهم بشروطٍ كَمَا أَحَبُّوا، وَأَجَابَهُم ﷺ إِلَيْها، وَهَذَا مِنْ فَرَطِ شَجَاعَتِهِمْ ﷺ وَلَكِنَّ اللهَ ﷺ أَعْلَمُ شَجَاعَتِهِمْ هَا، وَحِرْصِهِمْ عَلَى نَصْرِ الإِسْلاَمِ، وَلَكِنَّ اللهَ ﷺ أَعْلَمُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۳/ ۳۵۰)، وأبو داود (٤٦٥٣)، والترمذي (٣٨٦٠)، وابن حبان (٤٨٠٢) عن جابر.

وأخرجه مسلم (٢٤٩٦) عن جابر، قال: أخبرتني أم مبشر: أنها سمعت رسول الله ﷺ يقول عند حفصة، فذكره. وانظره في: «طبقات ابن سعد» (٢/ ١٠٠ ـ ١٠١)، و«البداية والنهاية» (٤/ ١٧١) للمصنف.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: (مقاضاة).

 <sup>(</sup>٣) «الروض الأنف» (٦/ ٤٩٢).
 وأخرجه أحمد (٤/ ٣٢٣\_ ٣٢٦)، والبخاري (٢٧٣١ و٢٧٣٢) عن المسور ابن مخرمة،
 ومروان بن الحكم.

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: (وكان).

بِحَقَائِقِ الْأُمُورِ وَمَصَالِحِهَا مِنْهُمْ.

وَلِهَذَا لَمَّا انْصَرَفَ ﷺ رَاجِعاً إِلَى الْمَدِينَةِ، أَنْزَلَ اللهُ ﷺ عَلَيْهِ سُورَةَ (فَتْح مَكَّةَ)(١) بكمالها في ذلك.

وقال عَبْدُاللهِ بِنُ مَسْعُودٍ: إِنَّكُمْ تَعُدُّونَ الْفَتْحَ فَتْحَ مَكَّةَ، وَإِنَّمَا كُنَّا نَعُدُّهُ فَتْحَ الْحُدَيْبِيةِ (١٠). وَصَدَقَ ﴿ فَإِنَّ اللهُ ﷺ جَعَلَ هَذِهِ هِيَ السَّبَبَ في فَتْحِ مَكَّةَ \_ كَمَا سَنَذْكُرهُ بَعْدُ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى \_ [٢٤/١].

وَعَوَّضَ مِنْ هَذِهِ خَيْبَرَ سَلَفاً وَتَعْجِيلاً.

<sup>(</sup>١) في المطبوع: (الفتح).

 <sup>(</sup>۲) أخرج البخاري (۳۹۱۹ و۳۹۲۰) عن البراء بن عازب، قال: تعدون أنتم الفتح فتح مكة،
 وقد كان فتح مكة فتحاً، ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية.

وانظر: «الدر المنثور في التفسير بالمأثور» (٦/ ٦٨ \_٦٩)، ففيه ما يشفي الصدور.



ولمًّا رجع ﷺ إلى المدينةِ، أقام بها إلى المحرَّم منَ السَّنَةِ السَّابعة، فخرج في آخرهِ إلى خيبر<sup>٢٢)</sup>؛

وَنُقِلَ عن مالكِ بنِ أنسٍ ـ رحمه الله ـ: أنَّ فتحَ خيبرَ كانَ في سَنَةِ سَنَةٍ سَنَةٍ اللهِ عن مالكِ بنِ أنسٍ ـ رحمه الله ــ: أنَّ فتحَ خيبرَ كانَ في سَنَةٍ سَنَةٍ اللهِ عن مالكِ اللهِ اللهِ عن اللهِ ال

والجمهورُ: على أنها في سنةِ سبع.

وأما ابن حزم ('')، فعنه: أنَّهَا في سنةِ سِتٌ بلا شكٌ، وذلكَ بناءً على اصطلاحه، وهوَ: أنَّه يرى أن أوَّلَ السِّنِينَ الهِجْرِيَّةِ شَهْرُ ربيعِ الأوَّلِ الَّذِي قدم فيه رسولُ الله ﷺ إلى المدينة مُهاجراً، ولكن لم يُتَابَعُ عليه؛ إذْ الجمهورُ على أنَّ أوَّل التَّاريخ من مُحَرَّم تلكَ السَّنَةِ.

وكان أولَ من أرَّخ بذلكَ: يَعْلَى بنُ أُمَيَّةَ بِاليَمَن؛

<sup>(</sup>۱) انظر عنها: «سيرة ابن هشام» (٤/ ٣٩)، و«تــاريخ خليفة» (٨٢)، و«طبقات ابن سعد» (٢/ ١١١)، و«تاريخ الطبري» (٣/ ١٠ ـ ١)، و«نهاية الأرب» (١٧/ ٢٤٩)، و«تاريخ الإسلام» (ص٣٠٠ ـ ١٣٠ مغازي)، و«عيون الأثر» (٢/ ١٣٠).

<sup>(</sup>٢) خيبر: بُلَيْدَةٌ على ثمانية بُرُد من المدينة.

<sup>(</sup>٣) قال الإمام الـذهبي في «تـاريخ الإسـلام» (ص٤٠٣ ـ معـازي): وذكـر الواقدي، عن شيوخه في خروج النبي ﷺ إلى خيبر: في أول سنة سبع. وشدَّ الزُّهري، فقال ـ فيما رواه عن موسى بن عقبة في «مغازيه» ـ، قال: ثم قال رسُول الله ﷺ يوم خيبر يوم سنة ستّ. وانظر: «المغازي» لعروة (١٩٥).

<sup>(</sup>٤) في «جوامع السيرة» (ص٢١١).

كما رواه الإمام أحمد بن حنبل عنه (١)، بإسناد صحيح إليه.

وقيل: عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ ﷺ، وذلك: في سنة سِنَّ عشرَةُ (٢) كَمَا بسطَ ذلكَ في موضع آخرَ.

فسار علي إليها.

واستخلف على المدينة: نُمَيْلَة بنَ عَبْدِاللهِ اللَّيْئِيُّ، فَلَمَّا انتهى إليها، حَاصَرَها حِصناً حِصناً يفتحه الله الله عليه ويَغنَمُهُ، حتى استكملها عليه وخَمَّسها، وقَسَمَ نصفَها بين المسلمين، وكان جملتهم من حضر الحديبية فقط، وأرصدَ النَّصفَ الآخر لمصالحه، ولما ينوبهُ من أمر المسلمين.

واستعملَ اليهود الَّذين كانوا فيها \_ بعدما سألوا ذلك \_ عِوَضاً عمَّا كان صَالَحَهُم عليه من الجلاءِ على أن يعملوها، ولرسول الله ﷺ النَّصفُ مما يخرج منها من ثُمَرٍ أَوْ زَرْعٍ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد (٤/ ٢٢٢)، والطبري في «تاريخه» (٢/ ٣٩٠). وذكر المزي في «تهذيب الكمال» (٣٢/ ٣٨٠) في ترجمة يعلى: عن زكريا بن إسحاق، عن عمرو بن دينار: كان أول من أرخ الكتب يعلى بن أمية وهو باليمن، وأن النبي على قدم المدينة في شهر ربيع الأول، وأن الناس أرخوا لأول السنة. وانظره في: «زاد المعاد» (٣٣٢٩) بتحقيقي.

<sup>(</sup>٢) انظره في: «زاد المعاد» (٣٣٣٠).

<sup>(</sup>٣) قال ابن قيم الجوزية في «زاد المعاد» (٣٣٣٢): وَاسْتَخْلَفَ عَلَى الْمَدِينَةِ: سِبَاعَ بْنَ عُرْفُطَةَ فِي صَلاَةِ الصَّبْحِ، فَسَمِعَهُ عُرْفُطَةَ فِي صَلاَةِ الصَّبْحِ، فَسَمِعَهُ يَقْرَأُ فِي الرَّبْعَةِ الأُولَى: ﴿ حَكَم هيعَصَ ﴾ [مريم: ١] وَفِي الثَّانِيَةِ: ﴿ وَيَلُّ لِلْمُطَفِفِينَ ﴾ [المطففين: اللَّهُ فِي الثَّانِيَةِ: ﴿ وَيَلُّ لِلْمُطَفِفِينَ ﴾ [المطففين: ١]. فَقَالَ فِي نَفْسِهِ: وَيْلُ لأَبِي فُلاَنِ، لَهُ مِكْيَالاَنِ، إِذَا اكْتَالَ، اكْتَالَ بِالْوَافِي، وَإِذَا كَالَ، كَالَ بِالنَّاقِصِ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلاَتِهِ، أَتَى سِبَاعاً، فَزَودَهُ حَتّى قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَكَلَّمَ الْمُسْلِمِينَ، فَأَشْرَكُوهُ وَأَصْحَابَهُ فِي سُهْمَانِهِمْ. وانظره في: «مسند رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَكَلَّمَ الْمُسْلِمِينَ، فَأَشْرَكُوهُ وَأَصْحَابَهُ فِي سُهْمَانِهِمْ. وانظره في: «مسند الإمام أحمد» (٢/ ٢٥٥).

وقدِ اصطَفَى ﷺ مِن غَنَائمها: صَفِيَّةَ بِنْتَ حُييٍّ بنِ أَخْطَبَ لِنَفْسِهِ، فأَعْتَقَهَا، وَتَزَوَّجَهَا(١)، وَيَنَى بها في طريقِ المدينةِ بعدما حلّت(١).

وقد أهدت إليه امرأةٌ من يهودِ خيبر (٣) \_ وهيَ: زَيْنَبُ بِنْتُ الْحَارِثِ امْرَأَةُ سَلاَّمِ بنِ مِشْكَمٍ \_ شَاةً مَصْلِيَّةً (٤) مَسْمُومَةً (٥)، فَلَمَّا انتَهَشَ مِنْ ذِرَاعِهَا،

(۱) أخرجه أحمد (۳۷۱)، ومسلم (۱۳۲۰) (۸٤) و(۸٥) عن أنس.

(٣) أخرجه البخاري (٢٦١٧)، ومسلم (٢١٩٠) (٤٥)، وأبو داود (٤٥٠٨) عن أنس.

(٤) مصلية: من الصَّلْي، وهو الشَّيُّ. أي: شاة مشوية.

ملاحظة هامة: ذكر الدكتور عبد المعطى أمين قلعجي في تحقيقه لكتاب «الطب النبوي» للإمام ابن القيم الجوزية (ص٢٤٤ ـ ٢٤٥ طبعة دار ابن قتية بدمشق): أنه رأى في «المجلة العربية السنة الثالثة، العدد الثالث: كشف رئيس تحرير «المجلة العربية» الغراء الأستاذ الدكتور منير العجلاني عن مخطوطة أرمنية قديمة تثبت أن تسميم النبي كان بقرار من رؤوساء اليهود. ظفر رئيس تحرير هذه المجلة \_ خلال مطالعته في دار الكتب الوطنية في باريس ـ بوثيقة أرمنية، مخطوطة، قديمة جداً، تتحدث عن ظهور النبي محمد ﷺ في جزيرة العرب، وما وقع من أحداث في عهده، وأكثر ما جاء فيها يشبه الأساطير، ولا يعتد به، ولكننا وجدنا في مطلع هذه الوثيقة ـ التي قام بترجمتها إلى الفرنسية مسيو (ماكلر) ـ إشارة إلى حادثة تسميم النبي، فأحببنا نقلها إلى قرائنا؛ لأنها تلقي أضواء جديدة على هذه الحادثة التاريخية المشهورة؛ فقد كان يُظن أن محاولة التسميم من صنع امرأة يهودية حمقاء، أو مهووسة، فإذا هي من تدبير رؤوساء اليهودية في المدينة، وبقرار منهم. وليس ذلك بمستغرب منهم، فقد تآمروا على قتل الرسول وقتاله غير مرة. ترجمة مطلع الوثيقة: (يقال: إن الأمة اليهودية تحسد أمة النصاري، ولما جاء محمد، وعظم أمره، اجتمع رؤساء اليهود، وقالوا في أنفسهم: لنضمه إلينا؛ بأن نزوده بأحكام ديننا، فينشرها بين الناس، وبذلك نتغلب على النصاري وأناجيلهم. ولكن المسلمين الذين انتصروا على أعدائهم، وفتحوا الفتوحات العظيمة، لم يكترثوا لليهود، ولم يقيموا لهم وزناً، بل اضطروا أحياناً إلى قتالهم. فعاد رؤساء اليهود إلى الاجتماع والتفكير في أسلوب يتخلصون به من محمد... فاختاروا من نسائهم فتاة جميلة، وقالوا لها: يجب عليك أن تدعى محمداً إلى وليمة وتقتليه. ففعلت المرأة ما أمرها الرؤساء به). هذه الوثيقة تلقى أضواء =

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في «الكبير» (٢٤/ ٦٧) عن ابن عمر. وقال الهيثمي في «المجمع» (١٥٣٧٣): رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح.

أَخبَرَهُ الذِّرَاعُ أَنَّه مَسمُومٌ، فترك الأكلَ، ودعا باليهوديَّة فاستخبرها: «أَسَمَمْتِ هَذِهِ الشَّاةَ؟». فقالت: نَعَمْ. فقال: «مَا أَرَدْتِ إِلَى ذَلِكِ؟». فقالت: أَرَدْتُ إِنْ كُنْتَ نَبِيّاً، لَمْ يَضُرَّكَ، وَإِن كنت غيرَهُ، استرَحْنا منك، فَعَفَا عَنْهَا عَلَى الْعَلَاقِ عَلَى الْعَالِقَاعِلَا عَنْهَا عَنْهَا عَلَاهُ عَلَى الْعَلَاقِ عَلَى الْعَالِقَ عَلَى الْعَلَاقِ عَلَى الْعَلَاقِ عَنْهَا عَنْهَا عَلَى الْعَلَاقِ عَنْهَا عَلَى عَلَاقًا عَلَى عَلَى عَلَى الْعَلَاقِ عَلَى الْعَلَاقِ عَلَى الْعَلَاقُ عَلَى الْعَلَاقِ عَلَى عَلَى الْعَلَاقِ عَلَى الْعَلَاقِ عَلَى الْعَلَاقُ عَلَاقُ عَلَاقًا عَلَاقًا عَلَى الْعَلَاقُ عَلَا عَلَى الْعَلَاقُ عَلَاقُولُ عَلَى الْعَلَاقُ عَلَا عَلَى الْعَا

وقيلَ: إِنَّ بِشْرَ بِنَ البَرَاءِ بِنِ مَعْرُورٍ كَانَ مِمَّنْ أَكَلَ (مَعَهُ)(٢) منها، فمات، فقتلها به(٣).

وقد روى ذلك أبو داود<sup>(؛)</sup> مرسلاً، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابنِ عَوْفِ.

وقدم على النَّبِيِّ ﷺ في غَزْوةِ خَيْبَرَ - بعدَ فراغهم - منَ القتالِ جَعْفَرُ ابنُ أَبِي طَالِبٍ وأصحابهُ ممن بقي مُهاجراً بأرضِ الحبشةِ، وَصُحْبَتُهُم أَبُو مُوسَى

<sup>=</sup> جديدة على حادثة تسميم النبي؛ فقد كان يُظن أنها من صنع امرأة حمقاء، أو مهووسة، فإذا هي بأمر من الرؤساء وتصميم.

<sup>(</sup>۱) أخرَّجه أحمد (۲/ ٤٥١)، والبخاري (٣١٦٩ و٤٢٤٩)، وأبو داود (٤٥٠٩) عن أبي هورة.

وأورده المصنف في «البداية والنهاية» (٤/ ٢٠٩)، وقال: رواه أبو داود، عن هارون بن عبدالله، عن سعيد بن سليمان، به. وانظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (٢/ ٢٠٠)، و«تاريخ الإسلام» للذهبي (ص٣٦٦ ـ مغازي).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () غير موجود في المطبوع.

<sup>(</sup>٣) انظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (٢/ ٢٠٠)، «وتاريخ الإسلام» للذهبي (ص٤٣٧ ـ مغازي).

<sup>(</sup>٤) أخرج أبو داود (٤٥١١) عن أبي سلمة: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَهْدَتْ لَهُ يَهُودِيَةٌ بِخَيْبَرَ شَاةً مَصْلِيّةً. وَذَكَرَ الْقِصّةَ، وَقَالَ: فَمَاتَ بِشُرُ بْنُ الْبَرَاءِ بْنِ مَعْرُورٍ، فَأَرْسَلَ إِلَى الْيَهُودِيّةِ: مَا حَمَلَكِ عَلَى الَّذِي صَنَعْتِ؟ قَالَ جَابِرٌ: فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقُتِلَت.

وأخرجه الحاكم (٣/ ٢١٩) موصولاً عن أبي هريرة.

الأَشْعَرِيّ في جماعةٍ منَ الأَشْعَرِيّينَ يزيدون على السَّبْعِينَ.

وقدم عليه: أَبُو هُرَيْرَةَ، وآخرونَ رضي الله عنهم أجمعين. فأعطاهم ﷺ من المغانم كما أراه الله ﷺ.

وقد قال ﷺ لجعفر: ﴿لاَ أَدْرِي [٢٤/ بِ] بِأَيِّهِمَا أَنَا أُسَرُّ، أَبِفَتْحِ خَيْبَرَ، أَمْ بِقُدُوم جَعْفَر؟)(١). ولمَّا قدم عليه، قام، وقبَّل ما بين عينيه.

وَقَدِ استُشْهِدَ بخبيرَ من المُسلمينَ نَحوُ عِشْرِينَ رَجُلاً رضي الله عنهم جميعهم.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني في «الكبير» (۲۰۲٤)، و «الصغير» (۳۰) عن أبي جحيفة. وقال: لم يروه عن مسعر بن كدام إلا مخلد بن يزيد، تفرد به الوليد بن عبد الملك. وقال الهيثمي في «المجمع» (۱۰٤۸۸): رواه الطبراني في الثلاثة، وفي رجال «الكبير» أنس بن سالم، ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات.



وَلَمَّا بِلغِ أَهِلَ فَدَكِ<sup>(۲)</sup> ما فعل رسولُ الله ﷺ بِأَهِلِ خَيْبَرَ، بعثوا إليه يطلبونَ (مِنْهُ)<sup>(۳)</sup> الصُّلحَ، فَأَجَابَهُمْ، فكانت مما لم يُوجِفِ الْمُسلِمُونَ عَلَيهِ بِخَيْلٍ وَلاَ رِكَابٍ، فوضعها ﷺ حيث أراه الله ﷺ، ولم يَقسِمها.

<sup>(</sup>۱) انظر عنها: «سيرة ابن هشام» (۳/ ٤٤٩)، و«الطبقات الكبرى» لابن سعد (۲/ ۸۹)، و «تاريخ خليفة» (۸۵) نقلاً عن ابن إسحاق، و «تاريخ الطبري» (۳/ ١٤ ـ ١٥)، و «تاريخ الإسلام» للذهبي (ص٣٥٥ ـ مغازي)، و «البداية والنهاية» (٤/ ١٩٨).

<sup>(</sup>٢) فَدَك: قرية بالحجاز بينها وبين المدينة يومان، وقيل: ثلاثة.

<sup>(</sup>٣) ما بين: () غير موجود في المطبوع.



ورجع إلى المدينة على وَادِي القُرى(٢)، فَافتَتَحَهُ.

وقيلَ: إنَّه قاتل فيه. فالله أعلم.

وفي «الصَّحيحين»(٣): أنَّ غُلاَماً لِرَسولِ اللهِ ﷺ يُدْعَى مِدْعَماً، بَيْنَمَا هوَ يحطُّ رحلَ رسولِ الله ﷺ يُدْعَى مِدْعَماً، بَيْنَمَا هوَ يحطُّ رحلَ رسولِ الله ﷺ إذ جاءهُ سَهْمٌ غَرْبٌ، فقتلهُ. فقالَ النَّاسِ: هَنِيئاً لهُ الشَّهادة يا رسول الله!. فقال: «كَلاَّ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيكِهِ! إِنَّ الشَّمْلَةَ ﴿ اللَّهِ الْحَدَهَا مِنَ (الْمَغَانِم) (٥) لَمْ تُصِبْهَا الْمَقَاسِمُ لَتَشْتَعِلُ عَلَيْهِ نَاراً».

<sup>(</sup>۱) انظر عنه: «تاريخ الطبري» (۳/ ۱٦)، و«نهاية الأرب» (۱۷/ ۲٦٨ \_ ٢٦٩)، و«عيون الأثر» (۲/ ١٤٤)، و«تاريخ الإسلام» للذهبي (ص٤٤٢ مغازي)، و«البداية والنهاية» (٤/ ٢١٨).

<sup>(</sup>٢) وادي القرى: واد بين المدينة والشام، من أعمال المدينة، وهو بين تيماء وخيبر، فيه قرى كثيرة، وبها سُمِّى وادي القُرى.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه مالك في «الموطأ» (٩٩٧)، والبخاري (٤٣٤٤ و٢٠٧٧)، ومسلم (١١٥).
 وأبو داود (٢٧١١)، والنسائي (٧/ ٤٤)، وابن حبان (٤٨٥١) عن أبي هريرة.
 وانظره في «البداية والنهاية» (٤/ ٢١٨).

<sup>(</sup>٤) الشملة: كساء غليظ.

<sup>(</sup>٥) في المطبوع: (الغنائم).



وَلَمَّا رَجِعَ ﷺ إلى المدينةِ، أقامَ بها إلى شَهْرِ ذِي القِعْدَةِ، فخرج فيه مُعتمراً عُمْرَةَ الْقَضَاءِ الَّتِي قاضى قريشاً عليها.

ومنهم: من يجعلها قَضَاءً عَن عُمرَةِ الْحُدَيْسِيةِ حَيْثُ صُدَّ.

ومنهم: من يقولُ: عُمْرَةُ الْقِصَاصِ(١). والكُلُّ صَحِيحٌ.

فسار حُتَّى بلغ مَكَّةَ، فاعتمر، وطافَ بالبيتِ، وتحلَّل من عمرتهِ، وتزوَّج بعدَ إِحْلاَلهِ [لِــــِمَيْمُونَةَ بِنتِ الحَارِثِ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ.

وتمَّت النَّلاثة (الأَيَّام)(٢)، فبعث إليه المشركونَ عليّاً ﷺ (٣) يقولون له: اخْرُج مِنْ بَلَدِناً. فقال: (وَمَا عَلَيْهِمْ لَوْ بَنَيْتُ بِمَيْمُونَةَ عِنْدَهُمْ؟). فَأَبُوا عَلَيهِ ذَلِكَ. وقد كانوا خرجوا من مكَّة حين قَدِمَها ﷺ عداوة وبغضاً له. فخرج - عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ -، فَبَنَى بِمَيْمُونَةَ بِسَرِفٍ (١)، ورجع إلى المدينةِ مُؤيَّداً مَنْصُوراً (٥).

<sup>(</sup>١) انظر: «عيون الأثر» (٢/ ١٤٨)، و«تاريخ الإسلام» للذهبي (ص٥٥٩ مغازي).

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: (أيام).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٤٢٥١) عن البراء بن عازب.

 <sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد (٦/ ٣٣٣ و٣٣٥)، ومسلم (١٤١١) (٤٨)، وأبو داود (٢/ ١٦٩ رقم ١٨٤٣)، وابن ماجه (١٩٦٤) عن ميمونة. وسرف: موضع على أميال من مكة. وأخرجه البخاري (٤٢٥٨)، ومسلم (١٤١٠) (٤٦) عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٥) انظر: «سيرة ابن هشام» (٤/ ٦٩ ـ ٧٠)، و«الطبقات الكبرى» لابن سعد (٢/ ١٢٠ ـ ١٢٢)، و«تاريخ الطبري» (٣/ ٢٣ ـ ٢٥)، و«تسمية أزواج النبي» لأبي عبيدة (ص٦٧)، و«عيون الأثر» (٢/ ١٤٨ ـ ١٤٩)، و«البداية والنهاية» للمصنف (٤/ ٢٢٦ ـ ٢٣٠).



ولمَّا كانَ في جُمَادَى الآخِرَة من سَنَةِ ثَمَانٍ، بعثَ ﷺ الأُمَراء إلى مُؤْتَةَ (١)، وهي: قَريَةٌ من أرض الشَّامِ؛ ليأخذوا بثَأرِ من قُتل هناك من المسلمين (١).

فَأَمَّرَ عَلَى النَّاسِ: زَيْدَ بِنَ حَارِثَةَ مَولاهُ ﷺ. وَقَالَ: ﴿إِنْ أُصِيبَ زَيْدٌ، فَجَعْفَرُ بِنُ أَبِي طَالِبٍ، فَإِنْ أُصِيبَ جَعْفَرٌ، فَعَبْدُاللهِ بِنُ رَوَاحَةَ ﴾ (٣).

فخرجوا في نحوٍ من ثَلاَثَةِ آلاَفٍ.

<sup>(</sup>۱) مؤتة: قرية من قُرى البلقاء في حدود الشام. والبلقاء: كورة من أعمال دمشق بين الشام ووادي القرى. «معجم البلدان» (٥/ ٢١٩\_ ٢٢٠).

<sup>(</sup>۲) سبب الغزوة: أخرج ابن سعد في «الطبقات» (۲/ ۱۲۸): عن عمر بن الحكم، قال: بعث رسول الله على الحارث بن عمير الأزدي إلى ملك بصرى بكتابه. فلما نزل مؤتة، عرض للحارث شرحبيل بن عمرو الغساني، فقال: أين تريد؟ قال: الشام. قال: لعلك من رُسُل محمّد؟ قال: نعم، فأمر به، فضربت عنقه. ولم يُقتل لرسول الله على رسولٌ غيره. وبلغ رسولَ الله على الخبر، فاشتد عليه، وندب الناس فأسرعوا. وكان ذلك سبب خروجهم إلى غزوة مؤتة.

وقال الهيثمي في «المجمع» (١٠٢١٦): رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح غير خالد بن سمير، وهو ثقة. وانظره في «سيرة ابن هشام» (٤/ ٧٠).

وأخرجه البخاري (٤٢٦١) عن ابن عمر .

وخرج ﷺ معهم يودِّعهم إلى بعض الطَّريق، (فساروا)(١) حتَّى إذا كانوا بِمَعَانِ(٢)، بَلَغَهُمْ أَنَّ هِرَقْلَ مَلِكَ الرُّومِ قد خرج إليهم في مِئَةِ ألفٍ، ومعهُ: مَالِكُ بنُ زَافِلَةَ فِي مِئةِ أَلفٍ أُخْرَى من نصارى العَرَبِ من لَخْم، وَجُذَام، وَقَبَائِلِ قُضَاعَةَ من بَهْرَاءَ وَبَلِيّ، وَبَلْقَيْنِ، [٥٢/ أ] فَاشتَورَ المسلمونَ هُناكَ، وقالوا: نَكْتُبُ إلى رسولِ اللهِ ﷺ يأمُرُنا بِأمرِهِ أو يَمُدُّناً.

فقال عبدالله بن رواحة ﴿ يَا قوم! والله! إِنَّ الَّذِي خَرَجتُم تطلبون أمامكم \_ يعني: الشهادة \_، وإنَّكُمْ مَا تُقَاتِلُونَ النَّاسَ بِعَدَدٍ وَلاَ قُوَّةٍ، وما نقاتِلُهم إلاَّ بهذا الدِّينِ الَّذي أكرمنا اللهُ به، فانطلقوا، فهي إحدى الْحُسْنَيَيْن: إِمَّا ظُهُورٌ، وإِمَّا شَهَادَةٌ. فوافقه القومُ، فنهضوا.

فلمَّا كانوا بِتُخُومِ البَلْقَاءِ<sup>(٣)</sup>، لَقُوا جُمُوعَ الرُّومِ، فَنَزَل المسلمون إلى جَنْبِ قريةِ مُؤْتَةَ، والرُّومُ عَلَى قَرْيَةٍ يُقالُ لهَا: مَشَارِف، ثُمَّ التقوا، فقاتلوا قتالاً عظيماً.

وقُتِلَ أميرُ المسلمينَ: زَيْدُ بنُ حَارِثَةَ ﴿ وَالرَّايَةُ فِي يَدِهِ ، (فَتَنَاوَلَهَا) (٤) جَعفَرُ ، ونزلَ عَن فَرَسِ لهُ شَقْرَاءَ فَعَقَرَهَا ، وقاتلَ حتَّى قُطِعَت يَدُهُ اليُمْنَى ، فَأَخَذَ الرَّايةَ بِيَدِهِ الأُخْرَى فَقُطِعَت أيضاً ، فاحتضنَ الرَّايةَ ، ثُمَّ قُتل عَن ثَلاَثٍ وَثَلاَثِينَ سَنةً \_ عَلَى الصَّحِيحِ - .

فأخذَ الرَّايةَ عَبْدُاللهِ بنُ رَوَاحَةَ الأَنْصَارِيُّ ﴿ مُ تَلَوَّمَ بَعْضَ التَّلَوُّمِ، ثُمَّ صَمَّمَ وَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ، فيقالُ: إنَّ ثَابِتَ بنَ أَقْرَمَ أَخَذَ الرَّايَةَ، وأرادَ

<sup>(</sup>١) في المخطوط: (فسار).

<sup>(</sup>٢) مدينة في طرف بادية الشام تلقاء الحجاز من نواحي البلقاء.

<sup>(</sup>٣) البلقاء: كورة من أعمال دمشق بين الشام ووادي القرى.

<sup>(</sup>٤) في المطبوع: (فسأل).

المسلمون أن يُؤمِّرُوهُ علَيهم، فَأَبَى، فأخذَ الرَّايةَ خالدُ بنُ الوليدِ اللهُ على فانحازَ بالمسلمينَ، وتلطَّف حتَّى خَلَصَ المسلمونَ منَ العدوِّ، فَفَتَحَ اللهُ على يديه كما أخبر بذلك كلِّه رسولُ الله على أصحابَهُ الذين بالمدينةِ يومئذِ وهو قائمٌ على المنبر، فَنعَى إليهمُ الأُمَرَاءَ، واحداً واحداً، وَعَيْناهُ تَذْرِفَانِ عَلَيْ. والحديثُ في «الصَّحِيح» (١٥٢١).

وَجَاءَ اللَّيْلُ، فَكَفَّ الكُفَّارُ عن القِتَالِ.

ومع كثرة هذا العدق، وقلَّة عَدَدِ المسلمينَ بالنِّسبَةِ إِلَيْهِمْ، لم يُقتل من المسلمينَ خلقٌ كثيرٌ على ما ذكرهُ أهلُ السِّيرِ؛ فَإِنَّهُمْ (لَمْ)(") يذكروا فيمَا سَمَّوا إِلاَّ نَحْوَ العَشَرَةِ(١٠).

وَكَرَّ الْمُسْلِمُونَ رَاجِعِينَ، وَوَقَى اللهُ شَـرَّ الكَفـرَةِ، ولـهُ الحمـدُ والمِنَّةُ، إلاَّ أن هذه الغزوة كانت إِرْهَاصاً لِمَا بَعْدَهَا مِن غَزْوِ الـرُّومِ، وَإِرهَاباً لأعداءِ اللهِ ورسولهِ.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في المخطوط: (الصحيحين) خطأ.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (٤٢٦٢) عن أنس. وقال المصنف في «البداية والنهاية» (٤/ ٢٤٥):تفرد به البخاري.

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: (لا) خطأ.

<sup>(</sup>٤) قَـالَ ابن قيم الجوزية في «زاد المعاد» (٣٤٧٢): وَاسْتُشْهِدَ يَوْمَئِذِ: جَعْفَرٌ، وَزَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ، وَعَبْدُاللهِ بْنُ رَوَاحَةَ، وَمَسْعُودُ بْنُ الأَوْسِ، وَوَهْبُ بْنُ سَعْدِ ابْنِ أَبِي سَرْحٍ، وَعَبْدُ بْنُ قَيْسٍ، وَحَارِثَةُ بْنُ النَّعْمَانِ، وَسُرَاقَةُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطِيّةَ، وَأَبُو كُلَيْبٍ، وَجَابِرٌ ابْنَا عَمْرِو بْنِ زَيْدٍ، وَعَامِرٌ، وَعَمْرُو ابْنَا سَعِيدِ ابْن الْحَارِثِ، وَغَيْرُهُمْ.

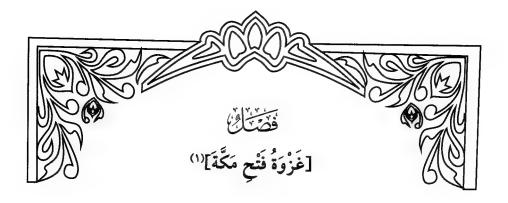

نذكرُ فيه مُلَخَّصُ غَزْوَةِ فَتْحِ مكَّة الَّتِي أكرم اللهُ ﷺ بهَا رسولَهُ، وأقرَّ عينهُ بها، وجعلها عَلَماً ظاهراً على إعلاءِ كلمتهِ، وإكمالِ دينهِ، والاعتناءِ بنصرتهِ.

وذلك: (أَنَّهُ)(٢) لما دخلت خزاعة \_ كما قدمنا \_ عَامَ الحُدَيبِيَةِ في عَقْدِ رسولِ اللهِ ﷺ، وَدَخَلَت بَنُو بَكْرِ (٣) فِي عَقْدِ قُريشٍ [٥٢/ ب]، وضربت المدة إلى عشر سنين، أمنَ النَّاسُ بعضُهم بعضاً، ومضى من المدَّة سنةٌ، ومن الثَّانية نحوُ تسعةِ أشهرٍ، فلم تكمل حتَّى غدا نوفلُ بن معاويةَ الديليُّ فيمن أطاعه من بني بكر بنِ عبدِ مناةَ، فبيَّتوا خزاعة (١) على ماءِ لهم يقال له: الوَتِيرُ (٥)، فاقتتلوا هناك بِذُحُولِ (١) كانت لبني بكرٍ على خُزاعةَ من أيَّامِ

<sup>(</sup>۱) انظر عنها: «سيرة ابن هشام» (٤/ ٨٤)، «وطبقات ابن سعد» (٢/ ١٣٤)، و«تاريخ البعقوبي» (٢/ ٥٨)، «وتاريخ خليفة» (٨٧)، و«المغازي» لعروة (٢٠٨)، و«المغازي» للواقدي (٢/ ٧٨٠)، و«فتوح البلدان» (١/ ٤١)، و«تاريخ الطبري» (٣/ ٤٤)، و«الروض الأنف» للسهيلي (٤/ ٩٥)، و«عيون الأثر» (٢/ ١٦٣)، و«تاريخ الإسلام» للذهبي (ص ٢١٥ مغازي)، و«البداية والنهاية» للمصنف (٤/ ٢٧٨).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () غير موجود في المطبوع.

<sup>(</sup>٣) بنو بكر: بطن من كنانة بن خزيمة من العدنانية .

<sup>(</sup>٤) خزاعة: قبيلة من الأزد من القحطانية، اختلف في نسبهم بين المعلّية واليَمَانية.

<sup>(</sup>٥) الوتير: ماء لخزاعة بأسفل مكة، قيل: إنه ما بين عرفة إلى أُدَّام.

<sup>(</sup>٦) أي: بأحقادهم القديمة.

الجَاهِلِيَّةِ، وأَعَانَت قُريشٌ بَنِي بَكْرٍ على خزاعة بالسِّلاَحِ، وَسَاعَدَهُم بَعْضُهُم بِعْضُهُم بِغَضْهُم بَعْضُهُم بِغَضْهُم بِنو بَكْرٍ إِلَهُ (لِيَ)(١) اليَوْمَ، والله يَا بَنِي نُوفِلاً بِالحَرَم، والله يَا بَنِي الحَرَم، أَفَلاَ تُدْرِكُونَ فِيهِ ثَأْرَكُم؟

قلتُ: قَد أسلمَ نوفلٌ هذا بعد ذلكَ، وعفًا اللهُ عنهُ. وحديثه مخرَّجٌ في «الصَّحيحين» (رَضيِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ)(٣).

وقَتلوا من خزاعةَ رجلاً يقال له: مُنبَّةٌ، وتَحَصَّنَت خُزَاعَةُ فِي دُورِ مَكَّة، فلخلوا دارَ بُدَيل بنِ وَرقَاءَ، ودارَ مولَّى لَهُم يُقَالُ لَهُ: رَافِعٌ، فانتقض عهدُ قريشِ بذلكَ.

فَخَرَجَ عَمْرُو بنُ سَالَمِ الخُزَاعِيُّ، وَيُلدَيلُ بنُ وَرْقَاءَ الْخُزَاعِيُّ، [وقوم من خزاعة](١) حَتَّى أَتُوا رسولَ اللهِ ﷺ، فَأَعْلَمُوهُ بِمَا كَانَ مِنْ قُريْشٍ، وَاسْتَنْصَرُوهُ عليهم، فأجابهم ﷺ، ويشَّرهُم بالنَّصر، وأنذَرَهُم أنَّ أبا سفيانٍ سَيَقدمُ (عليه)(٥) مؤكِّداً العقد، وأنهُ سَيَرُدَّهُ بغير حاجةٍ. فكان ذلك.

## وذلكَ :

أَنَّ قُريشاً نَدِموا عَلَى مَا كَانَ مِنْهُم، فَبَعَثُوا أَبَا سُفْيَانَ لِيَشُدَّ الْعَقْدَ الَّذي بَيْنَهُم وَبَينَ مُحَمَّدٍ عَلِيْقٍ، وَيَزِيدَ فِي الأَجَلِ، فخرجَ، فلمَّا كانَ بعُسْفَانَ، لقِيَ بُدَيلَ بنَ

<sup>(</sup>١) في نسخة: (له) خطأ. والمثبت موافق لما في «تاريخ الإسلام» (ص٥٢٢ مغازي).

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: (كنانة).

<sup>(</sup>٣) في المطبوع: (ه الله).

<sup>(</sup>٤) ما بين [] سقط من المخطوط.

<sup>(</sup>٥) في المطبوع: (عليهم).

وَرْقَاءَ وهوَ رَاجعٌ منَ المدينةِ، فكتمهُ بُدَيلٌ ما كانَ من رسولِ اللهِ ﷺ، وذَهَبَ أَبُو سُفْيَانَ حتَّى قدمَ المدينةَ، فدخل على ابنته أُمَّ حَبِيبَةَ زَوْجِ رسولِ اللهِ ﷺ، ورضي اللهُ عَنْهَا، فَذَهَبَ ليَقْعُدَ على فِرَاشِ رسولِ اللهِ ﷺ، فَمَنَعَتُهُ، وقالت: إِنَّكَ رَجُلٌ مُشْرِكٌ نَجِسٌ. فقالَ: واللهِ يَا بُنَيَّةُ! لَقَدْ أَصَابَكِ بَعْدِي شَرِّ(۱). ثُمَّ جَاءَ رسولُ اللهِ ﷺ، فَعَرَضَ عَلَيْهِ مَا جَاءَ لَهُ، فَلَمْ يُجِبْهُ ﷺ بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ.

ثُمَّ ذهب إلى أَبِي بَكْرٍ ﴿ مُ اللَّهِ عَلَيْهِ ، فطلَبَ منهُ: أَنْ يُكَلِّمَ رسولَ اللهِ عَلِيْهِ ، فَأَبَى عَلَيْهِ .

ثُمَّ جاء إِلَى عُمَرَ ﷺ، فأغلظ لهُ، وقالَ: أَنَا أَفْعَلُ ذَلِكَ؟! واللهِ! لَوْ لَم أَجِد إِلاَّ (الذَّرَّ)(٢)، لَقَاتَلْتُكُمْ بِهِ.

وَجَاءَ عَلِيّاً ﴿ فَلَم يَفْعَلْ، وَطَلَبَ مِن فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ورَضِيَ [اللهُ عَنْهَا أَنْ تَأْمُرَ وَلَدَها الْحَسَنَ أَنْ يُجِيرَ بَيْنَ النَّاسِ [٢٦/ أ]، فقالت: مَا بَلَغَ بَنِيَّ ذَلِكَ، وَمَا يجيرُ أُحدٌ عَلَى رسولِ اللهِ ﷺ. فأشارَ عَلَيهِ عَلِيٌ ﴿ أَلَا يَلُهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَيهِ عَلَى عَلَيهِ أَلَا يَقُومَ هُوَ، فيجيرَ بينَ النَّاس، فَفَعَلَ.

ورجع إلى مكة، فأعلمهم بما كانَ منهُ ومنهم، فقالوا: وَاللهِ! ما زاد - يعنون: عَلِيّاً ـ أَن لَعِبَ بكَ!

ثُمَّ شرع رسول الله ﷺ في الجِهَازِ إِلَى مكَّةَ، وسألَ اللهَ ﷺ أَنْ يُعَمِّيَ عَلَى قُرَيشِ الأَخبَارَ، فاستجابَ لهُ رَبُّه ـ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ـ، ولذلكَ:

لَمَّا كَتَبَ حَاطِبُ بِنُ أَبِي بَلْتَعَةَ كِتَاباً إلى أهل مكَّة يُعْلِمُهُم فِيهِ بِمَا هُمَّ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ منَ القُدُومِ على قتالهم، وبعث بهِ معَ امرأةٍ. وقد تأوَّل في ذلكَ مصلحة تعودُ عَلَيهِ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ . وقبلَ ذلكَ منهُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (٥/٨).

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: (الدم).

رَسُولُ اللهِ ﷺ، وصَدَّقَهُ؛ لأنَّهُ كَانَ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ. (وَحِينَ بعثَ)(١) رَسُولُ اللهِ ﷺ عَليّاً والزُّبَيْرَ وَالْمِقْدَادَ ﴿ ، فَرَدُّوا تِلْكَ الْمَرْأَةَ مِنْ رَوْضَةِ خَاخِ(١)، وأخذوا منها الكِتَابِ(٣).

وكانَ هذا من إعْلاَمِ اللهِ ﷺ نَبَيَّهُ ﷺ بذَلِكَ، ومن أَعْلاَم نُبُوَّتِهِ ﷺ.

وخرجَ ﷺ لِعَشْرِ خَلَوْنَ مِن رَمَضَانَ فِي عَشْرَةِ آلاَفِ مُقَاتِلٍ منَ المهاجرينَ والأنصارِ، وَقَبَائلِ العَرَبِ، وقَد أَلَّفَت مُزَينَةُ (١)، وَكَذَا بَنُو سُلَيْمٍ عَلَى المشهورِ ﷺ جَمِيعِهِمْ (٥).

واستخلفَ ﷺ عَلَى المَدِينَةِ: أَبَا رُهْمٍ كُلْثُومَ بنَ حُصَيْنٍ.

ولقيهُ عمَّهُ العبَّاسُ بِذِي الحُلَيْفَةِ(١).

وقيل: بِالْجُحْفَةِ(٧)، فَأَسْلَمَ.

ورجعَ معه ﷺ، وبعثَ ثَقَلُهُ (٨) إلى المدينة.

<sup>(</sup>١) في المطبوع: (وبعث).

<sup>(</sup>٢) روضة خاخ: موضع بين الحرمين بقرب حمراء الأسد من المدينة. «معجم البلدان» (٢/ ٨٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢٤٩٤)، وأبو داود (٢٦٥٠)، والترمذي (٣٣٠٢) عن علي.

<sup>(</sup>٤) أي: كانوا ألفاً.

<sup>(</sup>٥) انظر: «سيرة ابن هشام» (٤/ ١٠٦).

 <sup>(</sup>٦) ذو الحليفة: قرية بينها وبين المدينة ستة أميال أو سبعة، وهي ميقات أهل المدينة.
 «معجم البلدان» (٢/ ٢٩٥).

<sup>(</sup>٧) الجحفة: قرية على طريق المدينة من مكة على أربع مراحل، وهي أحد المواقيت، وكانت تسمى: مَهْيَعَة، فاجتحفها السيل في بعض الأعوام، فسميت: الجحفة. «معجم البلدان» (٢/ ١١١).

<sup>(</sup>٨) أي: ما يحمله من متاع.

وصام ﷺ حتَّى بلغ ماءً يقالُ له: الْكَدِيدَ، بَيْنَ عُسْفَانَ وَأَمَجٍ من طريقِ مَكَّةَ، فأفطرَ بعدَ العصرِ على راحلتهِ ليرّاهُ النَّاسُ، وأرخصَ للنَّاس في الفطرِ، ثُمَّ عَزمَ عليهم في ذلك (٣)، فَانتَهَى ﷺ حتى نزَل بِمَرِّ الظَّهْرَانِ، فبات به.

وأما قريشٌ: فَعَمَّى اللهُ عَلَيْهَا الخبرَ، إلاَّ أنَّهم قد خافوا وتوهَّموا من ذلك، فلما كانت تلكَ اللَّيلة، خرجَ ابنُ حَرْب، وَبُدَيْلُ بنُ وَرْقَاءَ، وَحَكِيمُ بنُ حِزَامٍ يَتَجَسَّسُونَ الخبرَ، فلما رأوا النِّيران، أنكروها، فقال بُدَيلٌ: هي نارُ خُزَاعَةً أقلُّ من ذلك.

وركب العبّاسُ بَغْلَةَ رسولِ اللهِ ﷺ [٢٦/ ب] لَيْلَتَئِذٍ، وخرجَ من الجيشِ لعلّه يَلْقَى أَحداً، فلمّا سمع أصواتهم، عرفهم، فقال: أَبَا حَنْظَلَة! فعرفه أَبُو سُفْيَان، فقال: أَبُو الفَضْلِ؟ قالَ: نَعَمْ. قالَ: مَا وَرَاءَكَ؟ قال: فعرفه أَبُو سُفْيَان، فقال: أَبُو الفَضْلِ؟ قالَ: نَعَمْ. قالَ: مَا وَرَاءَكَ؟ قال: وَيْحَكَ! هَذَا رسولُ اللهِ ﷺ فِي النّاس، وَاصَبَاحَ قُريشٍ!. قال: فَمَا الْحِيلَةُ؟ قالَ: واللهِ! لَئِنْ ظَفِرَ بِكَ، لَيَهْتُلَنَّكَ، وَلَكِنِ اركَبْ وَرَائِي وَأَسْلِمْ. فركب وراءه، وانطلق به، فمرَّ في الجيش، كلّما أتى على قوم يقولون: فركب وراءه، وانطلق به، فمرَّ في الجيش، كلّما أتى على قوم يقولون: هَذَا عَمُّ رَسُولِ اللهِ ﷺ، حَتَّى مَرَّ بِمَنْزِلِ عُمَرَ بنِ

<sup>(</sup>١) نيق العقاب: موضع بين مكة والمدينة قـرب الجحفة. «معجم مـا استعجم» (ص٥٩٥).

<sup>(</sup>۲) «سيرة ابن هشام» (٤/ ٨٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٩٤٤)، ومسلم (١١١٣) (٨٨) عن ابن عباس.

الْخَطَّابِ ﴿ اللَّهِ عَلَٰهُ ، فلما رآه ، قال : عَدُوُّ الله ؟ الْحَمْدُ للهِ الَّذِي أَمْكَنَ مِنْكَ بِغَيْرِ عَقْدٍ وَلاَّ عَهْدٍ (١).

ويركُض العبّاس البغلة، ويشتد عمر في خريه، وكان بطيئاً، فسبقه العبّاس، فأدخله على رسول الله على وجاء عمر في أثره، فاستأذن رسول الله على في ضرب عُنُقِه، فأجارهُ العبّاس مبادرة، فتقاول هو وعمر ابن الخطاب في في ضرب عُنُقِه، فأجارهُ العبّاس مبادرة، فتقاول هو وعمر ابن الخطاب في فأمرهُ عليه أن يأتيه به غداً، فلما أصبح، أتى به رسول الله عليه، فعرض عليه الإسلام، فتلكّأ قليلاً، ثُمَّ زَجَرهُ العبّاس فأسلم. فقال العبّاس: يا رسول الله! إنّ أبا سفيانٍ يُحِبُّ الشّرَف، فقال عليه: (مَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُو آمِنٌ، وَمَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ فَهُو آمِنٌ، (٢).

قال ابنُ حزم(٣): هَذَا نَصُّ في أنها فتحت صُلحاً لا عَنوةً.

قلتُ: هذا قول أحدِ العلماء، وهو الجديد من مذهب الشافعي، واستدل على ذلك أيضاً: بأنها لم تخمَّس، ولم تقسم.

والذين ذهبوا إلى أنَّهَا فُتِحَتْ عَنْوَةً: استدلوا بأَنَّهُم قد قتلوا من قريش يومئذٍ عندَ الخَنْدَمَةِ (١) نَحواً مِن عِشْرِينَ رَجُلاً، واستَدَلُّوا بهذا

<sup>(</sup>١) انظره في: «البداية والنهاية» (٤/ ٢٨٨) للمصنف، عن عروة بن الزبير.

<sup>(</sup>٢) «سيرة ابن هشام» (٤/ ٨٩ \_ ٩٠)، و«تاريخ الطبري» (٣/ ٥٢ \_ ٥٤).

أخرجه أحمد (٢/ ٢٩٢ و٥٣٨)، ومسلم (١٧٨٠) (٨٤)، وأبو داود (٣٠٢٤) عن أبي هريرة.

وأخرجه ابن جرير (٢/ ٣٣٠\_٣٣٢) عن حسين بن عبدالله بن عبيدالله بن عباس، عن عكرمة، عن ابن عباس.

وأخرجه الطبراني في «الكبير» (٧٢٦٤) عن ابن عباس. وقــال الهيثمي في «المجمع» (١٠٢٣٤): رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٣) في «جوامع السيرة» (ص٢٢٩\_ ٢٣٠).

<sup>(</sup>٤) الخندمة: جبل بمكة.

اللفظ أيضاً: «فَهُوَ آمِنٌ».

والمسألةُ يطولُ تحريرها هاهنا.

وقد تناظرَ الشيخان في هذه المسألة \_ أعني: تاج الدِّين الفزاري، وأبا زكريا النووي \_ ومسألةِ قِسْمَةِ الْغَنَائِم.

والغرضُ: أنه ﷺ أَصْبَحَ يومه ذلك سائراً إلى مكَّة، وقد أمر ﷺ العباس أن يوقف [أبًا سُفْيَانَ] عندَ (خَطمِ)(۱) الجَبَلِ(۲)؛ لينظرَ إلَى جُنُودِ الإسْلاَم إذا مَرَّت عَلَيْهِ.

وَقد جعل ﷺ أَبَا عُبَيْدَةَ بنَ الجَرَّاح ﷺ على المُقَدَّمة، وخالد ابن الوليد ﷺ على المَيْسَرَةِ، والزَّبير بن العوام ﷺ على المَيْسَرَةِ، ورسولُ اللهِ ﷺ في القَلْبِ.

وكان أعطى الرَّاية: سَعْدَ بنَ عُبَادَةَ هِ ، فبلغه: أنه قالَ لأبي سُفْيَانَ حِينَ مَرَّ عَلَيْهِ: يا أبا سفيانِ! [٧٢/ أ] اليومُ يَوْمُ الْمَلْحَمَةِ، الْيَوْمُ سُفْيَانَ حِينَ مَرَّ عَلَيْهِ: يا أبا سفيانِ! [٧٢/ أ] اليومُ يَوْمُ الْمَلْحَمَةِ، الْيَوْمُ تُسْتَحَلُّ الحُرمةُ \_ والحرمةُ: هي الكعبةُ \_، فلمّا شكا أبو سفيان ذلك إلى رسول الله ﷺ، قال: «بَلْ هَذَا يَوْمٌ تُعَظَّمُ فِيهِ الْكَعْبَةُ»(٣). فأمر بأخذِ الرَّاية من سعدٍ، فتُعطَى علياً. وقيل: الزُّبيرَ، وهو الصَّحيح.

وأمر ﷺ الزُّبَيْرُ: أن يدخلَ من كَدَاءِ(١) مِن أعلَى (مَكَّة)(٥)، وأن

<sup>(</sup>١) في المخطوط: (خطيم).

<sup>(</sup>٢) خطم الجبل: أي: أنفه البارز منه. وقيل: حطم الجبل: الموضع الذي حُطم منه؛ أي: ثلم، فبقي منقطعاً، أو هو مضيق الجبل حيث يزحم بعضه بعضاً. .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٤٢٨٠) عن هشام بن عروة، عن أبيه، مرسلاً.

<sup>(</sup>٤) كداء: بأعلى مكة عند المحصب، دار النبي هي، من ذي طوى إليها. وقيل: هي العقبة الصغرى التي بأعلى مكة، وهي التي تهبط منها إلى الأبطح، والمقبرة منها عن يسارك. وأما العقبة الوسطى التي بأسفل مكة، فهي كُدَى. «معجم البلدان» (٤/ ٤٣٩ ـ ٤٤١).

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: (المدينة) خطأ.

تُنصبَ رَايتهُ بالحَجُونِ(١).

وأمرَ خالداً: أن يدخل من كُدَى من أسفل مكّة، وأمرهم بقتالِ من قَاتَلَهم. وكان عِكرِمَةُ بنُ أَبِي جَهْلٍ، وصفوانُ بنُ أُمَيّةٍ، وسهيلُ بن عمروٍ، قد جمعوا جمعاً بالخَنْدَمَةِ، فَمَرَّ بِهِمْ خالدُ بنُ الوليدِ، فقاتلهم، فقتل من المسلمين ثلاثة، وهم:

١ - كُرْزُ بنُ جَابِرِ من بَنِي مُحَارِبٍ بنِ فهرٍ.

٢ ـ وحُبَيشُ بنُ خالدِ بنِ ربيعةَ بنِ أصرمَ الخُزاعيُّ .

٣ ـ وسلمةُ بنُ الميلاءِ الجُهَنِيُّ ﴾.

وتُتل من المشركين ثلاثةَ عَشَرَ رَجُلاً، وفَرَّ بقيتهم.

ودخل رَسُولُ اللهِ ﷺ مكَّة وهو راكبٌ على ناقته، وعلى رأسه المِغْفَرُ، ورأسُهُ يكاد يمسُّ مُقَدَّمة الرَّحل؛ من تواضعِه لرَبِّهِ ﷺ (٢).

وقَد أُمَّنَ (٣) ﷺ النَّاسَ إلاَّ عَبْدَ العُزَّى بنَ خَطَلٍ، وعبدَاللهِ بنَ سعدِ ابنِ

<sup>(</sup>۱) الحجون: جبل بأعلى مكة عنده مدافن أهلها. «معجم البلدان» (۲/ ۲۲۵). وأخرجه البخاري (۲/ ۲۹۷) عن العباس بن عبد المطلب.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن هشام في «السيرة» (٤/ ١٢ \_ ١٣) مرسلاً عن عبدالله بن أبي بكر.

<sup>(</sup>٣) أخرج الطبراني في «الكبير» (٥٥٢٩) عن سعيد بن يربوع ـ وكان يسمّى: الصرم ـ: أن رسول الله على قال يوم فتح مكة: «أربعةٌ لا أُؤمنهم في حلِّ ولا حَرَمٍ: الحُويرثُ بن نفيلٍ، ومقيس بن صُبابة، وهلال بن خطلٍ، وعبدالله ابن سعد بن أبي سرح». فأما الحويرث: فقتله علي بن أبي طالب. وأما مقيس بن صبابة، فقتله ابن عمّ له لحاء. وأما هلال بن خطل: فقتله الزبير. وأما عبدالله بن سعد بن أبي سرح، فاستأمنَ له عثمان بن عفان هم، وكان أخاه من الرضاعة، وقينتين كانتا لمقيس تغنيان بهجاء رسول الله على فقتلت إحداهما، وأقبلت الأخرى فأسلمت. قال الهيثمي في «المجمع» (١٠٢٤٢): رواه الطبراني، ورجاله ثقات.

أبي سَرْحٍ، وعكرمة بنَ أبي جَهْلٍ، ومِقْيَسَ بنَ صُبابة، والحويرث ابنَ نُقيذٍ، وقينتين لابن خَطلٍ، وهُمَا فَرْتَنَا، وصاحبتها، وسارة مولاةٌ لبني عبد المطلب؛ فإنه على أهدرَ دِمَاءَهم، وأمرَ بقتلهم حيثُ وجدوا، حتى ولو كانوا متعلقين بأستَار الكعبة، فقتل ابنُ خطلٍ وهو متعلقي بالأستار(١)، ومقيس بنُ صبابة، والحويرث بن نقيذ، وإحدى القينتين، وآمنَ الباقونَ.

ونزلَ ﷺ مكة، واغتسل في بيت أم هانيءٍ، وصلَّى (ثُمَانيَ)(٢) ركعاتٍ(٣) يُسَلِّم من كل ركعتين.

فقيل: إنها صلاة الضُّحَى(٤).

وقيل: صَلاَةُ الفَجْرِ.

قال السُّهَيلي<sup>(٥)</sup>: وقد صَلاَّها سعدُ بنُ أبي وقّاصٍ في إِيوَانِ كِسْرَى، إلاَّ أنَّه صلَّى ثَمَانيَ ركعاتِ بتسليمِ واحدِ. وليس كما قال، بل يُسَلِّمُ مِن كُلِّ رَكْعَتَيْنِ؛ كما رواه أبو داود<sup>(١)</sup>.

وخرج ﷺ إلى البيتِ، فطاف به طوافَ قدومٍ، ولم يسعَ، ولم يكن مُعْتَمراً.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٢٨٦) عن أنس.

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: (ثمان).

 <sup>(</sup>۳) أخرجه البخاري (۱۱۰۳)، ومسلم (۳۳۱) (۸۰)، وأبو داود (۱۲۹۱)، والترمذي
 (۳) عن أم هانيء.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (١١٧٦)، ومسلم (٣٣٦) (٨٢) عن أم هانيء.

<sup>(</sup>٥) في «الروض الأنف» (٧/ ١٠٨).

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبو داود (١٢٩٠)، وابن ماجه (١٣٢٣) عن أم هانيء.

و(دعا)(١) بالمفتاح، فدخلَ البيت، وأمرَ بإلقاءِ الصُّورِ وَمَحْوِهَا منهُ، وأَذَنَ بِلاَلٌ يومئذِ على ظَهرِ الكَعبَةِ، ثُمَّ ردَّ ﷺ المفتاحَ إِلَى عُثْمَانَ ابنِ طلحةَ ابنِ أبي طلحةَ (يَده)(٢)، وأقرَّهُم عَلَى السِّدَانَةِ.

وكانَ الفَتحُ لِعَشْرِ بَقِينَ مِنْ رَمَضَانَ.

واستمرَّ ﷺ مُفْطِراً بَقِيَّةَ الشَّهرِ، يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، ويأمرُ أَهلَ مَكَّةَ أَنْ يُتِمُّوا؛ كما رواه النسائي<sup>(٣)</sup> [٧٧/ب] بإسنادٍ حَسَنِ، عن عمران بن حصين ﷺ<sup>(١)</sup>.

وَخَطَبَ ﷺ الغَدَ مِن يَوْمِ الفَتْحِ، فَبَيَّنَ حُرْمَةَ مَكَّةَ، وَأَنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لأَحَدِ قِبلهُ، ولا تحلُّ لأحدِ بعدهُ، وقد أُحِلَّت لهُ ساعةً من نهارٍ، وهي غَيْرَ سَاعَتِهِ تِلْكَ حَرَامٌ(٥).

<sup>(</sup>١) في المخطوط: (استدعا).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () غير موجود في المطبوع.

<sup>(</sup>٣) أخرج أحمد (٣/ ١٨٧)، والنسائي (٣/ ١٢١)، وفي «الكبرى» (١٦٥٧ تحفة)، وابن خزيمة (٣) أخرج أحمد الصلاة؟ فقال: (٩٥٦) عن يحيى بن أبي إسحاق، قال: سألت أنس بن مالك عن قصر الصلاة؟ فقال: سافرنا مع النبي على من المدينة إلى مكة، فصلى بنا ركعتين حتى رجعنا. فسألته: هل أقام؟ فقال: نعم. أقمنا بمكة عشراً.

وأخرجه أبو داود (١٢٢٩)، والترمذي (٥٤٥) عن عمران بن حصين.

<sup>(</sup>٤) أخرج أحمد (٤/ ٤٣٠ و ٤٣١ و ٤٣١ و ٤٤٠)، وأبو داود (١٢٢٩)، والترمذي (٥٤٥)، وابن خزيمة (١٦٤٣) عن أبي نضرة: أن فتيّ سأل عمران بن حصين عن صلاة رسول الله ﷺ في السفر، فاحفظوا في السفر، فقال: إن هذا الفتى سألني عن صلاة رسول الله ﷺ في السفر، فاحفظوا عني: ما سافر رسول الله ﷺ سفراً إلاَّ صلّى ركعتين ركعتين حتى يرجع، وإنه أقام بمكة زمان الفتح ثماني عشرة ليلة يصلي بالناس ركعتين ركعتين. ثم يقول: يا أهل مكة! قوموا فصلوا ركعتين أخريين؛ فإنا سفرٌ. . . وانظره في: «المسند الجامع» (٢١٦ ٢١٦).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد (٤/ ٣١ و٣٦)، والبخاري (١٠٤ و١٨٣٢)، ومسلم (١٣٥٤)، والترمذي (٥/ ٨٠٩)، والنسائي (٥/ ٢٠٤\_ ٢٠٠٥) عن عروة بن سعيد.

وبعث ﷺ السَّرايا إلى مَنْ حَوْلَ مَكَّةَ من أحيَاءِ العَرَبِ يَدعوهم إلَى الإِسلاَم، وكان في جملة تلك البعوثِ:

بَعْثُ خَالِدٍ إِلَى بَنِي جَذِيمَةُ (١) الَّذين قتلهم خالد حِين دَعَاهم إلى الإسلام، فقالوا: صَبَأْنَا، ولم يُحْسِنُوا أن يقولوا: أسلمنا. فوداهم رسولُ الله ﷺ، وَتَبَرَّأُ مِن صَنِيع خَالِدٍ بِهِمْ (٢).

وكان أيضاً في تلك البعوثِ:

بَعْثُ خَالِدٍ أيضاً إِلَى الْعُزَّى، وكانَ بَيْتاً تُعظِّمهُ قريشٌ، وكِنَانَةُ، وَجَمِيعُ مُضَرَ، فدمَّرها رَهُ من إِمَامِ وَشُجَاعِ<sup>(٣)</sup>.

وكانَ عِكْرِمَةُ بنُ أَبِي جَهْلٍ قد هَرْبَ إلى اليَمَنِ، فلحقتهُ امرأتهُ

وأخرجه مسلم (١٣٥٥) عن أبي هريرة. كلاهما بلفظ: «يَا أَيَهَا النَّاسُ! إِنَّ اللهَ حَرَّمَ مَكُةً يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ، فَهِي حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَلاَ يَحِلِّ لامْرِىء يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ: أَنْ يَسْفِكَ فِيهَا دَمَا، أَوْ يَعْضِدَ بِهَا شَجَرَةً، فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخَّصَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ: أَنْ يَسْفِكَ فِيهَا دَمَا، أَوْ يَعْضِدَ بِهَا شَجَرَةً، فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخَّصَ لِي لِقِتَالِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقُولُوا: إِنَّ اللهَ أَذِنَ لِرَسُولِهِ، وَلَمْ يَأْذَنْ لَكُمْ، وَإِنّمَا حَلْتْ لِي لِي اللهَ مِنْ نَهَارٍ، وَقَدْ عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بِالأَمْسِ، فَلْيُبَلِغُ الشّاهِدُ الْغَائِبَ».

<sup>(</sup>۱) انظر عنها: «المغازي» للواقدي (۳/ ۸۷۵)، و«الطبقات الكبرى» لابن سعد (۲/ ۱٤۷)، و «الطبقات الكبرى» لابن سعد (۲/ ۱۵۵). و «تاريخ الطبري» (۳/ ۲۸)، و «عيون الأثر» (۲/ ۱۸۵).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في «مسنده» (٢/ ١٥١)، والبخاري (٤٣٣٩)، وابن حبان (٤٧٤٩) عن سالم، عن أبيه. ولفظ البخاري: بعث النبي على خالد بن الوليد إلى بني جذيمة، فدعاهم إلى الإسلام، فلم يحسنوا أن يقولوا: أسلمنا، فجعلوا يقولون: صبأنا صبأنا، فجعل خالد يقتل منهم ويأسر، ودفع إلى كل رجل منا أسيره، حتى إذا كان يوم أمر خالد أن يقتل كل رجل منا أسيري، ولا يقتل رجل من أصحابي يقتل كل رجل منا أسيره، حتى قدمنا على النبي على، فذكرناه له، فرفع النبي على يده فقال: «اللهم إني أبرأ اليك مما صنع خالد، مرتين.

<sup>(</sup>٣) «طبقات ابن سعد» (٢/ ١٤٥ \_ ١٤٦).

وهيَ مُسْلِمَةٌ، وهيَ: أُمُّ حَكِيمٍ بِنْتُ الحَارِثِ بنِ هِشَامٍ، فردَّتهُ بِأَمَانِ رسولِ اللهِ ﷺ، فَأَسْلَمَ، وَحَسُنَ إِسْلاَمُهُ(١).

وكذا صَفوانُ بنُ أُمَيَّةً كَان قَد فَرَّ إلى اليَمَنِ، فتبعهُ صَاحبهُ فِي الجَاهِليَّةِ عُمَيْرُ بنُ وَهَبِ بِأَمَانِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَرَدَّهُ، وَسَيَّرَهُ(٢) ﷺ أَرْبَعَةَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ، فَلَم تَمْضِ حَتَّى أَسْلَمَ، وَحَسُنَ إِسْلاَمُهُ ﷺ،

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) أخرجه مالك في «الموطأ» (۲/ ۷۲)، وابن عساكر (ص٥٠٠ تراجم النساء) عن ابن شهاب. وانظره في «تاريخ الإسلام» (ص٥٠٥ مغازي).

<sup>(</sup>٢) أي: أمهله مدة.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه مالك في «الموطأ» (٢/ ٧٥ - ٧٦) عن ابن شهاب. وانظره في: «سيرة ابن هشام» (٤/ ١٠٥)، و«تاريخ الإسلام» (ص٥٥ مغازي).

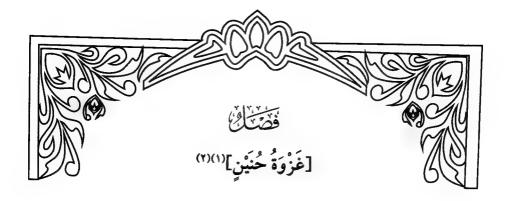

ولما بلغ فتحُ مكَّة هَوَازِنَ، جَمَعَهُمْ مَالِكُ بنُ عَوْفِ النَّصْرِي، فاجتمع إليه: ثقيفٌ، وقومه: بنو نصر بن معاوية، وبنو جُشَمٍ، وبنو سعد بن بكر، وبَشَرٌ من بني هلال بن عامر.

وقد استصحبوا معهم أنعامَهم ونساءهم؛ لئلاً يفروا، فلما تحقق ذلك دريد بن الصِّمَّةِ (٣) شيخُ بني جُشَمَ وكانوا قد حَمَلُوهُ في هَوْدَج لِكِبَرِهِ؛ تَيَمُّنا برأيه أنكر ذلك على مالك بن عوف النصري، وهجَّنه، وقال: إنَّها إن كانت (لك)(٤)، لم ينفعك ذلك، وإن كانت عليكَ، فإنَّ المنهزمَ لا يردُّه شيءٌ.

<sup>(</sup>۱) انظر عنها: «المغازي» لعروة (۲۱٤)، و«سيرة ابن هشام» (٤/ ١٢١)، و«الروض الأنف» (٤/ ١٢١)، و«المغازي» للواقدي (٣/ ٨٨٥)، و«الطبقات الكبرى» لابن سعد (٢/ ١٤٩)، و«تاريخ الطبري» (٣/ ٧٠)، و«تاريخ خليفة» (٨٨)، و«نهاية الأرب» (١٧/ ٣٢٣)، و«عيون الأثر» (٢/ ١٨٧).

<sup>(</sup>٢) حنين: واد قريب من مكة. وقيل: هو واد قبل الطائف. وقيل: واد بجنب ذي المجاز. قال الواقدي: بينه وبين مكة ثلاث ليالي، وهو يُذكّر ويؤنّث. «معجم البلدان» (٢/ ٣١٣). وتسمى أيضاً: غزوة أوطاس.

 <sup>(</sup>٣) هو: أبو قرة الهوازني، واسم الصمة: معاوية. من شعراء العرب وشجعانهم وذوي أسنانهم.
 عاش نحواً من مثتي سنة حتى سقط حاجباه على عينيه. انظر عنه: «المحبّر» لابن حبيب
 (٢٩٨)، و«المؤتلف والمختلف» للآمدي (١١٤)، و«المغازي» للواقدي (٣/ ٨٨٩).

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: (لكم).

وحرَّضهم على (أن لا)(١) يقاتلوا إلاَّ في بلادهم، فأبوا عليه ذلك، واتبعوا رأيَ مالكِ بنِ عوفٍ، فقال دريدٌ: هذا يومٌ لم أشهدهُ، ولم يغب عنِّي.

وبعث ﷺ عبدَاللهِ بنَ أَبِي حَدْرَدِ الأَسْلَمِيَّ، فاستعلمَ له خبرَ القومِ وقَصْدَهم، فتهيَّأُ رسولُ الله ﷺ لِلقَائِهِم، واستعارَ من صفوانَ بنِ أميةَ (أَدْرَاعاً)(۱).

قيل: مئة (٣).

وقيل: أربع مئة.

واقترضَ منه جملة من المال، وسار إليهم في العشرة آلاف اللذين كانوا معه في الفتح، وألفينِ من طلقاءِ مكّة (١٠)، وشهد معه صفوان بن أمية حُنيناً وهو مشرك، وذلك: في شوّالٍ من هذه السّنة، واستخلف على مَكّة: عتّابَ بنَ أسيدِ بنِ [٢٨/ أ] أَبِي العِيصِ [بنِ] أُميّة بنِ عَبْدِ شَمْسِ (٥)، وله: نحو عِشْرينَ سَنةً.

ومر ﷺ في مسيره ذلك على شَجَرَةٍ يُعَظِّمُهَا المشركونَ يقال لها: ذَاتُ أَنْهَ اط.

فقال بعض جُهَّالِ (الأَعْرَابِ)(١): اجْعَلْ لَنَا ذَاتَ أَنْوَاطٍ، كَمَا لَهُم ذَاتُ

<sup>(</sup>١) في المطبوع: (ألا).

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: (درعا).

<sup>(</sup>۳) «سیرة ابن هشام» (٤/ ۱۲۲\_ ۱۲۳).

<sup>(</sup>٤) «سيرة ابن هشام» (٤/ ١٢٣).

<sup>(</sup>٥) «سيرة ابن هشام» (٤/ ١٢٣).

<sup>(</sup>٦) في المطبوع: (العرب).

أَنْوَاطٍ. فقال: «قُلْتُمْ والَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! كَمَا قَالَ قَوْمُ مُوسَى: ﴿آجْعَل لَّنَا الْمُاكُمُ مُولِيَ قَبْلَكُمْ الْأَوْلَ اللَّهُ اللَّذِي الْمُؤْمُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّذِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولَالِمُ اللَّهُ اللَّذِي الْمُنْ اللِيَّا اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولِمُ اللْمُولُولُولَ

ثُمَّ نهض ﷺ، فوافى حُنيْناً، وهو وادٍ حَدُورٌ من أوديةِ تِهَامَةَ.

وقد كَمَنَت لَهُم هَوَازِنُ فِيهِ، وذلك: في عَمَايَةِ الصَّبح، فحملوا على المسلمين حَملة رَجُلٍ وَاحِدٍ، فَولَّى المسلمونَ لاَ يَلْوِي أَحَدٌ علَى أحدٍ، فذلك قوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذَ أَعْجَبَتْكُمْ كَثَرْتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ فذلك قوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذَ أَعْجَبَتْكُمْ كَثَرْتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنَاكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتُ ثُمَّ وَلَيْتُم مُدَيْرِينَ ﴾ [النوبة: ٢٥].

وذلك: أن بعضهم قال: لَنْ نُغْلَبَ الْيَوْمَ مِنْ قِلَّةٍ. وثَبَتَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ، وَلَمْ يَفِرَ، ومعه من (أَصْحَابِهِ)(٢): أَبُو بَكْر، وَعُمَر، وَعَلِيٌّ، وَعَمُّهُ العبَّاسُ، وابناهُ: الْفَضْلُ، وَقُثَمُ، وَأَبُو سُفْيَانَ بنُ الْحَارِثِ ابنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وابنه جَعْفَرٌ، وآخرونَ. وهو عَلِيُّ يَوْمَئِذِ راكبٌ بعلته الَّتِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وابنه جَعْفَرٌ، وآخرونَ. وهو عَلِيُّ يَوْمَئِذِ راكبٌ بعلته الَّتِي أَهدَاهَا له فَرْوَةُ بنُ نُفَاثَةَ الجِذَامِي، وهو يَلِيُّ يُنَوِّهُ باسمه يقول: آخذٌ بحكمتِها يَكُفُها عنِ التَّقَدُّم، وهو يَلِيُّ يُنَوِّهُ باسمه يقول:

«أَنَا النَّبِيُّ لاَ كَذِبْ أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ»(٣)

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (۷٦)، وأحمد (٥/ ٢١٨)، والترمذي (٢١٨٠) عن أبي واقد الليثي.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: (الصحابة).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٢٨٦٤)، ومسلم (٧٧٦) (٧٩)، والترمذي (١٦٨٨)، وأبو بكر الشافعي في «الغيلانيات» بتخريج الدارقطني (٢٥٣) عن البراء. وانظر: «طبقات ابن سعد» (٢/ ١٥٠ ـ ١٥٠)، و«البداية والنهاية» للمصنف (٤/ ٣٢٦ ـ ٣٢٣).

ثُمَّ أمرَ العبَّاسَ - وكان جَهِيرَ الصَّوتِ - أن ينادي: يَا مَعْشَرَ الأنصارِ! يا معشرَ أصحابِ الشَّجَرَةِ! يا [معشرَ] أصحابِ السَّمُرَةِ! فلما سمعهُ المسلمونَ وهُم فارُّونَ، كَرُّوا وَأَجَابِوهُ: لَبَيْكَ لَبَيْكَ. وجعلَ الرَّجلُ إِذَا لم يستطع أن يَنْنِي وهُم فارُّونَ، كَرُّوا وَأَجَابِوهُ: لَبَيْكَ لَبَيْكَ. وجعلَ الرَّجلُ إِذَا لم يستطع أن يَنْنِي بَعِيرهُ لكثرةِ المُنهَزِمِينَ، نزلَ عَنْ بَعِيرهِ، وأخذ درعهُ فلبسها، وأخذ سينهه وترسه، ويرجعُ راجلاً إلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ، حَتَّى إِذَا اجتَمَعَ حَوْلهُ عِصَابَةٌ مِنْهُم نحو المئةِ، استقبلوا هَوَازِنَ، فاجتلدوا هُم وإيّاهم، واشتَدَّتِ الحَربُ، وألقى اللهُ في قلوبِ هَوازِنَ الرُّعبَ حينَ رَجَعوا، فلم يملكوا أنفسهم، ورماهم عَلَيْ اللهُ في قلوبِ هَوازِنَ الرُّعبَ حينَ رَجَعوا، فلم يملكوا أنفسهم، ورماهم عَلَيْ بقبضةِ حَصًا بِيدِهِ، فلم يبق منهم أحدٌ إلاَّ نالهُ منها(۱)، وفُسِّر قولُه تعالى: ﴿وَمَا بِيَدِهِ، فلم يبق منهم أحدٌ إلاَّ نالهُ منها(۱)، وفُسِّر قولُه تعالى: ﴿وَمَا

وعندي في ذلك نظرٌ؛ لأنَّ الآيةَ نزلت في قِصَّةِ بَدْرٍ - كما تقدَّم -.

وتفِرُّ هَوَازِنُ بِينَ يدي المسلمينَ، ويتْبعُونَهُم يقتلونَ ويأسرونَ، فلم يرجع آخرُ الصَّحَابَةِ إلى رسول الله ﷺ إلاَّ والأُسَارَى بين يدهِ [٢٨/ ب]، وحازَ ﷺ أموالَهم وعيالَهم.

وانحازت طوائفُ من هوازنَ إلى أَوْطَاسِ (٢)، فبعث ﷺ إليهم أبّا عامر الأشعريَّ، واسمه: عُبَيْدٌ، ومعه: ابنُ أخيهِ أَبُو مُوسَى الأَشْعَرِيُّ حاملاً راية المسلمينَ في جماعةٍ من المسلمينَ، فقتلوا منهم خلقاً. وقُتل أميرُ المسلمينَ أبو عامرٍ، رماهُ رجلٌ، فأصابَ ركبتهُ، وكانَ منها حَتْفُهُ، فقَتل أَبُو مُوسَى قَاتِلَهُ.

وقيل: بَلْ أُسلَمَ قَاتِلُهُ بعد ذلك.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۱/ ۲۰۷)، وعبد الرزاق (۹۷٤۱)، ومسلم (۱۷۷۵)، وأبـو يعلى (۲۷۰۸)، وابن حبان (۲۰۶۹) عن العباس.

<sup>(</sup>۲) أوطاس: وادٍ في ديار هوازن. «معجم البلدان» (۱/ ۲۸۱).

وكانَ أَحَدَ إِخْوَةٍ عَشَرَةٍ قَتَلَ أَبُو عَامِرٍ التِّسعةَ قَبْلَهُ. فاللهُ أَعْلَمُ.

ولما أخبر أَبُو مُوسَى رسولَ الله ﷺ بذلك، استغفر ﷺ لأبي عَامِر (١).

وكان أبو عامرٍ رابعَ أربعةِ استُشهدوا يَومَ حُنَيْنٍ ؛

والثَّانِي: أَيْمَنُ بِنُ أُمِّ أَيْمَنَ (٢).

وَالثَّالِثُ: يَزِيدُ بنُ زُمْعَةَ بنِ الأَسْوَدِ.

وَالرَّابِعُ: سُرَاقَةُ بنُ الحَارِثِ بنِ عَدِيٍّ مِن بَنِي الْعَجْلاَنِ منَ الأَنْصَارِ (رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ)(٣)(٤).

وأما المشركونَ: فقُتِلَ منهم خَلْقٌ كَثِيرٌ.

وفي هذه الغزوة:

قَالَ ﷺ: ﴿مَنْ قَتَلَ قَتِيلاً، فَلَهُ سَلَبُهُ ﴾ (٥) \_ في قصة أبي قتادة ﴿ ٢٠٠٠ قَالَ

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (٤٣٢٣)، ومسلم (٢٤٩٨) عن أبي موسى وأبي عامر الأشعريين، قال: قـال رسول الله ﷺ: «اللهُمَّ اغْفِرْ لِعُبَيْدٍ أَبِي عَامِرٍ وَأَهْلِهِ، وَاجْعَلْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَوْقَ كَثِيرٍ مِنْ خَلْقِكَ».

 <sup>(</sup>٢) جاء في «تاريخ الإسلام» (ص٥٨٩ مغازي): أيمن بن عبيد ولد أم أيمن.

<sup>(</sup>٣) في المطبوع: (ه).

 <sup>(</sup>٤) انظر الأسماء في: «سيرة ابن هشام» (٤/ ١٣٠)، و«طبقات ابن سعد» (٢/ ١٥٢)،
 و«تاريخ خليفة» (ص٨٨\_٩٩).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مالك في «الموطأ» (٩٨١)، وأحمد (٥/ ١٢ و٢٩٥ و٣٠٦)، والبخاري (٢٠٦٦ و٤٠٦٧)، ومسلم (١٧٥١) (٤١)، وأبو داود (٢٧١٧)، والترمذي (١٥٦٢)، وابن ماجه (٢٨٣٧) عن أبي قتادة.

وأخرجه أبو داود في: الجهاد (٢٧١٨) عن أنس.



وَأَمَّا مَلِكُ هَوَازِنَ، وهوَ: مالكُ بنُ عوفٍ النَّصْرِيُّ، فإنه حينَ انهزم جيشهُ، دخل مع ثقيفٍ حِصْنَ الطَّاثِفِ.

ورجع ﷺ من حُنَيْن، فَلَمْ يَدْخُـل مَكَّـةَ حَتَّـى أَتَى الطَّائِـفَ، فَحَاصرهم.

فقيلَ: بِضْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً (٢).

وقيلَ: (بِضعَ)(٣) عَشْرَةَ لَيْلَةً.

قال ابنُ حزم (٤): وهوَ الصَّحيحُ بلاَ شك.

قلتُ: مَا أدري من أينَ صُحِّحَ هذا؟ بَل كأنَّه أخذهُ من قوله ﷺ لِهَوَازِنَ حِينَ أَتُوهُ مسلمينَ بعد ذلك: «لَقَدْ كُنْتُ اسْتَأْنَيْتُ بِكُمْ عِشْرِينَ لَيْلَةً»(٥٠).

<sup>(</sup>۱) انظر عنها: «المغازي» لعروة (۲۱٦)، و«المغازي» للواقدي (۳/ ۹۲۲)، و«سيرة ابن هشام» (٤/ ١٤٨)، و«طبقات ابن سعد» (۲/ ۱۵۸)، و«تاريخ خليفة» (۸۹)، و«نهاية الأرب» (۱۷/ ۳۳۵)، و«تاريخ الإسلام» (ص۹۱ مغازي).

 <sup>(</sup>۲) قال الطبري في «تاريخه» (۳/ ۹۷۹): قال ابن إسحاق: حدثني عبدالله بن أبي بكر،
 وعبدالله بن المكدم عمّن أدركوا، قالوا: حاصر رسول الله ﷺ أهل الطائف ثلاثين
 ليلة، أو قريباً من ذلك. وانظر: «تاريخ الإسلام» للذهبي (ص٩٦٥ مغازي).

<sup>(</sup>٣) في المطبوع: (بضعة).

<sup>(</sup>٤) في «جوامع السيرة» (ص٣٤٣).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد (٤/ ٣٢٦)، والبخاري (٤٣١٨ و٤٣١٩) عن مروان والمسور ابن مخرمة معا.

وفي «الصَّحِيحِ»(١)(٢)، عَنْ أنسِ بنِ مالكِ ﷺ، قالَ: فَحَاصَرْنَاهُمْ أَرْبَعِينَ يَوْماً \_ يعني: ثَقِيفاً \_، فَاسْتَعْصَوا، وَتَمَنَّعُوا، وَقَتَلُوا جَمَاعَةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ بالنَّبْلِ وَغَيْرِهِ.

وَقَدْ خَرَّبَ ﷺ كثيراً من أموالهم الظاهرة، وقطع أعنابَهُم، ولم ينل منهم كبيرَ شيءٍ، فرجع عنهم، فأتى الجِعِرَّانةٌ (١)، فأتاهُ وفدُ هَوَازِنَ هنالكَ مسلمين، وذلك: قبل أن يَقْسِمَ الغَنَائِمَ، فَخَيَّرَهُم ﷺ (بينَ) (١) ذَرَارِيِّهِم، وَيَيْنَ أَمْوالِهِم، فاختاروا الذُّرِيَّةَ، فقال ﷺ: ﴿أَمَّا مَا كَانَ لِي وَلِيَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَهُو لَكُمْ. فاختاروا الذُّرِيَّةَ، فقال ﷺ: ﴿أَمَّا مَا كَانَ لِي وَلِيَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَهُو لَكُمْ. قال المهاجرونَ والأنصارَ: وَمَا كَانَ لَنَ فَهُو لِرَسُولِ اللهِ ﷺ (١٠).

وامتَنَعَ الأقرَعُ بنُ حَابِسٍ، وَعُيَيْنَةُ بنُ (حِصْنٍ)(١)، وَقَوْمُهُمَا حَتَّى أَرْضَاهُمَا، وَعَوَّضَهُمَا ﷺ.

وأرادَ العَبَّاسُ بنُ مِرْدَاسِ السُّلَمِيُّ [٢٩/ أ] أَن يَفعلَ كَفِعْلِهِمَا، فَلَم تُوافِقْهُ بَنُو سُلَيْمٍ، بَل طَيَّبُوا مَا كَان لَهم لرسولِ اللهِ ﷺ، فَرُدَّتِ الذِّرِيَّةُ عَلَى هَوَازِنَ، وكانوا سِتَّةَ آلاف، فيهمُ: الشَّيْمَاءُ بِنتُ الْحَارِثِ بنِ عَبْدِ العُزَّى عَلَى هَوَازِنَ، وكانوا سِتَّةَ آلاف، فيهمُ: الشَّيْمَاءُ بِنتُ الْحَارِثِ بنِ عَبْدِ العُزَّى مِنْ الرَّضَاعَةِ، مِنْ بَكْرِ بنِ هَوَازِنَ. وهيَ: أُخْتُ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنَ الرَّضَاعَةِ،

<sup>(</sup>١) في المخطوط: (الصحيحين).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٠٥٩) (١٣٦). وانظر: «طبقات ابن سعد» (٢/ ١٥٩).

<sup>(</sup>٣) الجعرانة: بكسر أوله إجماعاً. وأصحاب الحديث يكسرون عينه، ويشددون راءه، وأهل الأدب يخطئونهم، ويسكنون العين، ويخففون الراء، وهي ماء بين الطائف ومكة، وهي إلى مكة أقرب. «معجم البلدان» (٢/ ١٤٢).

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: (في).

 <sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد (٤/ ٣٢٦)، والبخاري (٤٣١٨ و٤٣١٩) عن مروان والمسور ابن مخرمة

<sup>(</sup>١) في المخطوط: (حصين) خطأ.

فأكرمها وأعطاها، ورجعت إِلَى بِلاَدِهَا مُخْتَارةً لذلك.

وقيلَ: كَانَت هَوَازِنُ (مَتُّوا)(١) إِلَى رسولِ اللهِ ﷺ بِرَضَاعَتِهمْ إِيَّاهُ.

ثُمَّ قَسَم ﷺ بقيَّته عَلَى المسلمينَ، وتَأَلَّفَ جَمَاعَةً مِن سَاداتِ قُرَيشٍ وغيرهم، فجعلَ يُعْطِي الرَّجُلَ المئةَ بَعِيرٍ، والخَمْسِينَ، ونحوَ ذلك.

وفي «صحيح مسلمٍ»(٢): عَنِ الزُّهْرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَعْطَى يَوْمَئِذٍ صَفْوَانَ بِنَ أُمَيَّةَ ثَلاَثَ مِئَةٍ مِنَ الإِبلِ.

وَعَتَبَ بَعْضُ الْأَنصارِ، فَبَلَغَهُ، فَخَطَبَهُم وَحْدَهُم، وامتنَّ عليهم بما أكرمهمُ اللهُ مِنَ الإيمان به، وبما أغناهمُ اللهُ به بعد فَقْرِهِم، وَأَلَّفَ بَيْنَهُم بعدَ العَدَاوةِ التَّامَّةِ، فَرَضُوا، وطابت أنفسهم ﴿ وأرضاهم.

وَطَعَنَ ذُو الخُويْضِرَةِ التَّمِيمِيُّ، واسمه: حُرْقُوصٌ ـ فيما قيل ـ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْ في قسمتهِ تلك، وصفحَ عنهُ عَلَيْ ، وَحَلُمَ بعدما قال له بعضُ النَّبِيِّ عَلَيْ في قسمتهِ تلك، وصفحَ عنهُ عَلَيْ ، وَحَلُمَ بعدما قال له بعضُ الأمراء: أَلاَ نَضْرِبُ عُنْقَهُ ؟ فقالَ: ﴿لاَ ». ثُمَّ قالَ: ﴿إِنَّهُ سَيَخْرُجُ مِنْ فَالْمَراء: أَلاَ نَضْرِبُ عُنْقَهُ ؟ فقالَ: ﴿لاَ ». ثُمَّ قالَ: ﴿إِنَّهُ سَيَخُرُجُ مِنْ فَايْنَمَا ضَيْخُورُ مَنَاجِرَهُمْ ، فَأَيْنَمَا لَهُ وَتَلَهُمْ ، فَاقْتُلُوهُمْ ، فَلَمْ مُعْمَا وَلَا فَاقُولُ ، وَاقْتُلُوهُمْ ، فَاقْتُلُوهُمْ ، فَاقْتُلُوهُ مِنْ الْتُلُومُ الْتُلُومُ الْتُلُومُ اللَّهُ الْتُنْ الْتُلُومُ الْتُلُومُ الْتُلُومُ الْتُلُومُ الْتُعْلُولُ الْتُلُولُ الْتُلُومُ الْتُلُومُ الْتُلُومُ الْتُلُومُ الْتُلُولُ اللَّهُ الْتُلُولُ اللّهُ الْتُلُولُ اللّهُ الْتُلُولُ اللّهُ الْتُلُولُ اللّهُ ال

<sup>(</sup>١) المَتُ : التوسل بقرابة. والمتات: ما يُمَتُّ به.

<sup>(</sup>Y) أخرجه مسلم (٢٣١٣) (٥٩) عن ابن شهاب، مرسلاً، قال: غزا رسول الله ﷺ غزوة الفتح، فتح مكة. ثم خرج رسول الله ﷺ بمن معه من المسلمين، فاقتتلوا بحنين، فنصر الله دينه والمسلمين. وأعطى رسول الله ﷺ يومئذ صفوان بن أمية مئة من النعم، ثم مئة، ثم مئة. قال ابن شهاب: حدثني سعيد بن المسيب: أن صفوان قال: والله! لقد أعطاني رسول الله ﷺ ما أعطاني، وإنه لأبغضُ الناس إلي، فما برح يعطيني حتى إنه لأحبُّ الناس إلي. وأخرجه الترمذي (٦٦٦) موصو لاً.

<sup>(</sup>٣) أي: من نسله.

واستعمل على من قومه، وكانَ واستعمل على من أسلم مِن قومه، وكانَ قد أسلم، وَحَسُنَ إِسْلاَمُهُ؛ وامتدح رسولَ اللهِ على في قصيدة ذكرَهَا ابنُ إِسْحَاقَ(١).

واعتمر عَلَيْ مِنَ الْجِعِرَّانَةَ، وَدَخَلَ مَكَّةَ، فلمَّا قَضَى عُمْرَتَهُ، ارتَحَلَ إِلَى المَدِينَةِ، وأقام للنَّاسِ الحَجَّ عَامَئِذِ: عَتَّابُ بنُ أُسِيدٍ هُنَّا، فَكَانَ أُوَّلَ مَن حَجَّ بالنَّاسِ ") من أُمراءِ المسلمينَ (1).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) انظرها في: «سيرة ابن هشام» (٤/ ١٥٣)، و«المغازي» للواقدي (٣/ ٩٥٥)، و«تاريخ الطبري» (١٦٥ ـ ١٦٨)، و«تاريخ الطبري» (١٦٨ ـ ١٦٨)، و«الدرر في المغازي والسير» لابن عبد البر (ص٢٥٣)، و«جوامع السيرة» لابن حزم (ص٢٤٩).

<sup>(</sup>۲) انظر: «سيرة ابن هشام» (٤/ ١٥٧)، و«تاريخ الطبري» (٣/ ٩٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: «تاريخ الطبري» (٣/ ٩٥)، و «تاريخ خليفة» (ص٩٢).

<sup>(</sup>٤) قال الواقدي في «المغازي» (٣/ ٩٥٩ ـ ٩٦٠): حج بالناس عتاب بن أسيد أمير مكة. وقيل: حج بالناس أوزاعاً. أقول: والأوزاع: أي: متفرقين.

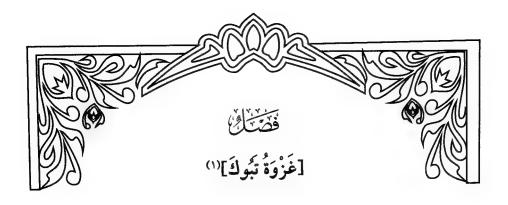

ولمَّا أَنْزِلَ الله ﷺ عَلَى رَسُولِهِ: ﴿ قَائِلُوا اَلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا يَلُونُ اللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَكَرَّمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْصَحِتَبَ حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يَدِوهُمُّ صَلْغِرُونَ ﴾ [التوبة: ٢٩].

نَدَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَهلَ الْمدينَةِ وَمَنْ حَولَهُم مِنَ الأَعرَابِ إِلَى الْجِهَادِ، وَأَعْلَمَهُم بِغَزْوِ الرُّومِ، وذلكَ في رَجَبٍ مِنْ سَنَةِ تِسْع، وكانَ لا يُريدُ غَزْوَةً إِلاَّ وَرَّى بِغَيْرِهَا (٢)، إلاَّ غَزوتَهُ هذه؛ فإنه صرح لهم بها ليتأهّبوا؛ لشدة عدُوِّهم وكثرته، وذلك: حينَ طَابَتِ الثّمَارُ، وكانَ ذلك في سَنَةٍ مُجْدِبَةٍ، فتأهّبَ المسلمونَ لذلك.

وَأَنْفَقَ عُثْمَانُ بنُ عَفَّانَ ﴿ عَلَى هَذَا الجَيْشِ [٢٩/ ب] - وَهُوَ جَيْشُ الْعُسْرَةِ ـ مالاً جزيلاً.

فقيل: ألفَ دينارِ (٣).

<sup>(</sup>۱) انظر عنها: "المغازي" لعروة (۲۲۰)، وللواقدي (۳/ ۹۸۹)، و"تاريخ خليفة" (۹۲)، و"سيرة ابن هشام" (۶/ ۱۷۳)، و"طبقات ابن سعد" (۲/ ١٦٥)، و"تاريخ الطبري" (۳/ ۱۲۰)، و"تاريخ الإسلام" للذهبي (ص۲۲۷ مغازي).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (٤٤١٨)، ومسلم (٢٧٦٩) (٥٣)، وأبو داود (٢٢٠٢) عن كعب بن مالك، ضمن حديث طويل.

<sup>(</sup>٣) أخرج أحمد (٥/ ٦٣) عن عبد الرحمن بن سمرة، قال: جاء عثمان إلى النبي ﷺ بألف دينار حين جهز جيش العسرة، ففرّغها في حجر النبي ﷺ، فجعل يقلّبها ويقول: «ما ضرَّ عثمانَ ما عملَ بعدَ اليوم ـ قالها مرارًا ـ».

وقال بعضهم: إِنَّهُ حَمَلَ عَلَى أَلْفِ بَعِيرٍ ومِثَةِ فَرَسٍ<sup>(١)</sup>، وَجَهَّزَهَا أَتَمَّ جَهَاذِ، حتى لم يفقدوا عِقَالاً وَخِطَاماً، ﷺ (٢).

ونهض ﷺ في نحوٍ من ثَلاَثينَ (ألفاً)(٣).

واستخلف على المدينةِ: مُحَمَّدَ بنَ مَسْلَمَةَ (١).

وقيل: سِبَاعَ بنَ عُرْفُطَةَ.

وقيل: عَلِيَّ بنَ أَبِي طَالِبٍ ﴿

والصحيح: أنَّ عَلِيّاً كَانَ خليفةً لهُ عَلَى النِّسَاءِ والذُّرِّيَّةِ. ولهذا: لمَّا آذاهُ المنافقون، فقالوا: تَرَكَهُ على النِّسَاءِ والدُّرِّيَّةِ، لَحِقَ رسولَ اللهِ ﷺ، فَشَكَا إِلَيْهِ ذَلِكَ، فقال: ﴿ أَلاَ تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى؟ فَيْرَ أَنَّهُ لاَ نَبِيَّ بَعْدِي (٥٠).

<sup>(</sup>١) «تاريخ الطبري» (٣/ ١٠١ \_ ١٠٢).

<sup>(</sup>٢) أخرج أحمد (٤/ ٧٥) عن عبد الرحمن بن خباب، قال: شهدت رسول الله ﷺ وحثً على جيش العسرة -، قال: فقام عثمان ﷺ، فقال: يا رسول الله! عليَّ مئة بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله. فقال: ثم حثَّ ثانية، فقام عثمان فقال: يا رسول الله! عليَّ مئتا بعيرِ بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله. ثم حضَّ أو قال: حثَّ الثالثة، فقام عثمان فقال: يا رسول الله! عليَّ ثلاث مئة بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله. قال عبد الرحمن: أنا شهدت رسول الله ﷺ وهو يقول على المنبر: «ما على عثمان ما عمل بعد اليوم»، أو قال: «بعدها».

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: (ألف).

<sup>(</sup>٤) وبه جزم ابن هشام في «السيرة» (٤/ ١٧٥)، وابن قيم الجوزية في «زاد المعاد» (٣٧٣٩).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٤٤١٦)، ومسلم (٢٤٠٤) (٣١)، وأبو بكر الشافعي في «الغيلانيات» بتخريج الدارقطني (٥١) عن سعد بن أبي وقاص.

وأخرجه أبو بكر الشافعي في «الغيلانيات» بتخريج الدارقطني (١٢٤) عن جابر بن عبدالله.

وقد خرجَ معه: عبدُالله بنُ أُبَيِّ رَأْسُ النَّفَاقِ، ثُمَّ رجع من أثناءِ الطَّريقِ. وتخلف عن رسول الله ﷺ النِّساءُ والذُّريَّةُ.

ومن عذرهُ اللهُ" () منَ الرِّجالِ مِمَّنْ لاَ يَجِدُ ظَهِراً يركبه، أَوْ نَفَقَةً تَكْفِيهِ.

فَمِنْهُمُ: الْبَكَّاؤُونَ، وكانوا سَبْعَةً:

١ ـ سالم بنُ عُمير.

٢ ـ وعُلبة بنُ زيد.

٣ - وأبو ليلي عبدُ الرحمن بنُ كعب.

٤ - وعمرو بن الحُمّام.

وعبدُاللهِ بنُ المُغَفَّلِ المُزَنِيُّ (٢).

٦ - وهَرَمِيُّ (٣) بنُ عبدِالله .

٧ - وَعِرْباضُ بنُ ساريةَ الفزاريُ اللهِ (٤).

وتخلُّفَ منافقونَ كُفْراً وَعِنَاداً، وَكَانُوا نَحْوَ الثَّمَانِينَ رَجُلاً.

## وتخلُّفَ عُصَاةٌ مثل:

١ = (٥) مُرَارَةُ بنُ الرَّبيع.

 <sup>(</sup>١) في قوله تعالى: ﴿لَا أَجِـدُ مَا أَجِملُكُمْ عَلَيْهِ تَوْلُواْ وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَا
 يَجِـدُواْ مَا يُنفِقُونَ ﴾ [النوبة: ٩٧].

<sup>(</sup>٢) وبعضهم يقول: عبدالله بن عمرو المزني. «تاريخ الإسلام» (ص٠٦٣ مغازي).

<sup>(</sup>٣) ويقال: (هرم).

 <sup>(</sup>٤) انظر في: "سيرة ابن هشام" (٤/ ١٧٤)، و"تاريخ الطبري" (٣/ ١٠٢)، و"طبقات ابن
 سعد» (٢/ ١٦٥).

<sup>(</sup>٥) جاء في المخطوط: (أوس) خطأ.

٢ ـ وكعبُ بنُ مالكِ .

٣ ـ وهِلاَلُ بنُ أُمَيَّةَ (١).

ثُمَّ تابِ الله عليهم بعد قدومه ﷺ بِخَمْسِينَ لَيْلَةً.

فَسَار ﷺ، فَمَرَّ في طريقهِ بِالْحِجْرِ (")، فأمرهم: أَن لاَ يَدْخُلُوا عليهم بُيُوتَهُم إِلاَّ أَن يكونوا بَاكِينَ (")، وأن لاَ يَشرَبُوا إلاَّ من بِثْرِ النَّاقَةِ، وَمَا كَانُوا عَجَنُوا بهِ مِن غَيْرِهِ، (فَلْيُطْعموهُ)(") لِلإِبلِ (٥).

وجازها ﷺ مُقَنَّعاً (٦).

فبلغ ﷺ تَبُوكَ، وفيهَا: عَيْنٌ تَبِضُّ بِشَيءٍ مِنْ [مَاءٍ] قَلِيلٍ، فكثُرت بِرَكَتِهِ (٧)؛ مع ما شوهدَ من بركة دُعَائِهِ في هذهِ الغزوة؛ من تكثيرِ الطَّعَامِ

<sup>(</sup>١) انظر في: «سيرة ابن هشام» (٤/ ١٧٥)، و«المحبر» لابن حبيب (ص٢٨٤ ـ ٢٨٥).

<sup>(</sup>٢) يقال: أصحاب الحِجْر: هم ثمود الذين كذبوا النبي صالحاً المَلِين، وكانت دارهم تسمَّى: الحِجْر. وهي: بوادي القرى بين المدينة والشام. «معجم البلدان» (٢/ ٢٢١).

 <sup>(</sup>٣) أخرج البخاري (٤٣٣)، ومسلم (٢٩٨٠) عن ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "لاَ تَذْخُلُوا عَلَى هَوُلاَءِ الْقَوْمِ الْمُعَذَّبِينَ، إلاَّ أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ، فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا بَاكِينَ، فَلاَ تَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ، لاَ يُصِيبُكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَهُمْ».

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: (يطعموه).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (٢٩٨١) عن ابن عمر.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري (٤٤١٩) عن ابن عمر.

<sup>(</sup>٧) أخرجه مالك في "الموطأ" (٣٣٠)، ومسلم (٧٠١) عن معاذ بن جبل، قال: خرجنا مع رسول الله على عام غزوة تبوك، فكان يجمع الصلاة، فصلى الظهر والعصر جميعاً، والمغرب والعشاء جميعاً، حتى إذا كان يوماً، أخر الصلاة، ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعاً، ثم دخل، ثم خرج بعد ذلك، فصلى المغرب والعشاء جميعاً، ثم قال: "إنكُمْ سَتَأْتُونَ غَداً إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى عَيْنَ تَبُوكَ، وَإِنكُمْ لَنْ تَأْتُوهَا حَتّى يُضْحِيَ النّهَارُ، فَمَنْ جَاءَهَا، فَلاَ يَمَسّنَ مِنْ مَائِهَا شَيئاً حَتّى آتِيَ». قَالَ: فَجِئْنَاهَا، وَقَدْ سَبَقَ =

الَّذِي كَانَ حَاصِلُ الجيشِ جميعهِ مقدارَ العَنْزِ البَارِكَةِ، فدعا اللهَ ﷺ، فأكلوا منهُ، وملؤوا كلَّ وعَاءِ كان في ذلكَ الجَيْشِ(١).

وكذًا لَمَّا عَطِشُوا، دَعَا اللهُ تعالى، فجاءت سَحَابَةٌ فَأَمْطَرَتْ، فَشَرِبُوا حَتَّى رَوُوا، واحتملوا، ثُمَّ وجدُوها لَم تُجَاوِزِ الجيشَ (٢). (فِي)(٣) آياتٍ أخرَ كثيرةٍ احتاجوا إليها في ذلك الوقت.

ولما انتهى إلى هناكَ، لَم يَلقَ (غُرُوراً)(١)، ورأى: أنّ دخولهم إِلَى أَرْضِ الشَّامِ بِهَذِهِ السَّنَةِ يَشُقُّ عَلَيْهِم، فعَزَمَ عَلَى الرُّجُوع.

وصالَحَ ﷺ يُحَنَّةَ بنَ رُؤْبةً صَاحِبَ أَيْلَةَ (٥٠).

الَيْهَا رَجُلاَنِ، وَالْعَيْنُ مِثْلُ الشِّرَاكِ تَبِضُّ بِشَيْءٍ مِنْ مَاءٍ، فَسَأَلَهُمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ:

«هَلْ مَسِسْتُمَا مِنْ مَاثِهَا شَيْئا؟» قَالاً: نَعَمْ، فَسَبّهُمَا النّبِي ﷺ، وَقَالَ لَهُمَا
مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُولَ، ثُمّ غَرَفُوا مِنَ الْعَيْنِ قَلِيلاً قَلِيلاً حَتَّى اجْتَمَعَ فِي شَيْءٍ،
وَغَسَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِيهِ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، ثُمّ أَعَادَهُ فِيهَا، فَجَرَتِ الْعَيْنُ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ،
حَتَّى اسْتَقَى النَّاسُ، ثُمَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يُوشِكُ يَا مُعَاذُ إِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةً
أَنْ تَرَى مَا هَاهُنَا قَدْ مُلِيءَ جِنَاناً». وأخرجه مسلم (٧٠٦)، وأبو داود (١٢٠٦) عن عامر بن واثلة.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٣/ ١١)، ومسلم (٢٧) (٤٤) و(٤٥) عن أبي سعيد وأبي هريرة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البزار (١٨٤١) عن ابن عباس. وقال: لا نعلمه عن النبي الله إلا بهذا الإسناد عن عمر بهذا اللفظ. وقال الهيثمي في «المجمع» (١٠٣٢٧): رواه البزار، والطبراني في «الأوسط»، ورجال البزار ثقات.

<sup>(</sup>٣) في المطبوع: (ومن).

<sup>(</sup>٤) في المطبوع: (غزواً).

<sup>(</sup>٥) فصالح رسول الله ﷺ، وأعطاه الجزية. وأتاه أهل جرباء وأذرح، فأعطوه الجزية، وكتب لهم رسول الله ﷺ كتاباً فهو عندهم. انظر: «سيرة ابن هشام» (٤/ ١٧٨)، و«تاريخ الطبري» (٣/ ١٠٨).

وبعثَ خَالِداً إِلَى أُكَيْدِرِ دُومَةً (١)، فَجِيءَ بِهِ، فَصَالَحَهُ أَيضاً، ورَدَّه (٢).

ثُمَّ رَجَعَ ﷺ، وبعدَ رجوعِه أَمَرَ بِهَدْمِ مَسْجِدِ الضِّرَادِ، وكان قد أخرج من دار خزام بن خالد، وهدمه بأمرِ رسولِ اللهِ ﷺ [٣٠/ ١] مالكُ ابنُ الدُّخْشُمِ أَخُو بَنِي سَالِمٍ، أَحَدُ رِجَالِ بَدْرٍ، وآخرُ معه اختُلف فيه، وهوالمسجِدُ الَّذِي نهى اللهُ رَسُولَهُ أَنْ يَقُومَ فِيهِ أَبَداً (٣).

وكان رجوعهُ من هذهِ الغَزَاةِ: فِي رَمَضَانَ مِنْ سَنَةِ تِسْعٍ.

وَأُنْزِلَ فِيهَا: عَامَّةُ سُورَةِ التَّوْبَةِ.

و(عَاتَبَ)(١) اللهُ عَلَىٰ مَن تخلَّف عنه ﷺ، فقال عَنى: ﴿ مَاكَانَ لِأَهْلِ اللهِ وَمَنْ حَوْلَمُكُم مِّنَ اَلْأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُواْ عَن رَّسُولِ اللهِ وَلَا يَرْغَبُواْ بِأَنفُسِهِمْ عَن نَشُولِ اللهِ وَلَا يَرْغَبُواْ بِأَنفُسِهِمْ عَن نَشُولُ اللهِ وَلَا يَرْغَبُواْ بِأَنفُسِهِمْ عَن اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

ثُمَّ قال: ﴿ وَمَا كَاكَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَةً فَلُوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةِ مِنْهُمُ طَآبِفَةٌ لِيَـنَفَقَهُواْ فِي ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوۤ الِلَيْمِمُ لَعَلَّهُمْ يَعَذَرُونَ ﴾ [التوبة: 177].

فَبَانَ لَكَ من هذَا واتَّضَحَ ما اختُلف فيه، وهوَ: أَنَّ طَائِفَةَ النَّافرَةِ هُمُ الَّذِينَ يَتَفَقَّهُونَ فِي الدِّينِ بِصُحْبَتِهِم رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي هَذِهِ الغَزْوَةِ، وَإِذَا رجعوا، أَنْذَرُوا قَوْمَهُم لِيَحْذَروا مِمَّا تَجَدَّدَ بَعْدَهُم منَ الدِّينِ، واللهُ ﷺ أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>١) دومة: هي دومة الجندل.

<sup>(</sup>۲) انظر عنهاً: «سيرة ابن هشام» (٤/ ١٧٨)، و«المغازي» للواقدي (٣/ ١٠٢٥ و١٠٢٦)، و«طبقات ابن سعد» (٢/ ١٦٦)، و«تاريخ الطبري» (٣/ ١٠٩)، و«تاريخ الإسلام» للذهبي (٦٤٥ مغازي).

<sup>(</sup>٣) قال تعالَى: ﴿ لَانَقُمْ فِيهِ أَبَدُا لَمَسَجِدُ أُسِّسَ عَلَى ٱلنَّقَوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُ أَن تَـعُومَ فِيدٍ فِيهِ رِجَالُّ يُحِبُّونَ أَن يَنَطَهَّ رُواً وَاللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُطَّلِقِ رِينَ ﴾ [التوبة: ١٠٨].

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: (عتب).

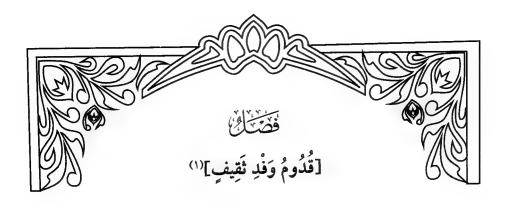

وقدم وفد تُقيف (٢) على رسول الله على ومضانَ هذه السّنة ، فأسلموا . وكان سبب ذلك: أنَّ عُروة بن مَسْعُودٍ سَيِّدَهم كان قد جاء رسولَ الله على منصَرَفَهُ من حُنيْنِ والطائف، وقبل وصوله إلى المدينة ، فأسلم ، وحَسُنَ إسلامه ، واستأذن رسولَ الله على في الرُّجُوعِ إلى قومه الى الله على الله على الله على فأذنَ له وهو يخشى عليه ، فلمّا رجع إليهم ، ودعاهم إلى الإسلام ، رمَوهُ بالنّبلِ فقتلوه . ثمّ إنهم ندموا ، ورأوا أنهم لا طاقة لهم بحرب رسولِ الله على ، فبعثوا وفدَهم إليه في رمضان \_ كما قدّمنا \_ ، وكانوا ستة ، فأولُ من بَصُرَ بِهِم : المغيرةُ بنُ شعبة الثّقفيُ ، وكان يرعى ، فترك ذلك ، وأقبلَ بهم على رسول الله على وعلّمه م في الطّريق كيف يُسَلّمون عليه .

وسبق أبو بكر الصِّديقُ ﷺ الْمُغِيرَةَ، وَيَشَّرَ رسولَ اللهِ ﷺ بِقُدُومِهِم، فأنزلهم \_ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ \_ في المسجد، وضربَ لهم فيه قُبَّةً (٣)،

<sup>(</sup>۱) انظر: "تــاريخ الطبري" (٣/ ٩٦ \_ ٩٩)، و"ســيرة ابن هشام" (٤/ ١٨٤)، و"جوامع السيرة" (ص٢٥٧)، و«تاريخ الإسلام» (ص٢٦٧ مغازي).

 <sup>(</sup>۲) ثقیف: هم ثقیف بن منبه، بطن متسع من هوازن من العدنانیة، اشتهروا باسم أبیهم، وكان موطنهم بالطائف. «معجم قبائل العرب» (۱/ ۱٤۸).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمــد (٤/ ٢١٨)، وأبــو داود (٣٠٢٦) عن عثمان بن أبي العاص الثقفي.

وكان السَّفِيرُ بينهم وبينهُ: خَالِدَ بنَ سَعِيدِ بنِ العَاصِ.

وكان الطّعام يأتيهم من عندِ النّبي ﷺ، فلاَ يأكلونهُ حَتّى يأكلَ خالد قبلهم(١)، فأسلموا، واشترطوا أن تبقى عندهم طاغيتهم اللاّتُ، وأن لاَ تُهْدَمَ، فلم يُجِبْهُمْ ﷺ إلى ذلك.

وسألوا: أن يُخَفِّفَ عَنْهُم بعضَ الصَّلوات، فلم يُجِبْهُم إلى ذلك.

فسألوا: أن لا يهدموا بأيديهم طاغيتهم، فأجابهم إليه، وبعث معهم: أَبَا سُفْيَانَ صَخْرَ بنَ حَرْبِ [٣٠/ ب]، والمغيرة بنَ شُعبة لِهَدْمِهَا، فَهَدَمَهَا. وعَظُم ذلك على نِسَاء تُقيف (٢)، واعتقدوا: أن يصيبهم منها سوء، وقد طَنَز (٣) بِهِمُ المغيرةُ بنُ شُعبة حينَ هدمها، فَخَرَّ صَرِيعاً، وذلك: بتواطؤ منه ومِن أَبِي سُفيَانَ؛ لِيُوهِمَهُم أَنَّ ذلك منها، ثُمَّ قام وُذلك: بتواطؤ منه ومِن أَبِي سُفيَانَ؛ لِيُوهِمَهُم أَنَّ ذلك منها، ثُمَّ قام يُبكِّتُهُم وَيُقَرِّعُهُم عَلَيْه . فأسلموا، وحسُنَ إسلامَهُم.

وجعل ﷺ إمامَهم: أَحَدَ السِّتَةِ الَّذين قدموا عليه، وهوَ: (عَمَّار ابن العاص، و)(١) عُثْمَانَ بنَ أَبِي العَاص، وكان أحدَثَهم سِناً؛ لما رأى من حرصه على قِرَاءة القُرآنَ، وتعلُّمهِ الفرائض، وأمره أن يتخذ مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجراً، وأن يقتدي بأضعفهم (ﷺ)(٥)(١).

<sup>(</sup>١) انظر: «السيرة» لابن هشام (٤/ ١٩٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: «السيرة» لابن هشام (٤/ ١٩٨ ـ ١٩٩).

<sup>(</sup>٣) الطُّنزُ: السُّخْرِيَّةُ. طَنَزَ بِهِ: أي: سخر به. والمعنى: سخر بهم، أو سخر منهم.

<sup>(</sup>٤) ما بين: () غير موجود في المطبوع، ولم أعرف من هو عمار هذا.

<sup>(</sup>٥) ما بين: () غير موجود في المطبوع.

 <sup>(</sup>٦) أخرجـه أحمـد (٤/ ٢١ و ٢٢ و ٢١٨)، ومسلم (٤٦٨) (١٨٦) و(١٨٧)، وأبو داود
 (٥٣١)، والترمذي (٢٠٩)، وابن ماجه (٩٨٧) عن عثمان بن أبي العاص.



وبعثَ ﷺ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ ﷺ أَمِيراً علَى الحَجِّ هَذِهِ السَّنَةَ (١)، وأردفهُ علياً ﷺ بسورة بَرَاءَةَ: أَنْ لاَ يَحُجَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكُ، وَلاَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانُ، وَيَشْبِذُ إِلَيْهِمْ عُهُودَهُم، إِلاَّ مَنْ كَانَ ذَا عَهْدٍ مُقَدَّرٍ، فَعَهْدُهُ إِلَى مُدَّتِهِ (٢).

<sup>(</sup>۱) انظر: «سيرة ابن هشام» (٤/ ١٨٦)، والبيهقي في «دلائل النبوة» (٥/ ٢٩٣)، والمصنف في «البداية والنهاية» (٥/ ٣٣).

أخرج أحمد (١/ ٧٩)، والدارمي ١٩١٩)، والترمذي (٨٧١ و٢٧٨ و٣٠٩)، وأبو يعلى
 (٤٥٢)، والبزار (٧٨٥) عَنْ زَيْدِ بْنِ يُمْيْع، قَالَ: سَأَلْنَا عَلِيّاً: بِأَيّ شَيْءٍ بُعِثْتَ فِي الْحَجّةِ؟ قَالَ: بُعِثْتُ بِأَرْبَع: لاَ يَدْخُلُ ٱلْجَنّةَ إِلاَّ نَفْسٌ مُؤْمِنَةٌ، وَلاَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانُ، وَلاَ يَجْتَمِعُ مُسْلِمٌ وَكَافِرٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ بَعْدَ عَامِهِ هَذَا، وَمَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النّبِي ﷺ عَهْدٌ، فَاَجَلُهُ إِلَى مُدّتِهِ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَهْدٌ، فَأَجَلُهُ إِلَى أَرْبَعَةٍ أَشْهُر. وَبَيْنَ النّبِي ﷺ عَهْدٌ، فَأَجَلُهُ إِلَى مُدّتِهِ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَهْدٌ، فَأَجَلُهُ إِلَى أَرْبَعَةٍ أَشْهُر. أخرج البخاري (٣٦٩ و٢٦٢)، ومسلم (١٣٤٧)، وأبو داود (١٩٤٦)، وابن أخرج البخاري (٣٨٩) عَنْ أَبِي هُرَيْرَة، قَالَ: بَعَشِي أَبُو بَكْرٍ فِي تِلْكَ الْحَجّةِ فِي مُؤذّنيُنِ بَعْمُهُمْ يَوْمَ النّحْرِ يُؤذّنُونَ بِمِنَى: أَلاَّ يَحُجَّ بَعْدَ هَذَا الْعَامِ مُشْرِكٌ، وَلاَ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانُ، ثُمَ أَرْدَفَ النّبِي ﷺ أَبَا بَكْرٍ بِعَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ أَنْ وَلَا يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانُ. وانظر: "طبقات ابن سعد" بَعْدَ أَنْعامٍ مُشْرِكٌ، وَلاَ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانُ. وانظر: "طبقات ابن سعد" يَحُجّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ، وَلاَ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانُ. وانظر: "طبقات ابن سعد" يَحُجّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ، وَلاَ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانُ. وانظر: "طبقات ابن سعد" يَحُجّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ، وَلاَ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانُ. وانظر: "طبقات ابن سعد"

وبعث ﷺ معاذَ بنَ جبلِ إلى اليمن، ومعهُ: أبو موسى الأشعري ﷺ (۱). وبعث الرسلَ إلى ملوك الأقطار يدعوهم إلى الإسلام.

وانتشرتِ الدَّعوةُ، وَعَلَتِ الْكَلِمَةُ، وَ﴿جَآءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَطِلُ ۚ إِنَّ الْبَطِلُ ۚ إِنَّ الْبَطِلُ كَانَ زَهُوقًا ﴾[الإسراء: ٨١].

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (٤٣٤١ و٤٣٤٢)، ومسلم (١٧٣٣)، وأبو داود (٤٣٥٦)، وابن ماجه (٣٩١) عن أبي موسى الأشعري.



نذكر فيه: مُلَخَّصَ حَجَّةِ الوَدَاعِ، وكَيفِيَّتَها، بعونِ اللهِ وَمَنَّهِ، وَحُسْنِ تَوْفِيقهِ وهِدَايَتِهِ، فنقولُ وباللهِ التَّوفيقُ:

صَلَّى رسولُ اللهِ ﷺ الظَّهر يومَ الخَمِيسِ (لِسِتِّ)(١) بَقِينَ من ذي القِعْدَةِ من سَنَةِ عَشْرِ بالمدينةِ، ثُمَّ خرج منها بِمَن معهُ منَ المسلمينَ من أهلِ المدينةِ، وَمَن تَجَمَّعَ منَ الأعرابِ، فصلَّى العصرَ بِذِي الحُلَيفةِ رَكْعَتَيْنِ، وباتَ بِهَا.

وأتاهُ آتٍ من ربِّهِ ﷺ في ذلكَ الموضع ـ وهوَ: وَادِي العَقِيقِ ـ يأمرهُ عن رَبِّهِ ﷺ أَنْ يَقُولَ في حَجَّتِهِ هَذِهِ: (حَجَّةٌ فِي عُمْرَةٍ)(٢).

ومعنى هذا: أنَّ اللهَ أمرهُ أن يَقْرِنَ الحَجَّ معَ العُمْرَةِ، فأصبحَ ﷺ، فأخبرَ النَّاس بذلك، فطاف على نسائه يومئذٍ بِغُسْلِ واحدٍ، وَهُنَّ تِسْعٌ. وقيلَ: إِحْدَى عَشْرَةَ.

ثُمَّ اغتسلَ، وصلَّى (في)(٣) المسجدِ ركعتينِ، وأَهَلَّ بحجةٍ وعمرةٍ معاً.

<sup>(</sup>١) في المخطوط: (بست).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۱٦٢٢)، ومسلم (۱۲۳۰) (۱۸۱) عن ابن عمر.
 وأخرجه أحمد (۱/ ۲٤)، والبخاري (۱۵۳٤) عن ابن عباس، عن عمر.

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: (عند).

هذا الذي رواهُ بلفظهِ، ومعناهُ عنه ﷺ سِتَّةَ عَشَرَ صَحَابِيّاً، منهم: خَادِمُهُ أَنَسُ بنُ مَالِكِ ﷺ، منهم: خَادِمُهُ أَنَسُ بنُ مَالِكِ ﷺ، وَقَد رواهُ عنهُ (ﷺ)(٢) [٣١/ أ] سِتَّةَ عَشَرَ تَابِعِيّاً(٣).

وهو صريحٌ لا يحتمل التَّأويلَ، إلاَّ أن يكونَ بعيداً، وما عدا ذلك مما جاء من الأحاديثِ المُوهِمَةِ التَّمتُّعَ، أو ما يدلُّ على الإفرادِ، فلها محلُّ غيرُ هذا تُذكرُ فيهِ.

والقِرَانُ في الحجِّ عندَ أبي حنيفةً هوَ الأفضلُ.

ورويَ فيه عن الإمامِ أحمدَ بنِ حنبلٍ، (قولٌ، وعن)(٤) الإمام أبي عَبْدِاللهِ الشَّافعي، وقد نصرهُ جماعةٌ من مُحَقِّقِي أَصحَابِهِ، وهو الذي يحصلُ به الجمعُ بينَ الأحاديثِ كُلِّهَا.

ومن العُلماءِ مَن أَوْجَبَهُ. واللهُ أَعْلَمُ.

وساق ﷺ الهدي من ذِي الحُلَيفة، وأمرَ من كان معهُ هديٌ أن يُهِلَّ كما أهلَّ ﷺ.

وسارَ ﷺ والنَّاسُ بينَ يـديهِ وخلفَه، وعن يَمِينهِ وَشِمَـالِهِ أُمَمـاً لاَ يُحْصَونَ كثرةً، كُلُّهُم قَدِمَ لِيَأْتَمَّ به ﷺ.

فلما قدم ﷺ مَكَّةً، طافَ للقدومِ، ثُمَّ سَعَى بَينَ الصَّفَا والمروةِ، وأمر

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۳/ ۱۱۱ و۱۶۸ و۱۸۲ و۲۲۸ و۲۲۸ و۲۸۲)، والدارمي (۱۹۳۰)، والدارمي (۱۹۳۰)، وأبو داود (۱۹۳۰) والحميدي (۱۲۱۵ و۱۲۱۸)، والبخاري (۲۸۰)، ومسلم (۳۰۹) (۲۸)، وأبو داود (۲۸۹۱ و۲۹۲۹)، وابن وابن ماجه (۲۹۲۸ و۲۹۲۹)، وابن خزيمة (۲۱۱۹ و۲۹۹۶) عن أنس.

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: (ﷺ).

<sup>(</sup>٣) انظر أسماءهم في السيرة النبوية للمصنف (١/ ٢٣٦ -).

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: (وقول).

الَّذين لم يسوقوا هَدياً أن يفسخوا حجَّهم إلى عمرة، ويتحللوا حِلاَّ تاماً، ثُمَّ يُهِلُوا بالحَجِّ وقتَ خرُوجهم إلى مِنَى، ثُمَّ قال: ﴿لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ، مَا سُقْتُ الْهَدْي، وَلَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً (١١).

فَدَلَّكَ هذا: أنَّه لم يكن مُتَمَتِّعاً قَطعاً؛ خِلاَفاً لزاعمي ذلكَ من أصحاب الإمام أحمدَ وغيرهم.

وقدمَ عَلِيٌ ﷺ منَ اليمنِ، فقالَ ﷺ: ﴿بِمَ أَهْلَلْتَ؟،، قالَ: بِإِهْلاَلٍ كَامِلُولُ النَّبِيِّ ﷺ: ﴿إِنِّي سُقْتُ الْهَدْيَ، وَقَرَنْتُ». كَإِهلالِ النَّبِيِّ ﷺ: ﴿إِنِّي سُقْتُ الْهَدْيَ، وَقَرَنْتُ». روى هذا اللفظ: أَبُو دَاوُد(٢)، وغيره(٣) من الأئمةِ بإسنادٍ صحيح.

فهذا صريحٌ في القِرَانِ، وَقَدِمَ (مَعَ)(١) عَلِيِّ ﷺ منَ اليَمَنِ (هَدايا، فَأَشْرَكَهُ)(٥) ﷺ في هَدِيهِ أيضاً، وكان حاصلُها: مِئةَ بَدَنَةٍ(١).

ثُمَّ خرج ﷺ إلى مِنَى، فباتَ بِهَا، وكانت ليلةَ الجُمُعَةِ التَّاسعَ مِن ذِي الحِجَّةِ.

ثُمَّ أصبحَ، فسارَ إلى عَرَفَة، وخطبَ تَحْتَ سَمُرَةٍ خُطْبَةً عَظِيمَةً، شَهِدَهَا مِن أصحابِهِ نَحْوٌ مِن أَرْبَعِينَ أَلْفاً رضي الله عنهم أجمعينَ، وَجَمَعَ بَيْنَ الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۱۲۵۱)، ومسلم (۱۲۱۸) (۱۶۷) عن جابر. وأخرجه البخاري (۷۲۲۹)، ومسلم (۱۲۱۱) (۱۱۵) عن عائشة.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود (۱۷۹۷) عن البراء بن عازب.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (١٣٠٥) (٣٢٦) عن أنس.

<sup>(</sup>٤) ما بين: () غير موجود في المطبوع.

<sup>(</sup>٥) في المطبوع: (هدياً، وأشركه).

 <sup>(</sup>٦) أخرجه أحمد (١/ ١٥٩)، وأبو داود (١٧٦٤) عن علي.
 وأخرجه مسلم (١٢١٨) (١٤٧) عن جابر ضمن حديث طويل.

ثُمَّ وَقَفَ بِعَرَفَةً.

ثُمَّ باتَ بِالمُزدَلِفَةِ، وَجَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ لَيْلَتَئذِ.

ثُمَّ أصبح، فَصَلَّى الفَجرَ فِي أُوَّلِ وَقْتِهَا.

ثُمَّ سارَ قبلَ طلوع الشَّمسِ إلَى مِنَّى، فَرَمَى جَمْرَةَ العَقَبَةَ، وَنَحَرَ، وَحَلَقَ. ثُمَّ أفاض، فَطَافَ بالبيتِ طَوَافَ الفَرْضِ، وهوَ: طَوَافُ الزِّيَارَةِ. واختُلِفَ: أينَ صَلَّى الظُّهْرَ يومئذٍ؟ وقد أشكل ذلك على كثيرٍ منَ الحُفَّاظِ. ثُمَّ حلَّ مِن كُلِّ شَيءٍ حَرُمَ مِنْهُ ﷺ.

وخطب ثاني يوم النَّحرِ خُطْبَةً عظيمةً أيضاً، ووصَّى، وحذَّر، وَأَشْهَدَهُم عَلَى أَنْفُسِهِم [٣١/ب]: أَنَّهُ بَلَّغَ الرِّسَالَةَ(١).

فَنَحْنُ نشهدُ: أَنَّهُ بَلَّغَ الرِّسَالَةَ، وَأَدَّى الْأَمَانَةَ، وَنَصَحَ الْأُمَّةَ، ﷺ تَسْلِيماً كَثِيراً دَائِماً إِلَى يَوْمِ الدِّينِ.

ثُمَّ أَقْبَلَ ﷺ مُنْصَرِفاً إِلَى الْمَدِينةِ، وَقَد أَكْمَلَ اللهُ لهُ دِينَهُ (٢).

<sup>(</sup>۱) أخرج البخاري في «خلق أفعال العباد» (ص٥١ رقم ٣٩٨)، وأبو داود (١٩٥٣)، وابن خزيمة (٢٩٧٣)، والبيهقي في «سننه» (٥/ ١٥١ ـ ١٥٢)، وفي «دلائله» (٥/ ٤٤٩) عن سَرَاءَ بِنْتِ نَبُهَانَ، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُول: «أَتَذْرُونَ أَيَّ يَوْمِ هَذَا؟». قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَال: «هَذَا أَوْسَطُ أَيّامِ التَشْرِيقِ. هَل تَدْرُونَ أَيِّ بَلدٍ هَذَا؟». قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَال: «هَذَا الْمَشْعَرُ الْحَرَامُ. ثُم قَال: إني لا أَدْرِي لعلي لا أَلقَاكُمْ بَعْدَ عَامِي هَذَا، أَلا وَإِنّ دِمَاءَكُمْ، وَأَمْوَالكُمْ، وَأَعْرَاضَكُمْ، عَليْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلدِكُمْ هَذَا، خِي بَلدِكُمْ هَذَا، خِي بَلدِكُمْ هَذَا، خِي بَلدِكُمْ هَذَا، خِي بَلدِكُمْ، فَيَسْأَلَكُمْ عَنْ أَعْمَالكُمْ. أَلاَ فَلَيُبَلِغُ أَذَنَاكُمْ وَيَوْمُ الرُّوُوسِ: هُو ثَانِي يَوْمِ النّحْرِ بِالاتَّقَاقِ.

 <sup>(</sup>٢) لقوله تعالى : ﴿ الْيَوْمَ أَكُمُلُتُ لَكُمُ وِينَكُمْ وَأَثْمَتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَامَ دِينَا ﴾ [المايدة: ٣].

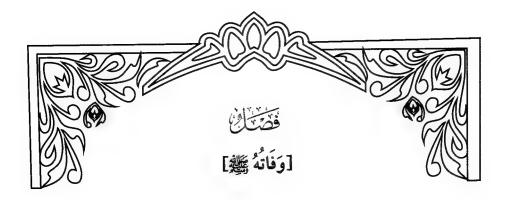

فأقامَ بها بقيَّةَ ذِي الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمِ وَصَفَرَ، ثُمَّ ابتدأ به ﷺ وجعُهُ في بَيْتِ مَيْمُونَةَ يَوْمَ خَمِيسٍ، وَكَانَ وَجِعاً في رَأْسِهِ الْكَرِيمِ، وكان أكثرَ ما يعتريه الصُّدَاعُ ـ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ ـ، فجعل مع هذا يدُورُ عَلَى نِسَائِهِ حتَّى شَقَّ عليهِ، فاستأذنهنَ أن يُمَرَّضَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ ـ رَضيِيَ اللهُ عَنْهَا ـ (١)، فَأَذِنَّ لهُ، فمكثَ وَجعاً اثْنَى عَشَرَ يَوْماً.

وقيلَ: أَرْبَعَةَ عَشَرَ يَوْماً.

والصِّدِّيقُ ﷺ يُصَلِّي بالنَّاسِ بِنَصِّهِ ﷺ [عَلَيْهِ](٢)، واستثنائهِ لهُ مِن جَيشِ أُسَامةَ الَّذي كان قد جَهَّزَهُ ﷺ إِلَى الشَّامِ لِغَزْهِ الرُّومِ.

فلما حصلَ الوَجَعُ، تَرَبَّصُوا لِيَنْظُروا مَا يكونُ من أمره ﷺ، وَقَدْ صَلَّى ـ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ ـ خَلْفَ الصِّدِّيقِ جَالِساً".

وَقُبِضَ ﷺ ضُحَى يَوْمِ الاثْنَيْنِ(١) مِن رَبِيعِ الأَوَّلِ.

وأخرجه البخاري (٦٧/١)، ومسلم (٤٢٠) (١٠١) عن أبي موسَى الْأشعري.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٦/ ٢١٩)، والبخاري (١٩٨)، ومسلم (٤١٨) (٩١)، وابن سعد (٢/ ٢/ ٢٦١) عن عائشة.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد (۱/ ۲۰۹)، وأبو بكر الشافعي في «الغيلانيات» بتخريج الدارقطني (۲۷۵) عن العباس بن عبد المطلب.
 وأخرجه البخاري (۱۹۸)، ومسلم (٤١٨) (۹۰) و (۹٤)، والترمذي (٣٦٧٢) عن عائشة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمـد (٣ ُ ١٥٩ و١٦ و٢٢)، والترمذي (٣٦٣)، والبيهقي في «دلائله» (٧/ ١٩٢) عن أنس.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٦٨٠)، ومسلم (٤١٩) (٩٨)، وابن ماجه (١٦٢٤)عن أنس.

فالمشهورُ: أنَّهُ الثَّانِي عَشَرَ مِنْهُ(١).

وقيلَ: مُسْتَهَلَّهُ (٢).

وقيلَ: ثَانِيَهُ.

وقيل: غَيْرُ ذَلِكَ (٣).

و(قَدْ)(٤) قال السُّهَيْلِي(٥) ما زَعَمَ أَنَّهُ لم يسبق إليه؛ مِن: أَنَّه لاَ يُمْكِن أَن تَكُونَ وقفته يومَ الحُمُعة تاسع ذِي الحجةِ، ثُمَّ تكون وفاته يومَ الاثنينِ الثَّاني عشرَ من ربيعِ الأول بعده، سَوَاءٌ حُسِبَتِ الشُّهُورُ كَامِلَةً، (أَوْ)(١) نَاقِصَةً، أَم بَعْضُها كاملاً، وبعضُها ناقصاً.

وقد حصل له جوابٌ صحيحٌ في غَايَةِ الصِّحَّةِ وللهِ الحمدُ، أفردتهُ مع غيرهِ منَ الأجوبةِ، وهو: أنَّ هذا إِنَّمَا وقع بحسب اختلاف رؤية هلال ذي الحجة في مكّة والمدينة، فرآه أهلُ مكّة قبل أولئك بيومٍ. وعلى هذا: يَتِمُّ القولُ المشهورُ. وَللهِ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ.

<sup>(</sup>۱) قال محمد بن إسحاق: توفي لاثنتي عشرة ليلة مضت من ربيع الأول، في اليوم الذي قدم المدينة مهاجراً، فاستكمل في هجرته عشر سنين كوامل. انظر: «تاريخ الطبري» (۳/ ۲۱۵).

<sup>(</sup>٢) قال موسى بن عقبة: توفي يوم الاثنين حين زاغت الشمس لهلال شهر ربيع الأول. انظر: «المغازي» لعروة (ص٢٢٢)، و«أنساب الأشراف» للبلاذري (١/ ٥٦٩).

 <sup>(</sup>٣) عن محمد بن قيس، قال: اشتكى النبي ﷺ ثلاثة عشر يوماً، وتوفي يوم الاثنين لليلتين خلتا من ربيع الأول سنة إحدى عشرة. انظر: «طبقات ابن سعد» (٢/ ٢٧٢).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () غير موجود في المطبوع.

<sup>(</sup>٥) في «الروض الأنف» (٧/ ٥٧٨ ـ ٥٧٩).

<sup>(</sup>٦) في المطبوع: (أم).

وكان عمرهُ يوم ماتَ ﷺ: (ثَلاَثاً)(١) وَسِتِّينَ سَنَةً(١)، عَلَى الصَّحِيحِ.
قالوا: وَلَهَا: مَاتَ أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ(١)، وَعَلِيُّ، وَعَائِشَةُ ﷺ. ذكرهُ أبو
زكريا النووي في «تهذيبهِ»(٤)، وصححه. وفي بعضه نظرٌ.

وقيلَ: كَانَ سِتِّينَ (٥).

وقيل: خَمْساً وَسِيِّينَ (١).

(١) في المخطوط: (ثلاث).

- (٣) أخرجه مسلم (٢٣٥٢) عن معاوية.
- (٤) في "تهذيب الأسماء واللغات» (١/ ٢٣).
- (٥) أخرج أحمد (١/ ٢٩٦)، وعبد بن حميد (١٥٢١)، والبخاري (٤١٩٥)، والنسائي في «فضائل القرآن» (١) عن أبي سلمة، عن عائشة وابن عباس: أن النبي على لبث بمكة عشر سنين ينزل عليه القرآن، وبالمدينة عشراً.

وأخرج البخاري (٥٩٠٠) عن أنس: أنه كان يقول: كان رسول الله الله الله السلامين بالطويل البائن، ولا بالقصير، وليس بالأبيض الأمهق، وليس بالآدم، وليس بالجعد القطط، ولا بالسبط، بعثه الله على رأس أربعين سنة، فأقام بمكة عشر سنين، وبالمدينة عشر سنين، وتوفاه الله على رأس ستين سنة، وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء.

(٦) أخرجه مسلم (٣٣٥٣) (١٢٢)، والترمذي (٣٧٠١)، والطبري في «تاريخه» (٣/ ٢١٦) عن ابن عباس.

وأخرجه الطبري في «تاريخه» (٣/ ٢١٦) عن دغفل بن حنظلة.

وأخرجه أحمد (١/ ٢١٥) عن ابن عباس. وانظره في: «البداية والنهاية» (٥/ ٢٥٨).

<sup>(</sup>۲) أخرج مسلم (۲۳٤۸) عن أنسٍ، قـال: قُبـضَ النبي ﷺ وهو ابن ثلاثٍ وستين سنة، وقُبـضَ أبو بكر وهو ابن ثلاثٍ وستين. وقبض عمر وهو ابن ثلاثٍ وستين. وأخرجه البخاري (۳۲۳ و۳۵۳)، ومسلم (۲۳٤۹) (۱۱۵) عن عائشة. وأخرجه البخاري (۳۹۰۳ و۳۹۰۳)، ومسلم (۲۳۵۳) (۱۲۲) عن ابن عباس.

وهذه الأقوال الثّلاثة في «صَحِيحِ البُخَارِي» (() عَنِ ابنِ عَبّاسِ اللهُ الشّلاثة في «صَحِيحِ البُخَارِي» (() عَنِ الأمرُ، وأُصيبَ المسلمونَ بِنَبيّهِم، وأَنكرَ عُمَرُ بنُ الخَطّابِ ﴿ ذلك، وقال: إِنّهُ لَمْ يَمُتْ، وَإِنّهُ سَيَعُودُ كَمَا عَادَ مُوسَى لِقَوْمِهِ. وماجَ النّاسُ، وَجَاءَ الصّدِيقُ المُؤيّدُ المَنْصُورُ وَلَي أُولاً، وآخِراً، وظَاهِراً، ويَناطِناً، فأقامَ الأودَ، وصَدَعَ اللّمؤيّدُ المَنْصُورُ وَ النّاسَ [٣٢/ أ]، وتلا عليهم: ﴿ وَمَا مُحَمّدُ إِلّا رَسُولُ قَدْ خَلَتَ بِالحَقِّ، وَخَطَبَ النّاسَ [٣٢/ أ]، وتلا عَلَيْهِم: ﴿ وَمَا مُحَمّدُ إِلّا رَسُولُ قَدْ خَلَتَ مِن قَبْلِهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّه

ثُمَّ ذهب المسلمونَ به إلى سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ، وقد اجتمعوا عَلَى إِمْرَةِ سَعْدِ بنِ عُبَادَةَ، فَصَدَّهُم عَن ذلك، وَرَدَّهم، وأشارَ عَلَيْهِم بِعُمَرَ ابنِ الخَطَّابِ، أَوْ بِأَبِي عُبَيْدَةَ بنِ الْجَرَّاحِ، فَأَبَيَا ذَلِكَ والمسلمونَ، وَأَبَى اللهُ ذَلِكَ أَيضاً، فَبَايَعَهُ المسلمونَ ﴿ وَأَبَى اللهُ ذَلِكَ أَيضاً، فَبَايَعَهُ المسلمونَ ﴿ وَالْمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ المَا اللهِ الله

ثُمَّ شَرَعوا في جَهَازِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَغَسَّلُوهُ فِي قَمِيصِهِ (٥)، وكانَ الَّذِي تَوَلَّى ذَلِكَ: عَمُّهُ الْعَبَّاسُ، وَابْنُهُ قُثَمُ، وَعَلِيُّ بنُ أَبِي طَالِبٍ،

<sup>(</sup>١) هذا القول مناف لما ذكره المصنف؛ إذ لم أجدها كلها كما ذكر المصنف.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: (فكأن).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٢٤٢)، وابن ماجه (١٦٢٧) عن عائشة.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٣٦٦٨) عن عائشة . وأخرجه الطبراني في «الكبير» (٦٣٦٧) عن سالم بن عبيد.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد (٦/ ٢٦٧)، وأبو داود (٣١٤١)، وابن إسحاق في «السيرة» (٤/ ١٧٨) وابن هشام في «السيرة» (٤/ ٢٦٣)، والطبري في «تاريخه» (٣/ ٢١٢) عن عائشة.

وَأُسَامَةُ بِنُ زَيْدٍ، وَشِفْرَانُ \_ مَوْلَيَاهُ \_ يَصُبَّانِ الْمَاءَ، وَسَاعَدَ فِي ذَلِكَ: أَوْسُ ابنُ خَوْلِي الأَنْصَارِي البَدْرِي، رضي الله عنهم أَجْمَعِينَ (١).

وَكَفَّنُوهُ فِي ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ قُطْنٍ سَحُولِيَّةٍ بِيضٍ، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ (٢). وَصَلَّوا عليهِ أَفرَاداً وَاحِداً وَاحِداً (٣)؛

لِحَدِيثٍ جَاءَ فِي ذَلِكَ: رواهُ البزّار<sup>(1)</sup> ـ وَاللهُ أَعَلَمُ بِصَحَّتِهِ ـ: أَنَّهُ ﷺ أَمَرَهُمْ بِذَلِكَ.

وقال الشَّافِعِيُّ: إِنَّمَا صَلَّوا عَلَيْهِ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ أَفْذَاذاً؛ لِعِظَمِ قَدْرِهِ، وَلِمُنَافَسَتِهِمْ أَنْ يَوُمَّهُمْ عَلَيْهِ أَحَدُّ<sup>(٥)</sup>.

قال الحاكم أبو أحمد: فَكَانَ أُوَّلَهُم عَلَيهِ صَلاةً: الْعَبَّاسُ عَمُّهُ، ثُمَّ

<sup>(</sup>۱) أخرج ابن سعد في «الطبقات» (۲/ ۲۷۷) عن الشعبي: أن النبي ﷺ غسله: علي، وأسامة، والفضل بن العباس، وأدخلوه قبره، وكان علي يقول وهو يغسّله: بأبي وأمي! طبت حيّاً وميتاً. قال الذهبي في «تاريخه» (ص٥٧٦ سيرة): مرسلٌ جيّد.

<sup>(</sup>۲) أخرجه مالك في «الموطأ» (۵۲۳ و ۵۲۳)، وأحمد (٦/ ٤٠ و٩٣ و ١١٨ و ١٩٣ و ١٦٨ و ٢٣١)، والبخـاري (١٢٠٥)، ومسلم (٩٤١)، والنسـائي (٤/ ٣٦)، وابن ماجه (١٤٧٠) عن عائشة.

<sup>(</sup>٣) جاء في الحديث: (فوجاً فوجاً) لا واحداً واحداً.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البزار (٨٤٧) عن عبدالله بن مسعود ضمن حديث طويل. وقال الهيثمي في «المجمع» (١٤٢٥١): رواه البزار، وقال: روي هذا عن مُرّة، عن عبدالله، من غير وجه. والأسانيد عن مُرّة متقاربة، وعبد الرحمن لم يسمع هذا من مرة، إنما أخبره عن مرة، ولا نعلم رواه عن عبدالله غير مرة. قلت: رجاله رجال الصحيح غير محمد بن إسماعيل بن سمرة الأحمسي، وهو ثقة. ورواه الطبراني في «الأوسط» (٤٠٠٨)، بنحوه... وذكر في إسناده ضعفاء، منهم: أشعث بن طابق. قال الأزدي: لا يصحّ حديثة. والله أعلم.

<sup>(</sup>٥) «الأم» للشافعي (١/ ٢٧٥) بنحو قولهِ.

بَنُو هَاشِم، ثُمَّ المهاجرونَ، ثُمَّ الأَنْصَارُ، ثُمَّ سائرُ النَّاسِ، فلمَّا فرغَ الرِّجَالُ، [صَلَّى] الصِّبِيَانُ، ثُمَّ النِّسَاءُ(١).

وَدُفِنَ ﷺ يَوْمَ الثَّلاَثَاءِ(٢).

وقيل: لَيْلَةَ الأَرْبِعَاءِ<sup>(٣)</sup> سَحَراً<sup>(١)</sup>، فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ مِنْ حُجْرَةِ عَائِشَةَ، لِحَدِيثٍ رواهُ التِّرمذي عَنْ أَبِي بَكْرٍ ﷺ (٥).

وهذا هو المتواترُ تَوَاتُراً ضَرُورِيّاً مَعْلُوماً مَنَ الدَّفنِ الَّذِي هُوَ اليَوْمَ دَاخِلَ مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ(١).

## \* \* \*

<sup>(</sup>۱) أخرج ابن ماجه (۱٦٢٨)، وابن سعد في «الطبقات» (۲/ ۲۸۹)، وابن هشام في «السيرة» (٤/ ٢٨٣) عن ابن عباس، قال: لما مات رسول الله عليه، أدخل الرجال، فصلوا عليه بغير إمام أرسالاً حتى فرغوا، ثم أدخل النساء، فصلين عليه، ثم أدخل الصبيان، فصلوا عليه، ثم أدخل العبيد، لم يؤمهم أحدٌ.

 <sup>(</sup>۲) أخرج ابن سعد في «طبقاته» (۲/ ۲۷۶) عن مالك، قال: بلغني أنه توفي يوم الاثنين،
 ودفن يوم الثلاثاء.

 <sup>(</sup>٣) قال سليمان التيمي: لما فرغوا من غسل النبي في وتكفينه، صلى الناس عليه يوم
 الاثنين والثلاثاء، ودفن يوم الأربعاء. «تاريخ الطبري» (٣/ ٢١٧).

<sup>(</sup>٤) أخرج ابن سعد في «الطبقات» (٢/ ٣٠٥)، والطبري في «تاريخه» (٣/ ٢١٧) عن عائشة: أنها قالت: ما علمنا بدفن رسول الله على حتى سمعنا صوت المساحي [أي: المجرفة] في جوف ليلة الأربعاء.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الترمذي (١٠١٨) عن عائشة، قالت: لما قبض رسول الله ﷺ، اختلفوا في دفنه. فقال أبو بكر: سمعت من رسول الله ﷺ شيئاً ما نسيته قال: «مَا قَبَض الله نبيّاً إلاَّ في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه». ادفنوه في موضع فراشه. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب. وعبد الرحمن بن أبي بكر المليكي يضعف من حفظه.

<sup>(</sup>٦) كتب في المطبوع عقبه: (آخر الجزء الأول من الترجمة النبوية ـ على صاحبها أفضل الصلاة والسلام \_، ويتلوه الذي يليه).



لم يَحُجَّ ﷺ بعدَمَا هَاجَرَ إلاَّ حجتَهُ هذهِ، وهيَ: حَجَّةُ الإِسلاَمِ، وَحَجَّةُ الوِسلاَمِ، وَحَجَّةُ الوَدَاع(١).

وكان فرضُ الحجِّ في السَّنَةِ السَّادِسَةِ في قولِ بعضِ العُلَمَاءِ.

وفي التَّاسعة في قول آخرين منهم.

وقيل: سَنَةَ عَشْرٍ (٢)، وهوَ غَرِيبٌ.

وأغرب منهُ: ماحكاهُ إمامُ الحرَمَيْنِ (٣) في «النّهايَةِ» وجها لبعضِ الأصحابِ: أنَّ فَرْضَ الحَجِّ كَانَ قبلَ الهِجْرَةِ.

وأمَّا عُمَرُهُ: فَكُنَّ أَرْبَعاً (1):

<sup>(</sup>۱) أخرج ابن سعد في «الطبقات» (۲/ ۱۸۸) عن ابن عباس: أنه كان يكره أن يقال: حجة الوداع، ويقول: حجة الإسلام.

<sup>(</sup>٢) قال الإمام ابن قيم الجوزية في «زاد المعاد» عقب رقم (١٦٩٣) بتحقيقي: ولمّا نزل فرضُ الحج، بادرَ رسولُ اللهِ ﷺ إلى الحج من غير تأخير، فإنَّ فرضَ الحج تأخّر إلى سنة تسع أو عشر. وأمّا قوله تعالى: ﴿ وَأَبَتُوا لَكَحَ وَالْفُرَوَ لِلَهُ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وإتمامه وإتمام العُمرة بعد الشروع فيهما، وذلكلا يقتضى وجوبَ الابتداء.

<sup>(</sup>٣) أي: الجويني.

<sup>(</sup>٤) أخرج البخـاري (١٧٧٨ و١٧٧٩)، ومســلم (١٢٥٣)، وأبــو داود (١٩٩٤)، والترمذي =

- 1 \_ الحُدَيْبِيَة الَّتِي صُدَّ عنها(١).
  - ٢ \_ وعمرةُ الْقَضَاءِ بعدَهَا.
  - ٣ \_ ثُمَّ عُمْرَةُ الْجِعِرَّانةِ (٢).
  - ٤ \_ ثُمَّ عُمْرَتُهُ الَّتِي مَعَ حَجَّتِهِ.

وقد حجَّ ﷺ قَبلَ الْهِجْرَةِ مَرَّةً. وقيل: أَكثَرَ. وهوَ الأظهرُ (٣)؛ لأنه كان ﷺ يخرجُ لَيَالِيَ المَوْسِمِ يَدعو النَّاسِ إلى الله تعالى، صلى الله عليه وسلم تَسْلِيماً كَثِيراً دَائِماً إِلَى يَوْمِ الدِّينِ (١٠) [٣٢/ب].

 <sup>(</sup>٨١٥) عن أنس بن مالك، قال: اعْتَمَرَ رسولُ اللهِ ﷺ أَرْبَعَ عُمَرٍ كُلُّهُنَّ فِي ذِي الْقِعْدَةِ، إِلاَّ اللهِ ﷺ أَرْبَعَ عُمَرٍ كُلُّهُنَّ فِي ذِي الْقِعْدَةِ، وَعُمْرَةٌ مِنَ الْحُدَيْدِيةِ أَوْ زَمَنَ الْحُدَيْدِيةِ فِي ذِي الْقِعْدَةِ، وَعُمْرَةٌ مِنَ الْجِعِرَّانَةِ حَيْثُ قَسَمَ غَنَائِمَ حُنَيْنِ فِي ذِي الْقِعْدَةِ، وَعُمْرَةٌ مِنَ الْجِعِرَّانَةِ حَيْثُ قَسَمَ غَنَائِمَ حُنَيْنِ فِي ذِي الْقِعْدَةِ، وَعُمْرَةٌ مِنَ الْجِعِرَّانَةِ حَيْثُ قَسَمَ غَنَائِمَ حُنَيْنِ فِي ذِي الْقِعْدَةِ، وَعُمْرَةٌ مِنَ الْجِعِرَّانَةِ حَيْثُ قَسَمَ غَنَائِمَ حُنَيْنٍ فِي ذِي الْقِعْدَةِ،

وأخرج أحمد (١/ ٢٤٦)، وأبو داود (١٩٩٣)، والترمذي (٨١٦)، وابن ماجه (٣٠٠٣) عن ابن عباس، قال: اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَرْبِعَ عُمَرٍ: عُمْرَةَ الْمُحَلَيْسِيّةِ، وَعُمْرَةَ الْفَضَاءِ مِنْ قَابِلِ، وَالنَّالِثَةُ مِنَ الْجِعِرَّانَةِ، وَالرَّابِعَةُ مَعَ حَجَّتِهِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٧٧٨) عن أنس. و(٤٢٥١) عن البراء.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (١٩٩٦)، والترمذي (٩٣٥)، والنسائي (٥/ ١٩٩ ـ ٢٠٠) عن محرش الكعبي.

 <sup>(</sup>٣) أخرج الترمذي (٨١٥)، وابن ماجه (٣٠٧٦)، والدارقطني (٢/ ٢٧٨) عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما، قال: حَجَّ النبيُ ﷺ ثَلاَثَ حِجَجٍ: حَجَّتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُهَاجِرَ، وحَجَّةً بَعْدَ مَا هَاجَرَ مَعَهَا عُمْرَةً.

<sup>(</sup>٤) أخرج البخاري (٣٩١٧)، ومسلم (١٢٥٣) عن قتادة، قال: قلتُ لأنس بن مالكِ: كم حجَّ النبي عَلَيْ من حجة؟ قال: حجة واحدة، واعتمر أربع عُمَر، اعتمر النبي عَلَيْ حيثُ صدَّهُ المشركون عن البيت، والعمرة الثانية حيث صالحوه من العام المُقبل، وعمرة من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة، وعمرته مع حجته. قال الإمام المزي في التهذيب الكمال» (١/ ١٩٤): يعني بذلك: بعدما هاجر إلى المدينة. وأما حج واعتمر قبل الهجرة، فلم يحقظ على الصحيح.



## أمَّا غَزَوَاتُهُ:

فروى مسلم: من حديث عبدالله بن بريدة بن الحصيب الأسلمي، عن أبيه، قال: غَزَا رَسُولُ اللهِ ﷺ تِسْعَ عَشْرَةَ غَزْوَةً، قَاتَلَ فِي ثَمَانٍ مِنْهُنَّ (١).

وعن زيلِ بنِ أرقمَ، قال: غَزَا رَسُولُ اللهِ ﷺ تِسْعَ عَشْرَةَ غَزْوَةً، كُنْتُ مَعَهُ فِي سَبْعَ عَشْرَةَ (٢).

وأما محمد بن إسحاقَ، فقالَ: كَانَتْ غَزَوَاتُهُ الَّتِي خَرَجَ فِيهَا بِنَفْسِهِ سَبْعاً وَعِشْرِينَ، وَكَانَتْ بُعُوثُهُ وَسَرَايَاه ثَمَانِياً وَثَلاَثِينَ. وزاد ابنُ هِشَامٍ(٣) في البعوثِ عَلَى ابنِ إسحاقَ. وَاللهُ أَعلَمُ ٤٠٠.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۱۸۱٤) (۱٤٦).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد (٤/ ٣٧٠)، والبخاري (٣٦٧٩)، ومسلم (١٢٥٤) (١٤٣)، والترمذي
 (١٦٧٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: «السيرة النبوية» (٤/ ١٤٤).

<sup>(</sup>٤) انظر: «تهذیب الکمال» للإمام المزي (١/ ١٩٥).



في أعلام نُبُوَّته ﷺ على سَبِيلِ الإجمالِ؛ لأنَّ تفصيلهُ يحتاج إلى مُجَلَّدَاتٍ عديدةٍ، وقد جمع الأئمة في ذلك ما زاد على ألـفِ معجزةٍ.

فمن أبهرها وأعظمها: الْقُرْآنُ الْعَزِيزُ، الَّذِي ﴿ لَا يَأْنِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ مِنْ مَانِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴾ [فصلت: ٤٢].

وإعجازه من جهة لفظه ومعناه.

أما لفظه: ففي أعلى غاياتِ فصاحةِ الكلامِ، وكلُّ من ازدادت معرفته بهذا الشَّانِ، ازداد للقرآنِ تعظيماً في هذا الباب.

وقد تَحَدَّى الفُصحَاءَ والبُلَغَاءَ في زمانه ِ مع شدة عداوتهم له، وحرصِهم على تَكْذِيبهِ \_ بأن يأتوا بمثله (١)، أَوْ بِعَشْرِ سُورٍ من مثله (١)، أَوْ بِعَشْرِ سُورٍ من مثله بسُورة (٣)، فعجزوا.

 <sup>(</sup>١) قال تعالى: ﴿ قُل لَيْنِ اَجْتَمَعَتِ ٱلْإِنشُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٰٓ أَن يَأْتُواْ بِمِشْلِ هَٰذَا ٱلْقُرَّ اَن لَا يَأْتُونَ بِمِشْلِهِ . ﴾ الإسراء:
 ٨٥]. وقال تعالى: ﴿ فَلْيَأْتُواْ بِحَدِيثِ مِثْلِهِ عِلْى كَانُواْ صَدْقِينَ ﴾ الطور: ٣٤].

<sup>(</sup>Y) قال تعالى: ﴿ مَ يَقُولُونَ الْقَرَانَةُ قُلُ فَأَنُّواْ بِعَشْرِ سُورٍ مِّشْلِهِ مُفْتَرَيَكَ ﴾ [هود: ١٦] ·

 <sup>(</sup>٣) قال تعالى: ﴿ وَإِن كُنتُمْ فِي رَبْبٍ مِمَّانَزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَ وَمِن مِشْلِهِ عَلَى البَورَ: ٢٣]. وقال تعالى:
 ﴿ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَبَهُ قُلْ فَأَتُوا بِسُورَ وَمِنْ لِهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَى الل

وأخبرهم: أنهم لا يطيقون ذلك أبداً، بل قد تحدَّى الجنَّ والإنسَ قاطبةً على أن يأتوا بمثله، فعجزوا، وأخبرهم بذلك، فقال الله تعالى: ﴿ قُل لَينِ الْجَمْعَتِ اللهِ اللهُ وَالْجِنُّ عَلَى أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَلْذَا ٱلْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَاكَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا ﴾ [الإسراء: ٨٨]. إلى غير ذلك من الوجوه المثبتة لإعجازه.

وأما معناه: فإنه في غاية التعاضُدِ والحكمةِ، والرَّحمةِ والمصلحةِ، والعَاقبة الحميدةِ (والاتفاق)(۱)، وتحصيلِ أعلى المقاصدِ، وتبطيلِ المفاسد، إلى غير ذلك مما يظهرُ لِمَن لَهُ لُبُّ وَعَقْلٌ صَحِيحٌ خَالٍ مِنَ الشُّبَهِ والأهواءِ - نعوذُ باللهِ منها، ونسألهُ الهُدَى -.

ومن ذلك: أنَّه نشأ<sup>(۲)</sup> بينَ قوم يعرفونَ نَسبهُ، وَمَرْبَاهُ، وَمَدْخَلَهُ، وَمَدْخَلَهُ، وَمَدْخَلَهُ، وَمَدْخَلَهُ، وَمَخْرَجَهُ، يتيماً بينَ أظهُرِهم، أميناً، صادقاً، بارّاً، راشداً، كلُّهم يعرف ذلك، ولاينكره إلاَّ مَن عاندَ وَسَفْسَطَ وَكَابَرَ.

وَكَانَ أُمِّيًا لاَ يُحسِنُ الكتابة، ولاَ يُعَانِيها، ولا أهلها، وليس في بلادهم من عِلم الأولين، ولا من يعرف شيئاً من ذلك، فجاءهم على رأْسِ أَرْبَعِينَ سَنَةً مِن عُمُرِهِ يخبرُ بما مَضَى مُفَصَّلاً مُبَيّناً، يشهد له علماءُ الكُتُبِ المتقدِّمة، البصيرونَ بها، المهتدونَ بالصِّدقِ [٣٣/ أ]، بل أكثرُ الكتبِ المُنزَّلة قبلهُ قَد دخلها التَّحريفُ والتَّبديلُ، ويجيءُ ما أنزل الله عليهِ مُبيِّناً (لِذَلِكَ، مُهَيْمِنا) عليهِ، دَالاً على الحقِّ منهُ، وهو مع ذلك من غاية الصَّدقِ والأمانةِ، والسَّمتِ الَّذي لم يرَ أولو الألبابِ مثله ﷺ، والعبادةِ للهِ

<sup>(</sup>١) في المخطوط: (الإنفاق).

<sup>(</sup>٢) أي: النبي المصطفى ﷺ.

<sup>(</sup>٣) ما بين: () غير موجود في المطبوع.

(تَعَالَى)(١)، والخشوعِ لهُ، والذِّلَّةِ [لهُ]، والدُّعاءِ إليهِ، والصَّبرِ على أذى من خالفهُ، واحتمالِه، وزهدِه في الدنيا.

وأخلاقهُ السَّنِيَّةُ الشَّرِيفةُ: منَ الكرمِ، والشَّجَاعَةِ، والحيَاءِ، والبِرِّ، والصِّلَةِ ﷺ، إِلَى غَيْرِ ذلك منَ الأخلاقِ الَّتِي لَمْ تجتمع في بَشَرٍ قبلهُ ولا بعدهُ، إلاَّ فيهِ.

فَبِالعَقل يُدْرَكُ: أَنَّ هذا يستحيلُ أَن يكذبَ على أَدنى مَخلوقٍ بِأَدْنَى كِذْبَةٍ، فَكيف يمكنُ أَن يكون في مثل هذا قد كذبَ على اللهِ رَبِّ العَالَمِينَ، الَّذِي قد أخبر هو بِمَا لَدَيهِ مِن أليمِ العِقَابِ، وما لِمَن كَذَب عليهِ وافتَرى؟! هذا لايصدر إلاَّ من شَرِّ عبادِ اللهِ، وأجرَتْهِم وأخبَثِهم، ومثلُ هذا لا يخفى أمرهُ على الصِّبيانِ في المَكاتبِ، فكيف بأُولِي الأحلامِ والنَّهَى، الَّذينَ بَذَلُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم، وفارقوا أولادَهُم وأوطانهم وعشائرهم في حُبهِ وَطَاعَتِهِ؟ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ، ويَنِي (مَا)(٢) تَعَاقَبَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ.

<sup>(</sup>١) ما بين: () غير موجود في المطبوع.

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: (في).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (٧٤)، وأحمد (٣/ ٨٤ و٨٩ و٩٤)، والبخاري (٣) أخرجه ابن أبي سعيد الخدري. وأخرجه أحمد (٤/ ١٢٥) عن شداد بن أوس.

وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (٧٢)، وأحمد (٢/ ٣٢٧ و٤٥٠ و٥١١)، وابن ماجه (٣٩٩٤) عن أبي هريرة.

كلهم: عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ قَالَ: «لَتَتَبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ الْقُذَّةِ بِالْقُذَّةِ، حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبَّ، لَدَخُلْتُمُوهُ». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى؟ قَالَ: «فَمَنْ؟!». وانظره في «شرح العقيدة الطحاوية» (٨٤٩) بتحقيقي.

مما يطولُ استقصاؤه هاهنا.

ومن ذلك: ما أظهرهُ الله تعالى على يديهِ من خوارقِ العَادَاتِ البَاهِرَةِ:

فمن ذلك: ما أخبر الله عنه في كِتَابهِ العزيزِ من انشقاقِ القمرِ (۱)، وذلك: أنَّ المشركينَ سألوه آيةً، وكانَ ذلكَ لَيلاً، فأشارَ إلى القَمرِ، فصارَ فِرْقَتَيْنِ. فسألوا مَنْ حولهم من الأحياء؛ لئلا يكون قد سحرهم، فأخبروهم بمثل ما رأوا، وهذا متواترٌ عنه، عند أهل العلم بالأخبار، وقد رواه غير واحدٍ منَ الصَّحابة رضي الله عنهم أجمعينَ (۱).

ومن ذلك: ما ظهرَ بِبَرَكَةِ دُعَائِهِ في أماكنَ يطولُ بَسْطُهَا، وتضيقُ مُجَلَّدَاتٌ عديدةٌ عن حصرها.

وقد جمع الحافظ أبو بكر البيهقي ـ رحمه الله تعالى ـ كِتَاباً شافياً في ذلك (٣) مُقْتَدِياً بِمَن تقدمه (٤) في ذلك، كما اقتدى به (كثيرٌ مِمَّنُ) (٥) بعده

<sup>(</sup>١) لقوله تعالى: ﴿ أَفْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَأَنشَقَ ٱلْفَكُمُّ ﴾ [القمر: ١].

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۳۶۳۷ و۳۵۰۸ و۳۵۸۸ و۶۵۸۶)، ومسلم (۲۸۰۰) (۲۳) و(٤٤) و(٤٥) عن ابن مسعود.

وأخرجه مسلم (۲۸۰۱) (٤٥) عن عمر .

وأخرجه البخاري (٣٤٣٨ و٣٦٥٥ و٤٥٨٦ و٤٥٨٧)، ومسلم (٢٨٠٢) (٤٦) و(٤٧) عن أنس.

وأخرجه البخاري (٣٤٣٩ و٣٦٥٧ و٤٥٨٥)، ومسلم (٢٨٠٣) (٤٨) عن ابن عباس.

 <sup>(</sup>٣) وهو: كتاب «دلائل النبوة». وقد طبع بتحقيق الدكتور عبد المعطي قلعجي في دار
 الريان بمصر.

<sup>(</sup>٤) أمثال الحافظ أبي نعيم في كتابه (دلائل النبوة».

<sup>(</sup>٥) في المطبوع: (كثيرون).

\_ (رَحِمَهُ)(١) اللهُ تَعَالَى \_.

فمن ذلك: أنه ﷺ دعا الله تعالى في السَّخْلَةِ الَّتِي كَانَتْ مَعَ ابنِ مَسعُودٍ فِي الرَّعِي، وَسَمَّى الله، وَحَلَبَها، فَدَرَّت عَلَيْهِ، فَشَرِبَ وَسَقَى أَبَا بَكُرِ(٢).

وكذلكَ فعلَ في شَاةٍ أُمِّ مَعْبَلِ (٣).

ودعا للطُّفَيْلِ بنِ عَمْرِو، فصارت لَهُ آيَةٌ في طَرَفِ سَوْطِهِ، نُورٌ يَلْمَعُ يُرى مِنْ بُعْدِ<sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>١) في المطبوع: (رحمهم).

<sup>(</sup>٢) أخرج أحمد (١/ ٣٧٩ و٤٥٣ و٤٥٢)، والبيهقي في «الاعتقاد» (٣٧١) بتحقيق شيخنا عبدالله محمد الدرويش. عن ابن مسعود: أنه قال: كنتُ غلاماً يافعاً، أرعى غنماً لعقبة بن أبي معيط، فجاء النبي على وأبو بكر \_ رضي الله تعالى عنه \_، وقد فرًا من المشركين، فقالا: يا غلام الهم عندك من لبن تسقينا المتنا النبي مؤتمن، ولست ساقيكما، فقال النبي على: هل عندك من جذعة لم يُنزُ عليها الفحل القت: نعم، فأتيتهما بها، فاعتقلها النبي على، ومسح الضّرع، ودعا، فحفل الضّرع، ثم أتاه أبو بكر بي بصخرة منقعرة، فاحتلب فيها، فشرب، وشرب أبو بكر، ثم شربت، ثم قال للضرع: اقلِص، فقلَص، فأتيته بعد ذلك. فقلت: علمني من هذا القول؟ قال: إنك غلام معلمً. قال: فأخذتُ من فيه سبعين سورة، لا ينازعني فيها أحدٌ.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البزار (١٧٤٣) عن قيس بن النعمان. وقال الهيثمي في «المجمع» (١٩٩١):
 رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح. وأخرجه الطبراني في «الكبير» (٣٦٠٥)،
 و«الأحاديث الطوال» (٣٠) عن حبيش بن خالد. وقال الهيثمي في «المجمع»
 (٩٩١٠): رواه الطبراني، وفي إسناده جماعة لم أعرفهم.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن إسحاق في «السيرة» (٢/ ٢٣) بدون إسناد.

وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» (٤/ ١/ ١٧٥) من طريق الواقدي.

وذكر المتقي الهندي في «كنز العمال» (٣٧٤٤١) عن عمرو بن الطفيل ذي النورين الدوسي، وكان من أصحاب رسول الله ﷺ: أن رسول الله ﷺ دعا له في سوطه، فنوّر له سوطه، فكان يستضيء به. وعزاه لابن منده. وانظره في: «الخصائص الكبرى» (١/ ٣٣٦).

وكذلك حصلَ لأُسَيْدِ بنِ الحُضَيْرِ، وَعَبَّادِ بنِ بِشْرٍ الأنصاري، [78] وقد خرجا من عنده في لَيْلَةٍ ظَلْمَاءَ ١٧٠.

ودعا الله َعلى السَّبْعَةِ الَّذِينَ سَخِرُوا منهُ وهوَ يُصَلِّي، فَقُتِلُوا بِبَدْرِ (٢).

· ودعا على ابنِ أَبِي لَهَبٍ، فَسَلَّطَ اللهُ عَلَيْهِ السَّبُعَ بالشَّامِ وَفْقَ دُعَائِهِ الطَّيِينِ (٣).

ودعا على سُرَاقَة، فَسَاخَتْ يَدَا فَرَسِهِ فِي الأَرضِ، ثُمَّ دَعَا اللهُ فَأَطلَقَها (٤).

ورَمَى كُفَّارَ قريشٍ فِي بَدْرٍ بقبضةٍ من حصباءَ، فأصاب كُلاً منهم (مِنْهَا)(٥) شيءٌ منها، وهزمهمُ الله(١). وكذلكَ فعلَ يومَ حُنَيْنٍ سواءٌ(٧).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٣/ ١٣٧ ـ ١٣٨)، والبخاري (٣٤٤٠)، والبيهقي في «دلائله» (٦/ ٧٧) عن أنس ، قال: إن رجلين من أصحاب النبي في خرجا من عند النبي في ليلة مظلمةٍ، ومعهما مثل المصباحين يضيئان بين أيديهما، فلما افترقا، صار مع كل واحدٍ منهما واحد، حتى أتى أهله.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣٦٤١)، ومسلم (١٧٩٤) (١٠٧) عن ابن مسعود.

<sup>(</sup>٣) أورده السيوطي في «الخصائص الكبرى» (١/ ٣٦٦) عن هبار بن الأسود. وعزاه لابن إسحاق، وأبي نعيم. وزاد نسبته المتقي الهندي في «كنز العمال» (٢٠٥٥٦) لابن عساكر. وأخرجه الطبراني في «الكبير» (٢٢/ ٤٣٦) عن قتادة بن دعامة. وقال الهيثمي في «المجمع» (٩٨٢٠): رواه الطبراني هكذا مرسلاً، وفيه: زهير بن العلاء، وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٣٤١٩)، ومسلم (٢٠٠٩) عن البراء بن عازب.

<sup>(</sup>٥) ما بين: () غير موجود في المطبوع.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطبراني في «الكبير» (١١٧٥٠) عن ابن عباس. وقال الهيثمي في «المجمع» (٦) : رواه الطبراني في «الكبير»، ورجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٧) أخرجه مسلم (١٧٧٧) (٨١) عن سلمة بن الأكوع.وأخرجه مسلم (١٧٧٥) (٧٦) عن العباس.

وأعطى يومَ بَدْرٍ لِعُكَاشَةَ بنِ مِحْصَنٍ جَدْلاً من حطبٍ، فصار في يدهِ سَيْفاً ماضياً(١).

وأخبرَ عَمَّهُ العبَّاسَ ـ وهو أسيرٌ ـ بما دفنَ هو وأمّ الفضلِ منَ المالِ تحتَ عَتَبَةِ بَابِهِم، فأقرَّ له بذلكَ (٢).

وأخبرَ عُميرَ بنَ وَهْبِ بما جاءَ لهُ من قتلهِ معتذراً: بأنّه جاءَ في فِدَاءِ أُسَارَى بَدْرِ، فاعترفَ لهُ بذلكَ، وأسلم من وقته ﷺ (۳).

وَرَدَّ يومَ أُحُدٍ عَيْنَ قَتَادَةَ بنِ النَّعمانِ الظُّفَرِي بعدَ أن سالت على خَدِّهِ(١٤). وقيلَ: بَعْدَمَا صارت في يدهِ، فَصَارَت أحسنَ عَيْنَيْهِ، فلم تكن تُعرَفُ من الأخرى(٥).

وأطعمَ يومَ الخندقِ الْجَمَّ الغفيرَ الَّذِينَ يُقَارِبُونَ أَلفاً: مِنْ سَخْلَةٍ وَصَاعِ شَعِيرٍ بِبَيْتِ جَابِرٍ (٦).

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (١/ ١٢٥)، وابن هشام في «السيرة» (١/ ٦٣٧) عن ابن إسحاق. وانظره في «زاد المعاد» (٣١٠٠) بتحقيقي.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد (١/ ٣٥٣)، وابن سعد في «الطبقات» (٤/ ١٠٨) عن ابن عباس. وقال
 الهيثمي في «المجمع» (١٠٠٠٦): رواه أحمد، وفيه: راو لم يسم، وبقية رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن إسحاق في «السيرة» (٢/ ٢٢٠)، وابن هشام في «السيرة» (٣/ ٧٠ ـ ٧٠)، وأبو نعيم في «دلائله» (١٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن إسحاق في «السيرة» (٣/ ١٩) عن عاصم بن عمر بن قتادة مرسلاً.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبراني في «الكبير» (١٩/ ٨)، وأبو يعلى (١٥٤٩) عن قتادة بن النعمان. وقال الهيثمي في «المجمع» (١٤٠٩٨): رواه الطبراني، وأبو يعلى، وفي إسناد الطبراني من لم أعرفهم، وفي إسناد أبي يعلى: يحيى بن عبد الحميد الحماني، وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري (٣٨٧٥ و٣٨٧٦)، ومسلم (٢٠٣٩) (١٤١) عن جابر.

كما أطعم يومئذٍ من نزْرٍ يَسِيرٍ من تَمْرٍ، جاءت به ابنةُ بَشِيرٍ (۱). وكذلكَ أطعمَ نَحْوَ الثَّمَانِينَ من طعامِ كَادَتْ تُوارِيهِ يدُهُ المُكَرَّمَةُ (۲). وكذلك فعلَ يومَ أصبحَ عَرُوساً بِزَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشِ (۳).

وأما يومُ تبوكَ، فكان أُمراً هَائِلاً، أطعمَ الجيشَ، وَمَلَؤُوا كُلَّ وِعَاءِ معهم من قَدْرِ رَبْضَةِ العَنْزِ<sup>(٤)</sup> طعاماً<sup>(٥)</sup>.

وأعطَى أَبَا هُرَيْرَةَ ﴿ فَهُ مِزْوَداً ١٦ ، فأكلَ منهُ دَهْرَهُ، وَجَهَّزَ منهُ فِي سَبِيلِ اللهِ شَيْئًا كَثِيراً، ولم يزلُ معه إِلَى أَيَّام مَقْتَلِ عُثْمَان (٧).

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن إسحاق في «السيرة» (٣/ ١٠٨)، والبيهقي في «دلائله» (٣/ ٤٢٧). وقال المصنف في «البداية والنهاية» (٤/ ٩٩): هكذا رواه ابن إسحاق، وفيه انقطاع. وأخرج أحمد (٥/ ٤٤٥) عن النعمان بن مقرن، قال: قدمنا على رسول الله في أربع مئة من مزينة، فأمرنا رسول الله في أربع مئة من مزينة، فأمرنا رسول الله في أبعم، فقال بعض القوم: يا رسول الله! ما لنا طعام نتزوده. فقال النبي في لعُمَر: «زَوِّدْهُمْ». فقال: ما عندي إلا فاضلة من تمر، وما أراه يغني عنهم شيئاً.

قال: «انطلق فزوّدهم». فانطلق بنا إلى عُلِيَّةٍ، فإذا فيها تمرُّ مثل البكر الأورق، فقال: خذوا، فأخذ القوم حاجتهم. قال: وكنتُ من آخر القوم. قال: فالتفتُّ وما أفقد موضع تمرة، وقد احتمل منه أربع مئة رجل. قال الهيثمي في «المجمع» (١٤١١٤): رواه أحمد، والطبراني، ورجال أحمد رجال الصحيح.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۳۵۷۸)، ومسلم (۲۰٤۰)، والترمذي (۳۲۳۰)، والبيهقي في «دلائله»
 (۲/ ۸۸ ـ ۹۲) عن أنس.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (١٤٢٨) (٩٢)، والترمذي (٣٢١٨) عن أنس.

<sup>(</sup>٤) أي: قدرها.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٢٣٥٢ و٢٤٨٤)، ومسلم (١٧٢٩) (١٩) عن سلمة.

<sup>(</sup>٦) المزود: إناءٌ جلدي يوضع فيه الطعام.

<sup>(</sup>۷) أخرجه أحمد (۲/ ٣٥٢)، والترمذي (٣٨٣٩) عن أبي هريرة، قال: أتيت النبي ﷺ بتمراتٍ، فقلتُ: يا رسول الله! ادعُ الله فيهنَّ بالبركة، فضمَّهُنَّ، ثم دعا لي فيهنَّ بالبركة، فقال: «خذهن، واجعلهن في مزودك هذا ـ أو في هذا المزود ـ، كلما أردت أن تأخذ منه شيئاً، فأدخل فيه يدك فخذه، ولا تنثره نثراً». فقد حملت من ذلك التمركذا وكذا من عند الله المناه المنا

وَ (فِي) (١) أشياء [أخرى] من هذا النَّمَطِ يطولُ ذِكْرُهَا مُجَرَّدَةً، وَسَنُفْرِدُ لِذَلِكَ \_ إِن شَاءَ اللهُ تعالى ويه الثِّقَةُ \_ مُصَنَّفًا عَلَى حِدَةٍ.

ودعا الله تعالى لَمَّا قَحَطُوا، فَلَمْ يَنْزِل عَنِ الْمِنْبَرِ حَتَّى تحدَّر الماءُ على لِخْيَتِه عَلَيْهِ من سقفِ المسجدِ، وقد كان قبلهُ لاَ يُرى في السَّمَاءِ سَحَابَةٌ، ولاَ قَزْعَةٌ، ولاَ قَدْرُ الكَفِّ، ثُمَّ لما اسْتَصْحَى لَهُم، انْجَابَ السَّحابُ عنِ المدينةِ حَتَّى صَارَتِ المدينةُ في مثل الإكليلِ(٢).

ودعا الله على قريش، فأصابَهُم من الجَهْدِ مَا لاَ يُعَبَّرُ عَنْهُ، حَتّى استرحموهُ، فَعَطَفَ عَلَيْهِمْ، فَأَفْرَجَ عَنْهُمْ (٣).

وَأُتِيَ بِإِنَاءٍ فيه مَاءٌ لَيَتُوضَّاً بِهِ، فرغبَ إليهِ أَقْوَامٌ هِنَاكَ: أَن يَتُوضُؤُوا مَعَهُ، فوضعَ يَدَهُ في ذلكَ الإِنَاءِ، فما وسعَها، ثُمَّ دعا الله، فَنَبَعَ المَاءُ من بينِ أَصَابِعِهِ ﷺ (١).

وكذلك فعلَ يومَ الحُدَيْبِيَةِ، وكانَ الجيشُ أَلْفاً وأربع مئة. قال جابرٌ: وَلَوْ كُنَّا مِئَةَ أَلْفٍ، لَكَفَاناً (٥٠).

وسق في سبيل الله، فكنا نأكل منه، ونطعم، وكان لا يفارق حقوي حتى كان يوم قتل
 عثمان؛ فإنه انقطع. وقال الترمذي: هذا حديث حسنٌ غريبٌ.

<sup>(</sup>١) ما بين: () غير موجود في المطبوع.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۹٦٧ و١٠١٣)، ومسلم (۸۹۷) (۸)، وأبو داود (۱۱۷٤) عن أنس.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٧٧١)، ومسلم (٦٧٥) (٢٩٥) عن أبي هريرة.
 وأخرجه البخاري (١٠٠٧)، ومسلم (٢٧٩٨) (٣٩)، والترمذي (٣٢٥٤) عن ابن
 مسعود.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد (٣/ ١٠٦ و١٣٩)، والبخاري (٣٣٧٩ و٣٣٨٢)، ومسلم (٢٢٧٩) (٤)، والترمذي (٣٦٣١) عن أنس.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد (٣/ ٣٢٩ و٣٥٣ و٣٦٣)، والبخاري (٤١٥٢)، ومسلم (١٨٥٦) (٧٢) عن جابر.

وكذلك فعلَ في بعضِ أسفاره بقطرة من ماء في سِقَاءِ [٣٤/ أ]. قال الرَّاوي: لَمَّا أَمَرَنِي أَنْ أُفْرِغَهَا فِي الْوِعَاءِ، خَشِيتُ أَنْ يَشْرَبَهَا يَابِسُ الْقِرْبَةِ، فَوَضَعَ يَدَهُ فِيهَا، وَدَعَا اللهُ تَعَالَى، فَنَبَعَ الْمَاءُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ لأَصحَابِهِ، حَتّى تَوَضَّؤُوا وَشَرِبُوا(١).

وكذلكَ بعثَ سَهْمَهُ إلى عَيْنِ الحُدَيبيةِ، فوضعت فيها، فجاشَت بالماءِ حَتَّى كَفَتْهُم(٢).

وكذلك فعل يوم ذاتِ (السَّطِيحَتَيْنِ) (٣)، سقى أصحابَهُ، وتوضؤوا، وأمرَ بَعْضَهُم فَاغْتَسَلَ من جنابةٍ كانت عليه، ولم ينقص من تلك المزادتين اللَّيْنِ للمرأة شيءٌ، فذهبت إلى قومها، فقالت: رَأَيتُ الْيَوْمَ أَسْحَرَ أَهْلِ الأَرْضِ، أَوَ إِنَّهُ (نَبَيِّ) (١)!. ثُمَّ أسلمت، وأسلم قومها الله (٥).

في كثيرٍ مِن هذا النَّمَطِ يَطُولُ بَسْطُهُ، وَفِيمَا ذَكَرِنَا كِفَايَةٌ \_ إِن شاءَ اللهُ تَعَالَى \_ \_ .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٣٠٠٦\_٣٠١٤) عن عبادة بن الصامت ضمن حديثٍ طويل.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد (٤/ ٣٢٩)، والبخاري (٢٧١١ و٢٧١٢)، ومسلم (٣٠٠٥) عن المسور بنت مخرمة، ومروان.

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: (السطحتين).

<sup>(</sup>٤) في المطبوع: (لنبي).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد (٤/ ٣٣٤ \_ ٤٣٥)، والبخاري (٣٣٧ و٢٢٧٨)، ومسلم (٦٨٢) (٣١٢)، والبيهقي في «دلائله» (٤/ ٢٧٦) عن عمران بن حصين.



وقد أخبرَ بالغيوبِ المستقبلةِ المُطَابِقَةِ لِخَبَرِهِ، كما أخبر الله ﷺ في كِتابهِ؛ من إظهارِ دينهِ، وإعلاءِ كَلِمتهِ(١)، واستخلافِ الَّذين آمنوا وعملوا الصَّالحاتِ من أُمَّتِهِ فِي الأرضِ(١)، وكذلك كانَ.

وأخبرَ: بِغَلَبَةِ الرُّومِ فَارِسَ فِي بِضْعِ سِنِينَ، فكان كذلكَ (٣).

وأخبر ﷺ قَوْمَهُ الَّذِينَ كانوا معه في الشَّعبِ: أنَّ اللهُ قَدْ سَلَّطَ عَلَى الصَّحِيفَةِ الأَرْضَةَ، فَأَكَلَتْهَا إِلاَّ مَا كَانَ مِنْ ذِكْرِ اللهِ، وكان كذلكَ(٤).

وأخبر: يومَ بدرٍ قبلَ الوقعةِ بِيَوْمٍ: بِمَصَارِعِ القَتْلَى وَاحِداً وَاحِداً،

<sup>(</sup>۱) أخرج الطبراني في «الأوسط» (٦٢٣٨)، والبزار (١٧٣) عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله ﷺ: «يظهر الإسلام حتى يختلف التجار في البحر، وحتى تخوض الخيل في سبيل الله . . . ». قال الهيثمي في «المجمع» (٨٧٧): رواه الطبراني في «الأوسط»، والبزار، ورجال البزار موثقون.

<sup>(</sup>٢) قال تعالى: ﴿ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُرٌ وَعَكِمُواْ الصَّلِحَاتِ لَيَسْتَغْلِفَنَهُمْ فِي ٱلأَرْضِ كَمَا السَّتَخْلَفَ ٱلَّذِيكِ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمكِّنَ أَهُمْ دِينَهُمُ ٱلنَّذِك ٱرْتَفَنَىٰ أَمُمُ وَلِيُكبَدِّلَتُهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْمَدُ وَلَيْ مَنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْمَدُ وَلَيْ مَنْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللللّهُ

<sup>(</sup>٣) قال تعالى: ﴿ الْمَدَ ﴿ غُلِبَتِ ٱلزُّومُ ﴿ فِي آذَنَ ٱلْأَرْضِ وَهُم مِنْ بَعْدِ غَلَيْهِمْ سَيَغَلِبُونَ ﴾ قال تعالى: ﴿ الْمَدُ وَمِنْ بَعْدُ ﴾ [الروم: ١-١٤٠ فِي يضْع سِنِينَ لِللّهِ ٱلْأَمْدُ مِن قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ ﴾ [الروم: ١-١٤٠ أن ما تا مذى (٣١٩٣)، والسهق في «دلائله»

وأخرجه أحمد (١/ ٢٧٦ و٣٠٤)، والترمذي (٣١٩٣)، والبيهقي في «دلائله» (٢/ ٣١٩) عن ابن عباس.

 <sup>(</sup>٤) انظر: «سيرة ابن هشام» (۲/ ۱۲۲ \_ ۱۲۳)، و «طبقات ابن سعد» (۱/ ۲۰۸ \_ ۲۰۰)،
 و «المغازي» لعروة (ص ١١٤ \_ ١١٦)، و «دلائل النبوة» لأبي نعيم (١/ ٩٢ \_ ٩٣).

فكانَ كمَا أخبرَ سواءٌ بسواءٍ (١).

وأخبر: أنَّ كنوزَ كِسْرى وَقَيْصَرَ سَتُنْفَقُ فِي سَبِيلِ اللهِ، فكان كذلكَ (٢). وَبَشَّرَ أُمَّتَهُ: بأنَّ مُلْكَهُمْ سَيَمْتَدُّ فِي طولِ الأرضِ، فكانَ كذلكَ (٣).

وأخبرَ: أنه لا تقومُ السَّاعةُ حتَّى تُقَاتِلَ أُمَّتُهُ قَوْماً صِغَارَ الأَعْيُنِ، ذُلْفَ الْأَنُوفِ (١)، كأنَّ وُجُوهَهُمُ الْمَجَانُ الْمُطْرَقَةُ، وهذه حلية التَّتَارِ، فكان كذلك (٥).

وأخبرَ: بِقِتَالِ الْخَوَارِجِ<sup>(١)</sup>، ووصفَ لهم ذا الثُّدَيَّةِ، فوجد كما وصف سواءً بسواء<sup>(٧)</sup>.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٣/ ٢١٩ ـ ٢٢٠)، والبخاري (٣٩٧٦)، ومسلم (٢٨٧٣)عن أنس.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۲۹۵۲ و۲۲۵۳ و ۹۲۵۵)، ومسلم (۳۱۱۸) عـن أبي هريرة.
 وأخرجه أحمد (٤/ ۲۵۷)، والبخاري (۳۵۹۵) عن عدي بن حاتم.

وأخرجه البخاري (٢٩٥٣ و٣٤٢٣ و٦٢٥٤)، ومسلم (٢٩١٩) (٧٧) عن جابر بن سمرة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (١٢٣/٤) عن شداد بن أوس، قال: قال رسول الله ﷺ: "إن الله كان زوى لي الأرض حتى رأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، وإن أعطيت الكَنْزِين الأبيض والأحمر، وإني سألت ربي كان أن لا يهلك أمتي بسنة عامة، وأن لا يسلط عليهم عدواً فيهلكهم بعامة، وأن لا يَلْبِسَهم شِيعًا، وأن لا يُذيقَ بعضَهم بأس بعض، فقال: يا محمد! إني إذا قضيت قضاء، فإنه لا يرد، وإني قد أعطيتك لأمتك: أن لا أهلكهم بسنة عامة، وأن لا أسلط عليهم عدواً مِمَّن سواهم فيهلكهم بعامة حتى يكون بعضُهم يهلك بعضاً، وبعضُهم يسبى بعضاً».

وأخرجه أحمد (٤/ ١٢٣ و٥/ ٢٧٨)، ومسلم (٢٨٨٩) (١٩)، وأبو داود (٤٢٥٢)، والترمذي (٢١٧٦) عن ثوبان.

<sup>(</sup>٤) أي: صغيرها.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد (٢/ ٥٣٠)، والحميدي (١١٠١)، والبخاري (٢٧٧٠ و٢٧٧٠ و٣٩٩ ـ ٣٣٩ ـ ٣٣٩٦)، ومسلم (٢٩١٢) (٦٤)، وابن ماجه (٤٠٩٧) عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري (٤٧٧٠) عن علي.

<sup>(</sup>۷) أخرجه أحمد (۳/ ٥ و١٥ و٣)، والبخاري (٣٣٤٤ و٣٦١٠ و٦٥٣)، ومسلم (١٠٦٤) (١٤٨) عن أبي سعيد الخدري.

وأخبرَ: أنَّ الحسنَ بنَ عَلِيٍّ - رَضيِ اللهُ (تَعَالَى)(١) عَنْهُمَا - سَيُصْلِحُ اللهُ بِهِ بَيْنَ فِئتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَكَانَ كَذَلِكَ(٢).

وأخبرَ: بخروجِ نَارٍ مِن أَرْضِ الحِجَازِ تُضِيءُ لَهَا أَعْنَاقُ الإِبلِ بِبُصْرَى (١٤)، وكان ظهورُ هَذِهِ فِي سَنَةِ بِضْع وَخَمْسِينَ وَسِتٌ مِئَةٍ، وتواترَ أَمْرُها، وَأُخْبِرْتُ عَمَّن شاهدَ إِضَاءَةَ أَعْنَاقِ الإِبلِ بِبُصْرَى، فَصَلَّى اللهُ على رسولهِ كُلَّمَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُونَ.

وأخبرَ: بِجُزْئيَّاتٍ كانت وتكونُ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعةِ يطولُ بسطُها، وفيما ذكرنا كفاية ـ إِنْ شَاءَ اللهُ، وَبِهِ الثَّقَةُ ـ.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ما بين: () غير موجود في المطبوع.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٥/ ٣٧ و٤٤ و٤٩ و٥١)، والحميدي (٧٩٣)، والبخاري (٦٦٩٢)، وأبو داود (٢٦٢٤)، والترمذي (٣٧٧٣)، والنسائي (٣/ ١٠٧)، وفي «الكبرى» (١٦٤٤)، وفي «عمل اليوم والليلة» (٢٥١ و٢٥٢)، وفي «فضائل الصحابة» (٦٣) عن أبي بكرة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٣/ ٥ و٢٨)، والبخاري (٣٦٦ و٢٦٥٧)، ومسلم (٢٩١٥) (٧٠) عن أبي سعيد الخدري.

وأخرجه مسلم (٢٩١٦) (٧٢) عن أم سلمة.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٢٠٠١)، ومسلم (٢٩٠٢) (٤٢) عن أبي هريرة.



وفي الكتب المتقدّمة [٣٤] ب] البشارةُ به؛ كما أخبر الله تعالى: أن ذلك في التَّوراة والإِنجيل مكتوبُ(١).

وكما أخبر عن نَبَيِّه عيسى الطَّيِّلا: أنَّه قال: ﴿وَمُبَشِّرُا بِرَسُولِ يَأْقِ مِنْ بَعْدِى ٱسْمُهُوَ أَخَدُ ﴾[الصف: ٦].

وروى البخـاري<sup>(٢)</sup>: عـن عبدالله بـن عمـرو: أنَّـهُ وَجَـدَ صِفْتَـهُ [فِي التَّوْرَاةِ]<sup>(٣)</sup> ﷺ، وذكرها.

وفي التَّوراة اليوم التي يُقِرُّ اليهودُ بصحتها في السِّفْرِ الأَوَّلِ(١٠): أنَّ

<sup>(</sup>١) قال تعالى: ﴿ اللَّذِي يَجِدُونَهُۥ مَكْنُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَكَةِ وَٱلْإِنجِيلِ ﴾ [الأعراف: ١٥٧].

 <sup>(</sup>٣) راجع في تفصيل هذا الأمر: «البشارة بنبي الإسلام في التوراة والإنجيل» للدكتور أحمد
 حجازي السقا (١ ٢١٧\_٢٥٧).

<sup>(</sup>٤) إصحاح 18 الآيات: 10-10.

اللهَ تَعَالَى تَجَلَّى لإِبراهيمَ، وقالَ لهُ ما معناهُ: فَاسْلُكْ فِي الأَرْضِ طُولاً وَعَرْضاً لِوَلَدِكَ تَعْظِيماً.

وَمَعلُومٌ: أنه لم يملك مشارق الأرض ومغاربها إلاَّ محمَّدٌ ﷺ؛ كما جاء في «الصَّحِيحِ» عنه: أنه قال: «إِنَّ اللهَ زَوَى لِيَ الأرضَ فرأيتُ(١) مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا، وَسَيَبْلُغُ مُلْكُ أُمَّتِي مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا»(١).

وفيه أيضاً ": إِنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ لإِبْرَاهِيمَ: إِنَّ إِسْحَاقَ يَكُونُ لَكَ مِنْهُ لَسُلٌ.

وَأَمَّا إِسْمَاعِيلُ: فَإِنِّي بَارَكْتُهُ، وَكَثَّرْتُهُ، وَعَظَّمْتُهُ، وَجَعَلْتُ ذُرِّيَّتَهُ بِنُجُومِ السَّمَاءِ.

إلى أن قال: وَعَظَمَتُهُ بِمَاذْ مَاذْ - أَي: بِمُحَمَّدٍ. وقيلَ: بِأَحْمَدَ - وقيلَ: بِأَحْمَدَ - وقيلَ: بِأَحْمَدَ - وقيلَ: بِأَحْمَدَ - وقيلَ: جَعَلْتُهُ عَظِيماً عَظِيماً، وَجُعِلَ (حَدُّ حَدَّاً)(؛).

وفيه(٥): إِنَّ اللهَ وَعَدَ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ وَلَدَهُ إِسْمَاعِيلَ تَكُونُ يَدُهُ عَالِيَةً عَلَى كُلِّ

<sup>(</sup>١) في المخطوط والمطبوع: (إنه زوى لي الأرض). والمثبت موافق لمصادر التخريج.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٥/ ٢٧٨ و ٢٨٨)، ومسلم (٢٨٨٩) (١٩)، وأبو داود (٢٢٥١)، والترمذي (٢١٧٦) عن ثوبان، قال: قال رسول الله ﷺ: "إنّ الله زوى لي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلخ ملكها ما زوى لي منها. وأعطيت الكَنْزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي: أن لا يهلكها بسنة عامة، وأن لا يسلط عليهم عدواً من سوى أنفسهم، فيستبيح بيضتهم. وإنّ ربي قال: يا محمد! إني إذا قضيت قضاءً، فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة عامة، وأن لا أسلط عليهم عدواً من سوى أنفسهم، يستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها \_ أو قال: من بين أقطارها \_ حتى يكون بعضُهم يُهلك بعضاً، ويَسبي بعضُهم بعضاً».

<sup>(</sup>٣) أي: في سفر التكوين، إصحاح /١٧/ آية /٢٠/.

<sup>(</sup>٤) في المطبوع: (حذاً).

<sup>(</sup>٥) أي: في سفر التكوين، إصحاح /١٦/ آية /١٣/.

الْأُمَمِ، فَكُلُّ الْأُمَمِ تَحْتَ يَدِهِ، وَبِجَمِيعِ مَسَاكِنِ إِخْوَتِهِ يَسْكُنُ.

وقد علمَ أهلُ الكتابِ وغيرُهم: أنَّ إسماعيلَ لم يدخُل قطُّ الشَّامَ، ولا عَلَت يدُهُ على إخوته، وإنما كان هذا لولدهِ محمَّدٍ ﷺ، ولا ملكَ الشَّامَ ومصرَ من العَرَبِ أحدٌ قبل أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ ﷺ؛ فإن فتحهما كان في خلاَفةِ الصِّدِيقِ وَالفَارُوقِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا \_.

وفي السِّفر الرابع من التوراة(١) التي بأيديهم اليوم ما معناه: نَبَيِّ أُقِيمُ لَهُمْ مِنْ أَقَارِبِهِمْ مِنْ أَخِيهِمْ مِثْلَكَ يَا مُوسَى، أَجْعَلُ نُطْقِي بِفِيهِ.

ومعلومٌ لَهُم ولكلِّ أحدٍ: أنَّ الله ﷺ لم يبعث من نَسْلِ إِسْمَاعِيلَ سِوَى مُحَمَّدٍ ﷺ، بل لم يكن في بَنِي إسرائيل نبيٌّ يُمَاثل موسَى إلاَّ عيسى الطَّيْلا، وَهُم لا يقرُّونَ بنبوته، ثُمَّ لَيْسَ هُوَ من (إخوتهم)(٢)، بل هو منتسبٌ إليهم بِأُمِّهِ وَصَلَوَاتُ اللهِ وَسَلاَمُهُ عَلَيْهِ -، فتعيَّن ذلك في مُحَمَّدٍ ﷺ.

ومن ذلك: ما خُتِمَتْ به التَّوراةُ في آخر السِّفر الخامس<sup>(٣)</sup> ما معناه: [جَاءَ] اللهُ مِنْ سِينَاءَ، وَأَشْرَقَ مِنْ سَاعِيرَ، وَاسْتَعْلَى مِنْ جِبَالِ فَارَان.

ومعنى هذا: أن الله جاء شرعُه ونورُهُ من طُورِ سَيْنَاءَ الَّذِي كَلَّمَ مُوسَى الطَّيْلَا، مُوسَى الطَّيِلا، مُوسَى الطَّيلا، مُوسَى الطَّيلا، وأشرقَ من سَاعِيرَ، وهوَ: الجَبَلُ الَّذِي وُلِدَ بِهِ عِيسَى الطَّيلا، وبُعِثَ فيهِ، واستعلَى من جبال فَارَانَ، وهي: مكَّة؛ بدليلِ: أنَّ الله أمرَ إبراهيمَ ﷺ أن يذهب بِإسمَاعيلَ إلَى جِبَالِ فَارَانَ.

وقد استَشهد بعضُ العلماءِ [٥٣/ أ] على صِحَّةِ هذا: بأنَّ الله سُبْحَانَهُ

<sup>(</sup>١) أي: في سفر التثنية، إصحاح /١٨/ آيات /١٧ \_ ٢٢/.

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: (أخيهم)

<sup>(</sup>٣) أي: سفر التثنية، إصحاح /٣٣/ آية /٢/.

أقسمَ بهذهِ الأماكنِ الثَّلاثةِ، فَتَرَقَّى منَ الأدنى إلى الأعلى في قوله تعالى: ﴿وَالنِّينِوَالنِّينِوَالَ وَطُورِسِينِينَ ﴿ وَهَذَا ٱلْبَلَدِٱلْأَمِينِ ﴾ [التين: ١-٣].

ففي التوراة: ذكرهنَّ بحسب الوقوع، الأوَّلَ فالأوَّلَ، وبحسب ما ظهر فيهنَّ من النُّور.

وفي القرآنِ: لما أقسم بهنَّ، ذكر مَنْزِل عِيسى، ثُمَّ مُوسى، ثُمَّ مُوسى، ثُمَّ مُحمَّدٌ \_ صلاة اللهِ وسلامه عليهم أجمعين \_؛ لأن عادة العربِ إِذَا أقسمت، تَرَقَّتُ من الأدنى إلى الأعلى.

وكذا زَبُورُ داودَ الطّينِين، والنُّبُوءاتُ الموجودَةُ الآن بأيـدي أهـل الكتاب، فيها البشاراتُ به ﷺ؛ كما يخبرُ بذلكَ من أسلم مِنْهُم قديماً وحديثاً.

وفي الإنجيل(١): ذُكِرَ ـ الفَارُقْلِيطُ(٢) ـ موصوفاً بصفاتِ مُحَمَّدٍ ﷺ سَوَاءً بسَوَاءٍ .

وأما كلامُ أشعيا، وأرميا: فظاهرٌ جداً لكلِّ من قرأه. ولله الحمدُ والمِنَّةُ والحجَّةُ البالغةُ.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) راجع في تفصيل هذا الأمر: «البشارة بنبي الإسلام في التوراة والإنجيل» للدكتور أحمد حجازي السقا (٢/ ٢٥٩\_ ٢٩٥).

<sup>(</sup>٢) ومعناه: قريبٌ من محمد، أو أحمد. وجاء في الإنجيل (ص١٤ فصل ٢٥): من قول يوحنا حكاية عن المسيح الله: إن كنتم تحبوني، فاحفظوا وصاياي، فأنا أطلب من الأب، فيعطيكم فارقليطاً ليمكث معكم إلى الأبد، روح الحق الذي لا يستطيع العالم أن يقبله؛ لأنه لا يراه ولا يعرفه، وأما أنتم فتعرفونه؛ لأنه ماكثٌ معكم ومنكم.



تقدَّم ذكرُ أعمامهِ، وَعمَّاتهِ، عند ذكر نسبهِ المُطَهَّرِ ﷺ. فأما أولادُهُ: فذكورُهم وإناثُهم من خديجةَ بنتِ خُويلدٍ ـ رَضيَ اللهُ عَنْهَا ـ، إلاَّ إبراهيم (١)، فَمِنْ مَارِيَّةَ القِبْطِيَّةِ(١).

## وهم:

القَاسِمُ، وبه كَانَ يُكَنَّى؛ لأنه أكبرُ أولادهِ.

ثُمَّ زَيْنَبُ(٣).

ثُمَّ رُقَيَّةً.

ثُمَّ أُمُّ كُلْثُومٍ.

ثُمَّ فَاطِمَةُ.

<sup>(</sup>۱) وأولاده كلهم من خديجة سوى إبراهيم، وهم: القاسم، والطيب، والطاهر، وماتوا صغاراً رُضعاً قبل المبعث، ورقية، وزينب، وأم كلثوم، وفاطمة ﷺ. «تاريخ الإسلام» للذهبي (ص٦٦ سيرة).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في «الكبير» (١٢١١٥)، و«الأوسط» (١٤٨٦) عن ابن عباس: أن خديجة ولدت لرسول الله على ستة: عبدالله، والقاسم، وزينب، ورقية، وأم كلثوم، وفاطمة. وولدت له مارية القبطية: إبراهيم. وقال الهيثمي في «المجمع» (١٥٢٤٣): رواه الطبراني في «الكبير»، و«الأوسط»، وفيه: أبو شيبة إبراهيم بن عثمان، وهو متروك.

<sup>(</sup>٣) توفيت زينب بنت النبي ﷺ وأكبر بناته في سنة ثمانٍ. وهي التي غسلتها أم عطية الإنصارية، وأعطاها النبي ﷺ حقوه، وقال ﷺ: «أشعرنها إيّاها» [أخرجه أحمد ٥ ٨٤ و٨٥ و٦ ٧٠٤ و٨٠٤]. فجعلته شعارها تحت كفنها. انظر: «تاريخ الإسلام» للذهبي (ص٢١٦ مغازي)، و«تاريخ خليفة» (٩٢)، و«تاريخ الطبري» (٣ ٧٧).

ثُمَّ بعد النبوة:

عَبْدُاللهِ، ويقال له: الطَّيِّبُ وَالطَّاهِـرُ؛ لأنَّه ولـدَ في الإسـلام. وقيل: الطَّاهِرُ غيرُ الطَّيِّبِ. وصحح ذلك بعض العلماء(١).

ثُمَّ إِبْرَاهِيمُ (١) من مارية، ولد لهُ ﷺ بالمدينةِ في السَّنةِ الثَّامنةِ، وتوفِّيَ عَنْ سَنةٍ وَعَشَرَةِ أَشْهُرٍ، فلهذا قال ﷺ: ﴿إِنَّ لَـهُ مُرْضِعاً فِي الْجَنَّةِ» (٣).

وكلهم ماتَ قبلهُ، إلا فَاطِمَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا -؛ فإنها تُوفِّيَت بعدهُ بيسير.

قيلَ: سِتَّةُ أَشْهُرِ<sup>(٤)</sup> عَلَى الْمَشْهُورِ. وقيلَ: ثَمَانيةُ أَشْهُرِ.

<sup>(</sup>۱) ذكر الهيثمي في «المجمع» (١٥٢٤٤): عن الزبير بن بكار، قال: ولد للنبي ﷺ القاسم، وهو أكبر ولده، ثم زينب، ثم عبدالله، وكان يقال له: الطيب، ويقال له: الطاهر، ولد بعد النبوة، ومات صغيراً، ثم أم كلثوم، ثم فاطمة، ثم رقية، هكذا الأول فالأول، مات القاسم بمكة، ثم عبدالله. وقال الهيثمي: رواه الطبراني، ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>٢) انظر: "تاريخ خليفة" (٩٢)، و"تاريخ الطبري" (٣/ ٩٥)، و"تاريخ الإسلام" (ص٦٢١ مغازي).

<sup>(</sup>٣) أخرج أحمد (٤/ ٣٠٠ و٣٠٠)، وابن أبي شيبة (٣/ ٣٧٩ و٣١/ ٧٤) وابن سعد في «الطبقات» (١/ ١/ ٨٩ و٩٠ و ٩١) عن البراء. وقال الهيثمي في «المجمع» (١٤٩٥٤): رواه أحمد، وفيه: جابر الجعفي، وهو ضعيف، ولكنه من رواية شعبة عنه، ولا يروي عنه شعبة كذباً، وقد صح من غير حديث البراء.

وأخرجه مسلم (٢٣١٦) (٦٣) عن أنس. بلفظ: «ظئرين...».

وأخرجه البخاري (١٣٨٢) عن البراء.

 <sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٤٣٣ و٤٤٣٤)، ومسلم (١٧٥٩) (٥٤) عن عائشة.
 وأخرجه الطبراني في «الكبير» (٢٢/ ٣٩٩ ـ ٤٠٠) عن محمد بن إسحاق. وقال الهيثمي في «المجمع» (١٥٢٢٢): رواه الطبراني، ورجاله إلى ابن إسحاق ثقات.

وقيلَ: سَبْعُونَ يَوْماً.

وقيلَ: خَمْسَةٌ وَسَبْعُونَ يَوْماً.

وقيلَ: ثَلاَثَةُ أَشْهُوٍ(١).

وقيلَ: مِئْةُ يَوْم.

وقيلَ: غَيْرُ ذَلِكَ.

وصلى عليها: عَلِيٌّ.

وقيلَ: أَبُو بَكْرٍ. وَهُوَ قَوْلٌ غَرِيبٌ.

وقد ورد في حديثٍ<sup>(٢)</sup>: أَنَّهَا اغْتَسَلَتْ قَبْلَ مَوْتِهَا بِيَسِيرٍ، وَأَوْصَتْ (أَنْ لاَ)<sup>(٣)</sup> تُغَسَّلَ بَعْدَ مَوْتِهَا، وَهُوَ غَريبٌ جداً.

ورويَ: أَنَّ عَلِيًا، والعبَّاسَ، وَأَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسِ<sup>(١)</sup> زَوْجَةَ الصِّدِّيقِ، وَسَلْمَى أُمَّ رَافِعِ، وَهِيَ قَابِلتُهَا، غَسَّلُوهَا. وهذَا هُو الصَّحيحُ.

<sup>(</sup>١) ذكره الهيثمي في «المجمع» (١٥٢٢٧) عن أبي جعفر \_ يعني: محمد بن علي \_. وعزاه للطبراني. وقال: رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح، إلاَّ أن أبا جعفر لم يدرك القصة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٦/ ٤٦١ - ٤٦٢)، وابن الجوزي في «الموضوعات» (٣/ ٢٧٦ - ٢٧٧)، و«العلل المتناهية» (٤٦٩) عن أم سلمى. وقال الهيثمي في «المجمع» (١٥٢٢٠): رواه أحمد، وفيه: من لم أعرفه. أقول: وقال شيخنا في تحقيقه للمجمع: ولم يقبل ابن حجر العسقلاني في «القول المسدد» (١٠٠٠ - ١٠١) الحكم بوضعه، وانظره.

<sup>(</sup>٣) في المطبوع: (ألا).

<sup>(</sup>٤) أخرج الدارقطني (٢/ ٧٩)، والحاكم (٣/ ١٦٢ \_ ١٦٢)، والبيهقي في "سننه الكبرى" (٣/ ٣٩٦)، وفي "معرفة السنن والآثار» (٧٣٥٧) عن أم محمد بنت محمد بن جعفر ابن أبي طالب، عن جدتها أسماء بنت عميس: أن فاطمة بنت رسول الله والمساقية أوصتها أن تغسلها إذا ماتت هي وعلي، فغسلتها هي وعلي ـ رضي الله عنهما ـ.



في زوجاته ـ رَضيِيَ اللهُ عَنْهُنَّ ـ:

أُوَّلُ مِن تَزُوَّج ﷺ: خَدِيجَةُ بِنْتُ خُويْلِدٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا \_.

فكانَت وَزِيرَ صِدْقٍ لَهُ لَمَّا بُعِثَ، وهيَ أَوَّلُ مَنْ آمَنَ بِهِ على الصَّحِيحِ(٢) [٣٥/ ب].

وَقيلَ: أَبُو بَكْرِ (٣)، وهوَ شَاذٌّ.

ولم يتزوج في (حَيَاتِها)(١) بِسِوَاهَا؛ لِجَلاَلِهَا، وَعِظَمِ مَحَلِّهَا عِندَهُ(٥).

<sup>(</sup>۱) ومن زوجاته أيضاً: زينب بنت خزيمة من بني عامر بن صعصعة، وهي أم المساكين، فعاشت عنده شهرين أو ثلاثة، وتوفيت. وقيل: أقامت عنده ثمانية أشهر. والله تعالى أعلم. «تاريخ الإسلام» للذهبي (ص١٦٤ مغازي)، و«تاريخ خليفة بن خياط» (ص٦٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: «السيرة» لابن هشام (١/ ٢٧٧)، و«الكامل في التاريخ» (٢/ ٥٧)، و«أسد الغابة» (٥/ ٤٣٤)، و«دلائل النبوة» للبيهقي (١/ ٤١٤)، و«تاريخ الإسلام» (ص١٢٧ سيرة)، و«البداية والنهاية» للمصنف (١/ ٤٢٨).

<sup>(</sup>٣) انظر: «صفة الصفوة» (١/ ٢٣٧) عن حسان بن ثابت.

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: (حياته).

أخرج الطبراني في «الكبير» (۲۲/ ٤٥٠) عن الزهري، قال: لم يتزوج رسول الله ﷺ على خديجة حتى ماتت. قال الهيثمي في «المجمع» (١٥٢٦٢): رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح.

واختُلفَ: أَيُّهُمَا أَفضَلُ؟ هِيَ أَوْ عَائِشَةُ \_ رَضيِيَ اللهُ عَنْهُمَا \_؟ فَرَجَّحَ فَضْلَ خَدِيجَةَ جَماعةٌ من العُلماءِ.

وقَد مَاتت قبلَ الهِجْرَةِ(١)(٢).

ثُمَّ تزوَّجَ: سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ الْقُرَشِيَّةَ الْعَامِرِيَّةِ، بعد موت خَدِيجَةَ بمكَّة، ودخلَ بها هُنَاك، ثُمَّ لما كَبِرِت، أراد عَلَيْ طَلاَقها، فصالحته على أن وهبت يومَها لِعَائِشَة، وقيلَ: له، (فجعله) (٣) لعائشة. وفيها نزل قوله تعالى: ﴿وَإِنِ الْمَائِشَةَ، وقيلَ: له، (فجعله) (١٢) لعائشة. وفيها نزل قوله تعالى: ﴿وَإِنِ الْمَائَةُ خَافَتَ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا ﴾ [النساء: ١٢٨] الآية. وتوفيت في آخرِ أيّام أميرِ المؤمنينَ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ عَلَيْهِ.

وقيلَ: تزوَّجَ عَائِشَةَ قبلَ سَوْدَةَ، ولكنَّه لم يَبْنِ بها إلاَّ في شوالِ منَ السَّنَةِ الثَّانِيَةِ من الهِجْرَةِ (٤)، ولم يتزوَّج بِكْراً سِواهَا، [وَلَم يَأْتهِ الْوَحيُ فِي لِحَافِ امرَأةٍ من نِسَائِهِ سِوَاهَا (٥)]، وَلَمْ يُحِبَّ أحداً من النِّسَاءِ مِثْلَهَا، وقد لِحَافِ امرَأةٍ من نِسَائِهِ سِوَاهَا (٥)]، وَلَمْ يُحِبَّ أحداً من النِّسَاءِ مِثْلَهَا، وقد

<sup>(</sup>١) في نسخة: (قبل الهجرة بسنة ونصف).

<sup>(</sup>٢) قال الإمام المزي في «تهذيب الكمال» (١/ ٢٠٣): وماتت قبل الهجرة بثلاث سنين، وقيل: بأربع، وقيل: بخمسٍ، والأول أصح.

أخرج الطبراني في «الكبير» (٢٢/ ٤٥٠ ـ ٤٥١) عن قتادة بن دعامة، قال: توفيت خديجة بنت خويلد قبل الهجرة بثلاث سنين، وهي أول من آمن بالنبي على من النساء والرجال، ولم يتزوج في الجاهلية غيرها، ولم يلد له من المهاير غيرها. قال الهيثمي في «المجمع» (١٥٢٦١): رواه الطبراني، وفيه: زهير بن العلاء، وثقه ابن حبان، وضعفه غيره، وروى الطبراني نحوه باختصار عن عروة بن الزبير، ورجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: (فجعل).

<sup>(</sup>٤) "تاريخ خليفة» (ص٦٥)، و"تاريخ الإسلام» للذهبي (ص١٤٢ مغازي).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الترمذي (٣٨٧٩)، والنسائي (٧/ ٦٨)، وفي "فضائل الصحابة» (٢٧٦) عن عائشة.

كانت لها مَآثرُ وخصائصُ ذُكِرت في القُرْآنِ وَالسُّنَّةِ، ولا يُعلم في هذه الأُمَّة المُألَّة بلغتْ من العلم مبلَغَها.

وتوفيت: سنة [سَبْعِ(١).

وقيل]: ثَمَانٍ وَخَمْسِينَ (٢).

ثُمَّ تزوَّج: حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ بنِ الْخَطَّابِ ﴿ اللهِ السَّنَةِ الثَّالثةِ منَ السَّنَةِ الثَّالثةِ منَ الهَجْرَةِ، وقد طلَّقها ﷺ (٤)، ثُمَّ رَاجَعَها (٥).

وتوفِّيَت: سَنة إِحْدَى وَأَرْبَعِينَ (٦).

وقيلَ: (سَنَةَ)(٧) وخمسينَ (٨).

<sup>(</sup>١) انظر: التهذيب الكمال (٣٥/ ٢٣٥)، ففيه مزيد شرح.

<sup>(</sup>٢) أخرج الطبراني في «الكبير» (٣٠/ ٣٠) عن ابن شهاب: أن رسول الله ﷺ تزوج عائشة بنت أبي بكر في شوال، وأعرس بها في شوال بالمدينة على رأس ستة أشهر من مهاجره إلى المدينة، وتوفيت عائشة بالمدينة لسبع عشرة خلت من رمضان بعد الوتر سنة ثمان وخمسين، ودفنت من ليلتها. وقال الهيثمي في «المجمع» (١٥٢٩٣): رواه الطبراني، وفيه: محمد بن الحسن ابن زبالة، وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٣) «تاريخ خليفة» (ص٦٦)، و«تاريخ الطبري» (٢/ ٤٩٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود (٢٢٨٣)، وابن ماجه (٢٠١٦) عن ابن عباس، عن عمر.

<sup>(</sup>٥) أخرج الطبراني في «الكبير» ٢٣/ ١٨٧)، والبزار (١٥٠٢ و١٥٠٣)، وأبو يعلى (١٧٢) عن ابن عمر، قال: دخل عمر على حفصة وهي تبكي، فقال: ما يبكيك؟ لعلَّ رسول الله ﷺ طلقك، إن النبي ﷺ طلقك وراجعك من أجلي، والله! لئن كان طلقك، لا كلمتك كلمةً أبداً. وقال الهيثمي في «المجمع» (١٥٣٣٠): رواه الطبراني؛ ورجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٦) انظر: «تهذیب الکمال» (٣٥/ ١٥٤).

<sup>(</sup>٧) ما بين: () غير موجود في المطبوع.

<sup>(</sup>٨) أخرج الطبراني في «الكبير» (٢٣/ ١٨٨) عن مالك بن أنس، قال: توفيت حفصة عام فتحت إفريقية، وماتت ومروانُ على المدينة. قال الهيثمي في «المجمع» (١٥٣٣٥): وواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح.

وقيلَ: سَنَةَ خَمْسِ وَأَربعِينَ (١).

ثُمَّ: أُمَّ سَلَمَةَ، واسْمُها: هِنْدُ بِنْتُ أَبِي أُمَيَّةَ (٢) \_ واسمهُ: حُذيفة، ويقال: سُهَيْلُ بنُ الْمُغِيرَةِ بنِ عبدِاللهِ بنِ عمرَ بنِ مخزومٍ \_ القرشيةُ، بعدَ وفاة زوجها: أَبِي سَلَمَةَ عَبْدِاللهِ بنِ عَبْدِ الأسدِ بنِ هلالِ بنِ عبدِاللهِ بنِ مخزومٍ، مرجعَهُ مِنْ بَدْرٍ. فلما انقضَتْ عِدَّتُهَا، خَطَبَهَا ﷺ.

وهذا يقتضي: أن ذلك أوَّلُ السَّنَةِ الثَّالثةِ (٣)، وقد كَانَ وَلِيَ عَقْدَهَا ابنُها عُمَرُ؛ كما رواه النسائي من طريق: حماد بن سلمة، عن ثابت البناني، عن ابن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أم سلمة (٤).

وَقَدْ جَمَعْتُ جُزْءاً فِي ذَلِكَ، وَبَيَّنْتُ: أَنَّ عَمْرَ الْمَقُولَ لَهُ فِي هَذَا الْحَديث، إنما هوَ عَمْرُ بن الخطاب ﷺ؛ لأنه كانَ (هُوَ)(٥) الْخَاطبَ لَهَا

وأخرج الطبراني في «الكبير» (٢٣/ ١٨٩): عن يزيد بن أبي حبيب، قال: غزا معاوية ابن حُديج إفريقية ثلاث مرات، فالأولى: سنة أربع وثلاثين، والثانية: سنة أربعين، والثالثة: سنة خمسين. وقال الهيثمي في «المجمع» (١٥٣٣٦): رواه الطبراني، وإسناده حسن. أقول: قال شيخنا في تحقيقه للمجمع: وفيه: ابن لهيعة: ضعيف.

<sup>(</sup>۱) انظر: «تهذیب الکمال» (۳۵/ ۱۵٤).

<sup>(</sup>۲) «الطبقات الكبرى» (۸/ ۸٦).

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ ابن حجر في «تهذيب التهذيب» (١٢/ ٤٥٦): إنما تزوجها النبي ﷺ سنة أربع على الصحيح. ويقال: سنة ثلاث؛ فإن أبا سلمة بن عبد الأسد شهد أحداً، ورمي بسهم، فعاش خمسة أشهر أو سبعة، ومات، وحلت أم سلمة في شوال سنة أربع، وقد نص على ذلك خليفة، والواقدي، وقال ابن عبد البر: مات في جمادى الآخرة سنة ثلاث.

 <sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد (٦/ ٢٩٥ و ٣١٣ و ٣١٧)، والنسائي (٦/ ٨١ رقم ٣٢٥٤) عن أم سلمة.
 وأخرجه أحمد (٦/ ٣١٤) عن عمر بن أبي سلمة مرسلاً.

<sup>(</sup>٥) ما بين: () غير موجود في المطبوع.

على رسولِ اللهِ ﷺ (١).

وقد ذكر الوقدي، وغيره (٢): أنَّ وليها كان ابنَهَا سَلَمَةً. وهوَ الصَّحِيحُ \_ إن شاء الله \_.

وقد ذكر: أنه ﷺ تزوجها (بِغَيْرِ)<sup>(٣)</sup> وَلِيٍّ. واللهُ [تَعَالَى] أَعْلَمُ. قال الواقديُّ: توفيت سَنَةَ تِسْعِ (وَخَمْسِينَ)<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>۱) قال الإمام ابن قيم الجوزية في «زاد المعاد» عقب رقم (٥٥): وفي هذا نظرٌ؛ فإنً عمرَ هذا كان سنة لما توفي رسول الله على تسع سنين، ذكره ابن سعد، وتزوجها رسول الله على في شوال سنة أربع، فيكون له من العمر حينئل ثلاث سنين، ومثل هذا لا يزوّجُ. قال ذلك ابن سعل وغيره. ولما قيل ذلك للإمام أحمد، قال: من يقولُ: إنَّ عمر كان صغيراً؟!. قال أبو الفرج ابن الجوزي: ولعلَّ أحمد قال هذا قبل أن يقفَ على مقدار سنة، وقد ذكر مقدار سنة جماعةٌ من المؤرخين: ابن سعد، وغيره. وقد قيل: إنَّ الذي زوجها من رسول الله ابن عمّها عمر بن الخطّاب، والحديث: "قُمْ يَا عُمرُ، فزوِّج رَسُولَ اللهِ". ونسب عمر، ونسب أم سلمة يلتقيان في كعب؛ فإنه عمر بن الخطاب بن نفيل، بن عبد العزّى، بن رباح، بن عبدالله بن قرط، بن رزاح بن عدي بن كعب. وأم سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب، فوافق اسمُ ابنها عمر اسمه، فقالت: قُمْ يا عمر، فزوج رسول الله على، فظرتَ بعض الرواة أنه ابنها، فرواه بالمعنى، وقال: فقالت لابنها: وذهل عن تعذّر ذلك عليه لصغرِ سنة، ونظير هذا وهم بعض الفقهاء في هذا الحديث، وروايتهم له.

<sup>(</sup>٢) قال ابن قيم الجوزية في «زاد المعاد» (٥٤): قال ابن سعد في «الطبقات» [٨/ ٥٦]: ولي تزويجها منه: سلمةً بنُ أبي سلمة دون غيره من أهل بيتها، ولما زوج النبيُّ على سلمة بنَ أبي سلمة أمامةً بنت حمزة التي اختصم فيها علي وجعفر وزيد، قال: «هَلْ جَزَيْتُ سَلَمَةً؟». يقولُ ذلك؛ لأنّ سلمة هو الذي تولّى تزويجه دون غيره من أهلها. ذكر هذا في ترجمة سلمة. أقول: وانظر القصة في «الإصابة» لابن حجر (٣/ ١١٧) في ترجمة سلمة ابن أبي سلمة.

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: (بلا).

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: (وستين). والمثبت موافق لما في «طبقات ابن سعد» (٨/ ١٢)، و«تهذيب الكمال» (٣٥/ ٣١٩). وقال ابن حجر في «تهذيب التهذيب» (١٢/ ٤٥٦\_٤٥٧): إن هذا =

وقال غيرهُ: فِي خِلاَفَةِ يَزِيدِ بنِ مُعَاوِيَةَ (١) سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَسِتِّينَ (١). ثُمَّ تزوّج: زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ (٣) في سنَةِ خمسٍ من ذي القعدة (١). وقيل: سَنَةَ ثُلاَثٍ (٥)، وهو ضعيفٌ.

وفي صبيحة عُرْسِهَا: نَزَلَ الْحِجَابُ، كما أخرجاه في «الصحيحين» (٢) عن أنس.

وأنَّهُ حجبهُ حينئذٍ، وقد كان (عُمُرُ أَنَسِ)(٧) لمَّا قدمَ رسولُ الله ﷺ

<sup>=</sup> القول مردود عليه بما ثبت في "صحيح مسلم": أن الحارث بن عبدالله بن ربيعة، وعبدالله بن صفوان دخلا على أم سلمة في ولاية يزيد بن معاوية، فسألاها عن الجيش الذي يخسف بهم، وكانت ولاية يزيد في أواخر سنة ستين.

<sup>(</sup>۱) قال المزي في الهذيب الكمال» (۳۵/ ۳۲۰): قال أحمد بن أبي خيثمة: توفيت في ولاية يزيد بن معاوية، وولي يزيد يوم مات معاوية في رجب سنة ستين، ومات في منتصف ربيع الأول سنة أربع وستين.

<sup>(</sup>٢) ذكر الهيثمي في «المجمع» (١٥٣٣٩): عن الهيثم بن عدي، قال: أول من هلك من أزواج النبي ﷺ: زينبُ بنتُ جحش، هلكت في خلافة عمر، وآخر من هلكت: أمُّ سلمة زمن يزيد بن معاوية سنة ثنتين وستين. قال الهيثمي: رواه الطبراني، ورجاله ثقات.

قال ابن حبان في «الثقات» (٣/ ٤٣٩): ماتت بعد الحسين بن علي في آخر سنة إحدى وستين حين جاءها نعيه.

<sup>(</sup>٣) «الطبقات الكبرى» (٨/ ١٠١).

<sup>(</sup>٤) انظر: «طبقات ابن سعد» (٨/ ١٠١٤).

<sup>(</sup>٥) انظره في: «تهذيب الكمال» (٣٥/ ١٨٤) عن قول أبي عبيدة معمر بن المثنى، وخليفة بن خياط.

 <sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري (٤٥١٢ و٤٥١٣ و٤٥١٥ و٤٥١٥ و٤٥١٦)، ومسلم (١٤٢٨)
 (٩٣) و(٩٣) عن أنس.

<sup>(</sup>٧) في المطبوع: (عمره).

[٣٦/ أ] المدينةَ عَشْراً، فَدَلَّ: على أنه كان قد استكملَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً. والله أعلم.

وقد كان وَلِيَّهَا اللهُ ﷺ دُونَ النَّاسِ، قال الله تعالى: ﴿فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْكُمُّا وَطُرًا زَوِّجْنَكُهَا ﴾[الأحزاب: ٣٧].

وروى البخاري في «صحيحه» بِسَنَدٍ ثُلاَثِيِّ (۱): أَنَّهَا كَانَتْ تَفْخَرُ عَلَى نِسَاءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَتَقُولُ: زَوَّجَكُنَّ أَهَالِيكُنَّ، وَزَوَّجَنِي اللهُ فِي السَّمَاءِ. وَكَانَتْ أَوَّلَ أَزُواجِ رسولِ اللهِ ﷺ وَفَاةً (۱).

قال الواقدي: تُونِفِّيتْ سَنَةَ عِشْرِينَ (٣)، وَصَلَّى عَلَيْهَا عُمَرُ بنُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۱۹۸۵) عن خلاد بن يحيى، حدثنا عيسى بن طهمان، قال: سمعت أنس.

وأخرجه أحمد (٣/ ٢٢٦)، والنسائي (٦/ ٧٩)، وفي «الكبرى» (١١٢٤ تحفة)، كلهم من طريق عيسى بن طهمان، عن أنس.

وأخرجه البخاري (٦٩٨٤)، قال: حدثنا أحمد: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي: حدثنا حمَّاد بن زيد، عن ثابت، عن أنس، بلفظ: «زوَّجكنَّ أهاليكنَّ، وزوجني الله تعالى من فوق سبع سماوات».

وأخرجه الترمذي (٣٢١٣)، قال: حدثنا عبد بن حميد: حدثنا محمد بن الفضل: حدثنا حماد بن زيد، عن ثابت، عن أنس، قال: نزلت هذه الآية في زينب بنت جحش ﴿ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوْجَنَكُهَا ﴾ الأحزاب: ٢٧].

قال: فكانت تفخر على أزواج النبي ﷺ تقول: زوجكن أهلكن، وزوجني الله من فوق سبع سماوات. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في «الكبير» (٢٤/ ٣٨٩) عن الزهري مرسلاً. وقال الهيثمي في «المجمع» (٢٥٣٤٦): رواه الطبراني مرسلاً، ورجاله ثقات.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في «الكبير» (٢٤/ ٣٨) عن محمد بن إسحاق. وقال الهيثمي في
 «المجمع» (١٥٣٥٥): رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح.

وانظر: «طبقات ابن سعد» (٨/ ٨٨ و١١٥).

الْخَطَّابِ فَيْ اللهُ اللهُ

ثُمَّ تزوّج: جُوَيْرِيَةَ (٢) بِنْتَ الْحَارِثِ بِنِ أَبِي ضِرَارٍ الْمُصْطَلِقِيَّة، وذلك: أنه لما غزا قَوْمَهَا في سنة سِتُ، بالماءِ الَّذِي يُقَال لهُ: الْمُرَيْسِيع، وقعت في سَهم: ثَابِتِ بِنِ قَيْسِ بِنِ شَمَّاسٍ، وكَاتَبَهَا، فجاءت رسولَ الله ﷺ تستعينهُ في كتابتها، فاشتراها وأعتقها وتزوجها.

فقيلَ: إِنَّهَا توفيت سنةَ خمسينَ (٣).

وقال الواقدي(٤): سَنَةَ سِتٌّ وَخَمْسِينَ (٥).

ثُمَّ تـزوّج: صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيِّ بِنِ أَخْطَبَ الإِسْرَائِيلِيَّةَ الهَارُونِيَّةَ النَّضْرِيَّةَ، ثُمَّ الْخَيْرَيَّةَ ـ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا ـ. وذلك: أنه ﷺ اصطفاها من مغانم خيبر، وقد كانت في أوائل سَنَةِ سَبْع، فأعتقها، وجعل ذلك صَدَاقَهَا، فلمّا حلّت في أثناء الطَّريق، بَنَى بِهَا، وَحَجَبَها، فعلموا أنَّهَا من أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ.

<sup>(</sup>۱) أخرج البزار (۲٦٦٧) عن عبد الرحمن بن أبزى: أن عمر كبّر على زينب بنت جحش أربعاً، ثم أرسل إلى أزواج النبي على: من يُدخل هذه قبرها؟ فقلن: من كان يدخل عليها في حياتها. ثم قال عمر: كان رسول الله على يقول: «أسرعُكن بي لُحوقاً أطولُكن يداً»، فكن يتطاولْنَ بأيديهن، وإنما كان ذلك لأنها كانت صَناعاً، تعين بما تصنع في سبيل الله. قال الهيثمي في «المجمع» (١٥٣٥٣): رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٢) وكان اسمها: برة.

<sup>(</sup>٣) قال المزي في «تهذيب الكمال» (٣٥/ ١٤٦): ماتت سنة محمسين ولها خمس وستون سنة.

<sup>(</sup>٤) انظر: «طبقات ابن سعد» (٨/ ٨٥ و ١٢٠).

<sup>(</sup>٥) أخرج الطبراني في «الكبير» (٢٤/ ٥٩) عن شباب العُصفري، قال: ماتت جويرية بنت الحارث زوجُ النبي ﷺ سنة ستّ وخمسين.

قال الواقدي(١): تُوُفِّيَتْ سَنَةَ خَمْسِينَ.

وقال غيرهُ: سَنَةَ ستِّ وَثَلاَثِينَ (٢). والله أعلم.

وفي هذه السنة (٣)، وقيلَ: في التي قبلها له سَنةَ سِتٌ - تَزَوَّجَ: أُمَّ حَبِيبَةَ - واسمها: رَمْلَةُ بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ صَحْرِ بنِ حَرْبِ بنِ أُمَيَّةَ بنِ عَبْدِ شَمْسِ الأُمَويَّةَ -.

خطبها عليه عمروُ بنُ أميّةَ الضمريُّ، وكانت بالحبشة، وذلك: حينَ تُوفِّيَ عنها زوجُها (عَبْدُ)(٤) اللهِ بنُ جحشٍ، فولي عقدها منهُ: خالدُ ابنُ سَعِيدِ ابن العَاص.

وقيل: النَّجَاشِيُّ. والصحيحُ الأولُ.

ولكنْ أمهَرَهَا النَّجَاشِيُّ عَنْ رَسولِ اللهِ ﷺ: أَرْبَعَ مِئْةِ دِينَارٍ، وَجَهَّزَهَا، وَأَرْسَلَ بِهَا إِلَيْهِ ﷺ:

فأما: ما رواه مسلمٌ في «صحيحه»(١): من حديث عكرمة بن عمَّارٍ اليماني، عن أبي زُمَيلٍ سِمَاكِ بنِ الوليدِ، عنِ ابن عَبَّاسٍ: أَنَّ أبا سفيانَ لمَّا أَسلم، قال في حديثٍ لرسولِ اللهِ ﷺ: عِنْدِي أَحْسَنُ الْعَرَبِ وَأَجْمَلُهُ، أُمُّ

<sup>(</sup>۱) انظر: «طبقات ابن سعد» (۸/ ۹۱ ـ ۹۲ و۱۲۸) عن الواقدي. وقال الواقدي أيضاً فيما نقله ابن سعد (۸/ ۱۲۹): سنة اثنتين وخمسين في خلافة معاوية، وقبرت بالبقيع.

<sup>(</sup>٢) قال المزي في «تهذيب الكمال» (٣٥/ ٢١١): ماتت في خلافة علي سنة ست وثلاثين.

<sup>(</sup>٣) أي: سنة سبع.

<sup>(</sup>٤) في المطبوع: (غبيد) خطأ.

<sup>(</sup>٥) أخرج أحمد (٦/ ٤٢٧)، وأبو داود (٢٠٨٦ و٢٠٠٧ و٢١٠٨)، والنسائي (٦/ ١١٩) عن أم حبيبة: أن رسول الله ﷺ تزوجها وهي بأرض الحبشة، زوّجها النجاشي، وأمهرها أربعة آلاف، وجهّزها من عنده، وبعث بها مع شُرحبيل بن حسنة، ولم يبعث إليها رسول الله ﷺ بشيء، وكان مهرُ نسائه أربع مئة درهم.

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم (٢٥٠١)، وأبو داود (٢٠٨٦).

حَبِيبَةَ بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ أُزَوِّجُكَهَا. الحديث.

فقدِ استُغْرِبَ ذلكَ من مُسْلِمٍ ـ رحمهُ اللهُ ـ، كيف لم يَتَنَبَّه لهذا؟؛ لأنَّ أبا سفيانَ، إِنَّمَا أسلمَ ليلة الفَتحِ، وقد كانت بعد تَزوُّج رسولِ اللهِ ﷺ أُمَّ حبيبةَ بِسَنَةٍ وَأَكْثَرَ، وهذا مما لاَ خلاف فيهِ.

## وقد أشكَّلَ هذا على كثيرٍ من العلماء:

فأما ابنُ حزم: فزعَمَ: أنَّهُ مَوْضُوعٌ [٣٦/ ب]، وَضَعَّفَ عِكْرِمَةَ ابنَ عَمَّارِ (١). ولم يقل هذا أحدٌ قبلَه ولا بعدَهُ.

وأمّا مُحَمَّدُ بنُ طاهرِ المقدسيُّ(")، فقال: أرادَ أَبُو سفيانَ أَنْ يُجَدِّدَ العَقد؛ لئلاَّ يكونَ تزوَّجَها بغيرِ إذنهِ، غَضَاضَةً عليهِ. أو: أنه تَوَهَّمَ أَنَّ بإسلامهِ ينفسخُ نكاحُ ابنتهِ. وتبعهُ على هذا: أبو عمرو بن الصَّلاَحِ (")، وأبو زكريا النووي في «شرحِ مسلمٍ» (اللهُ عيدٌ جداً؛ فإنه لو كان كذلك، لم يقل: عِنْدِي أَحْسَنُ الْعَرَبِ وَأَجْمَلُهُ؛ إِذْ رَآهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ منذُ سَنَةٍ فَأَكْثرَ.

وَتَوَهُّمُ فَسخِ نِكَاحِهَا بإسلامهِ بعيدٌ جداً.

والصحيحُ في هذا: أنَّ أبا سفيانَ لمَّا رأى صِهرَ رسول الله ﷺ شَرَفاً، أحبَّ أن يُزوِّجهُ ابنتهُ الأخرى، وهيَ: عَزَّةُ. واستعان على ذلك بأختها أمِّ حبيبةَ.

<sup>(</sup>١) انظر من تكلم عنه في: «تهذيب الكمال» (٧٠/ ٢٥٦ \_ ٢٦٤).

<sup>(</sup>٢) المشهور: بابن القيسراني صاحب كتاب: «تذكرة الموضوعات».

<sup>(</sup>٣) «شرح صحيح مسلم» للنووي (٥/ ٢٤٧٤).

<sup>(</sup>٤) «شرح صحيح مسلم» للنووي (٥/ ٢٤٧٤).

كما أخرجا في «الصحيحين»(١): عن أمِّ حبيبةَ: أنها قالت: يَا رَسُولَ اللهِ! انْكُحْ أُخْتِي بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ، قالَ: «أُوَتُحِبِّينَ ذَلِكِ؟». قالت: نعم. الحديث.

وفي «صحيح مسلم»(٢): أنَّهَا قالت: يَا رَسُولَ اللهِ! انْكَحْ أُخْتِي عَزَّةَ بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ. الحديث.

وعلى هذا: فيصحُّ الحديث الأول، ويكون قد وقع الوهمُ من بعضِ الرُّواة في قوله: وَعِنْدِي أَحْسَنُ الْعَرَبِ وَأَجْمَلُهُ: أُمُّ حَبِيبَةَ. وإنما قال: عَزَّةُ. فاشتبهَ على الراوي، أو أنه قال الشيخ: \_ يعني: ابنته \_، فتَوَهَّمَ السَّامعُ: أنَّهَا أم حبيبة؛ إذ لم يعرِفْ سواها.

ولهذا النوع من الغلط شواهدُ كثيرةٌ قد أفردتُ سردَ ذلك في جُزْءِ مُفْرَدٍ لهذا الحديثِ، ولله الحمدُ والمنَّةُ.

[و] توفيت أُمُّ حَبِيبَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا \_ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَأَرْبَعِينَ. فيما قاله أبو عُبَيدِ<sup>(٣)</sup>.

وقال أبو بكر بن أبي خَيْثَمَة: سَنَةَ تِسْعٍ وَخَمْسِينَ قبل أخيها مُعَاوِيَةَ بِسَنَةٍ<sup>(٤)</sup>.

ثُمَّ تزوَّجَ في ذِي القعدة من هذه السَّنةِ: مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٦/ ٢٩١ و٤٢٨)، والحميدي (٣٠٧)، والبخاري (٤٨١٣)، ومسلم (١٤٤٩) والنسائي (٦/ ٩٤ و٩٦)، وابن ماجه (١٩٣٩) عن أم حبيبة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٤٤٩) (١٦) عن أم حبيبة.

<sup>(</sup>٣) نقل عنه المزي في «تهذيب الكمال» (٣٥/ ١٧٦).

<sup>(</sup>٤) انظر: «طبقات ابن سعد» (٨/ ٩٦)، و«الاستيعاب» (٤/ ١٨٤٣)، و«الإصابة» (٤/ ترجمة ٤٣٤).

الْهِلاَلِيَّةَ. واختلفَ: هل كان محرماً، (أمْ)(١) لا؟.

فأحرج صاحبا «الصَّحيح»(٢): عن ابن عباس: أَنَّهُ كَانَ مُحْرِماً.

فقيلَ: كان ذلك من خصائصه ﷺ؛ لما رواه مسلمٌ "": عن عُثمان: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قالَ: ﴿لاَ يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، وَلاَ يُنْكَحُ، وَلاَ يَخْطُبُ .

واعتمد أبو حنيفة على الأول، وَحَمَل حديثَ عثمَان على الكراهةِ.

وقيل: بَل كانَ حلالاً؛

كما رواه مسلم(؛): عن ميمونةَ: أنَّهَا قالت: تَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُوَ حَلاَلٌ، وَبَنَى بِهَا وَهُوَ حَلاَلٌ.

وقد قدّم جمهور العلماء هذا الحديث على قولِ ابنِ عبَّاسٍ؛ لأنها صاحبةُ القِصَّةِ، فهيَ أعلمُ.

وكذا أبو رافع أخبر بذلك؛ كما رواه الترمذي عنه، وقَدْ كانَ هو

<sup>(</sup>١) في المطبوع: (أو).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد (١/ ٢٢١ و٢٢٨ و ٢٧٠ و ٢٨٥ و ٣٢٣ و ٣٣٧ و ٣٦٣)، والدارمي (١٨٢٩)، والترمذي (١٨٢٩)، والحميدي (٥٠٣)، والبخاري (٤٨٢٤)، ومسلم (١٤١٠) (٤٦)، والترمذي (٨٤٤)، والنسائي (٥/ ١٩١ و ٢/ ٨٨)، وابن ماجه (١٩٦٥).

 <sup>(</sup>۳) أخرجه أحمد (١/ ٥٧ و ٦٤ و ٥٥ و ٦٥ و ٦٩ و ٧٧)، والدارمي (١٨٣٠ و ٢٢٠٤)، والحميدي
 (٣٣)، ومسلم (١٤٠٩) (٤١) و (٤٣) و (٤٤)، وأبو داود (١٨٤١ و ١٨٤٢)، والترمذي
 (٨٤٠)، والنسائي (٥/ ١٩٢ و ٦/ ٨٨)، وابن ماجه (١٩٦٦)، وابن خزيمة (٢٦٤٩)
 عن عثمان بن عفان.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد (٦/ ٣٣٢ و٣٣٣ و٣٣٥)، والدارمي (١٨٣١)، ومسلم (١٤١١) (٤٨)، وأبو داود (١٨٤٣)، والترمذي (٨٤٥)، والنسائي في «الكبرى» (١٢/ ١٨٠٨٢ تحفة)، وابن ماجه (١٩٦٤).

السَّفِيرَ بينهما(١).

وقد أجيبَ عن حديثِ ابن عبَّاسِ بأجوبةٍ ليس هذا موضعها.

وماتت بِسَرِفٍ حَيثُ بَنَى بِهَا رسولُ الله ﷺ مُنْصَرَفَهُ من عُمْرةِ الْقَضَاءِ [۳۷/ أ].

وكان موتها: سَنَةَ إِحْدَى وَخَمْسِينَ.

وقيلَ: سَنَةَ ثَلاَثِ(٢).

وقيل: سِتٍّ وَسِتِّينَ (٣).

وصلى عليها: ابنُ أُخْتِهَا عَبْدُاللهِ بنُ عَبَّاس \_ رَضيِيَ اللهُ عَنْهُمَا \_(١).

فهؤلاً؛ التَّسعُ بعد خَدِيجَةَ اللَّوَاتِي جاء في «الصحيحين»(٥): أنَّهُ عَلَيْة

<sup>(</sup>۱) أخرج أحمد (٦/ ٣٩٢)، والدارمي (١٨٣٢)، والترمذي (٨٤١)، والنسائي في «الكبرى» (٩/ ١٢٠١٧ تحفة) عن أبي رافع، قال: تزوج رسول الله ﷺ ميمونة وهو حلالٌ، وبنى بها وهو حلالٌ، وكنتُ أنا الرسولَ فيما بينهما.

<sup>(</sup>٢) ذكر الهيثمي في «المجمع» (١٥٣٦٥) عن محمد بن إسحاق، قال: ماتت ميمونة بنت الحارث زوج النبي على عام الحرة سنة ثلاث وستين. وقال: رواه الطبراني، ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>٣) قال ابن حجر في «تهذيب التهذيب» (١٢/ ٤٥٣): القول الأول هو الصحيح، وأما الأخيران، فغلط بلا ريب، فقد صح من حديث ابن الأصم، قال: دخلت على عائشة بعد وفاة ميمونة، فقالت: كانت من أتقانا.

<sup>(</sup>٤) قال المزي في "تهذيب الكمال» (٣٥/ ٣١٢ ـ ٣١٣): توفيت بسرف، وهو ما بين مكة والمدينة حيث بنى بها رسول الله هي، وذلك سنة إحدى وخمسين. وقيل: سنة ثلاث وستين. وقيل: سنة ست وستين. وصلًى عليها عبدالله بن عباس، ودخل قبرها هو ويزيد بن الأصم، وعبدالله بن شداد أبناء إخوتها، وربيبُها عبيدالله الخولاني.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٤٧٨١ و٤٩١٧)، ومسلم (١٤٦٢) (٤٦)، والبيهقي في «سننه» (٧/ ٥٤) عن أنس.

مَاتَ عَنْهُنَّ(١).

وفي رواية في «الصَّحيح»(٢): أَنَّهُ مَاتَ عَنْ إِحْدَى عَشْرَةً. والأَوِّل أَصِحُ.

وقد قال قتادة بن وعامة (٣): إنَّه ﷺ تَزَوَّجَ خَمْسَ عَشْرَةَ امْرَأَةً، فدخل بثلاثَ عَشْرَةَ، وَجَمَعَ بينَ إِحْدَى عَشْرَةَ. وَمَاتَ عَنْ تِسْع.

وقد روى الحافظ أبو عبدالله محمَّدُ بنُ عبدِ الواحدِ المقدسيُّ نحوَ هذا عن أنسِ في كتابه «المختارة» (٤)، فهذا هو المشهور.

وقد رأيتُ لبعض أَثمَّةِ المتأخرين من المَالِكِيَّةِ وغيرِهم في كِتَابِ:

<sup>(</sup>۱) أخرج الطبراني في «الكبير» (۲۲/ ٤٤٨) عن ابن أبي مليكة، وعمرو بن دينار، قال: اجتمع عند النبي على تسع نسوة مع صفية بعد خديجة، مات عنهن كلّهن. وقال الهيشمي في «المجمع» (١٥٣٨٦): رواه الطبراني مرسلاً، ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٦٥)، والبيهقي في «سننه» (٧/ ٥٤) عن أنس، قال: كان النبي ﷺ يدور على نسائه في الساعة الواحدة، من الليل والنهار، وهن إحدى عشرة. قال: قلت لأنس: أو كان يطيقه؟ قال: كنا نتحدث أنه أعطى قوة ثلاثين.

<sup>(</sup>٣) أخرج الطبراني في «الكبير» (٢٢/ ٤٤٥)، والبيهقي في «دلاثل النبوة» (٧/ ٢٨٨ و ٢٨٨): عن قتادة، قال: تزوج رسول الله على خمس عشرة امرأة، منهن ست من قريش، وواحدة من نساء القُريط [والقريط: بطن من بني كلاب]، وسبع من سائر العرب، وواحدة من بني إسرائيل. . . وقال الهيثمي في «المجمع» (١٥٣٨٥): رواه الطبراني مرسلاً، وفيه: زهير بن العلاء، وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٤) أخرج الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (٢٥٢٤): أخبرنا عبد المعز ابن محمد الهروي بها: أن زاهر بن طاهر الشحامي أخبرهم قراءة عليه: أنبأنا الحاكم أبو الحسن أحمد بن عبد الرحيم بن أحمد الإسماعيلي: أنبأنا أبو زكريا يحيى بن زكريا بن حرب: أنبأنا أبو حاتم مكي بن عبدان بن بكر النيسابوري قراءة عليه: حدثنا محمد بن الحسين \_ هو ابن طرخان \_: حدثنا عمر بن سهل: حدثنا يحيى بن أبي كثير، عن قتادة، عن أنس: أن النبي على تزوج خمس عشرة امرأة، ودخل منهن بإحدى عشرة، ومات عن تسع.

النِّكَاحِ: تعدادَ زَوجَاتِ لم يدخل بهنَّ، مع اللَّواتي دخلَ بِهِنَّ، مَا يُنَيُّفُ عَلَى الْعِشْرِينَ.

وقد كان له من السراري [اثنتان]، وهما:

مَارِيَّةُ بِنْتُ شَمْعُونَ الْقِبْطِيَّةُ أُمُّ إِبْرَاهِيمَ ولَدِ رسولِ الله ﷺ، أَهْدَاها لهُ: الْمُقَوْقِسُ صاحبُ إِسْكَنْدَرِيَّةَ وَمِصْرَ، ومعها أختُهَا: شِيرِينُ، وَخَصِيٌّ يقال له: مَابُور. وَبَغْلَةٌ يقالُ لها: الدُّلْدُلُ، فوهب ﷺ شِيرِينَ إلى حَسَّانَ بن ثابتٍ، فولدت له عبدَ الرحمن(۱).

وتُوفيت مارية: في مُحَرَّم سَنَةَ سِتَّ عَشْرَةً.

وكان عمر بن الخطاب في يَحْشُرُ النَّاسَ لِجَنَازَتِهَا بِنَفْسِهِ، وصلَّى عليها، ودفنها بالبقيع - رَضيِ اللهُ (تَعَالَى)(٢) عَنْهَا -(٣).

وأما الثانية:

فَرَيْحَانَةُ بِنْتُ عَمْرٍو.

وقيل: بِنْتُ زَيْدٍ(١).

اصطفاها من بني قُريظة (٥)، وَتَسَرَّى بِهَا.

<sup>(</sup>١) انظر: «تسمية أزواج النبي ﷺ» لأبي عبيد (ص٧٥).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () غير موجود في المطبوع.

<sup>(</sup>٣) انظر: «نهاية الأرب» للنويري (١٨/ ٢٠٧).

<sup>(</sup>٤) قال ابن سعد في «الطبقات» (٨/ ١٣٠): ريحانة بنت زيد بن عمرو بن خناقة قرظية.

<sup>(</sup>٥) قال ابن سعد في «الطبقات» (٨/ ١٢٩): عن ثعلبة بن أبي مالك، قال: كانت ريحانة من بني النضير، فسباها رسول الله ﷺ، فأعتقها وتزوجها، وماتت عنده.

وقال الذهبي في «تاريخه» (ص٥٩٨ سيرة): قال أبو عبيدة: كان للنبي ﷺ أربع ولائد: مارية، وريحانة من بني قُريظة، وجميلة فكادها نساؤه، وكانت له جارية نفيسة وهبتها له زينب بنت جحش.

ويقال: إنّه تزوجها.

وقيل: بَل تَسَرّى بها، ثُمَّ أعتقها، فلحقت بأهلها(١).

وذكر بعض المتأخرين: أنه تسرى أمتين (أُخْرَاوَين)(٢)، والله تعالى أعلم.

آخرُ
الجُزء الأوَّلِ
من التَّرجَمةِ النَّبويَّةِ
علَى صَاحِبِهَا أَفْضَلُ الصَّلاَةِ وَالسَّلاَمِ.
وَيَتْلُوهُ فِي الَّذِي يَلِيهِ:

000

<sup>(</sup>١) قال الذهبي في «تاريخ الإسلام» (ص٥٩٨ سيرة): عن ابن شهاب: أن رسول الله ﷺ استسر ريحانة، ثم أعتقها، فلحقت بأهلها. قلت: هذا أشبه وأصح.

<sup>(</sup>٢) في نسخة: (أخريين).





# فضناف

#### [مَوَالِيهِ]

في ذكر موالي رسولِ الله على حروف المعجم رضي الله عنهم أجمعين، وذلك حسبما أورده الحافظ الكبيرُ أبو القاسم بنُ عساكرَ في أول تاريخه (٢)، وهم:

أَحْمَرُ، ويكنَّى: أَبَا عَسِيبٍ (٣).

وَأَسُودُ.

وَأَفْلَحُ .

وَأُنَسُّ .

<sup>(</sup>١) ما بين: [] زيادة من المطبوع.

 <sup>(</sup>۲) في «تاريخ دمشق» لابن عساكر (٤/ ٢٩٥). وفيه زيادة لم ترد أسماؤهم هنا، وهم: أسامة بن زيد (٤/ ٢٥١)، وأنسة أبو مسرح (٤/ ٢٥٥)، وحنين (٤/ ٢٥٩)، وقفيز (٤/ ٢٥٩)، ومهران (٤/ ٢٨٤)، وأبو سلمي (٤/ ٢٩١) راعي النبي ﷺ - ويقال: أبو سلام (حريث) -، وأبو صفية (٤/ ٢٩٢)، وأبو ضميرة (٤/ ٢٩٣)، وأبو مويهبة (٤/ ٢٩٣).

<sup>(</sup>٣) «تاريخ دمشق» لابن عساكر (٤/ ٢٩٥).

وَأَيْمَنُ بِنُ أُمِّ أَيْمَنَ (١).

وَبَاذَامُ (٢).

وَثُوْبَانُ بِنُ بُجْدُدٍ (٣)(٤).

وَذَكُوانُ \_ وقيل: طَهْمَانُ. وقيل: كَيْسَانُ. وقيل: مَرْوَانُ. وقيل: مَرْوَانُ. وقيل: مَهْرَانُ \_(°).

وَرَافِع<sup>(٦)(٧)</sup>.

وَرَبَاحٌ(٨).

وَرُورَيْفِعُ (٩).

وَزَيْدُ بنُ حَارِثَةَ (١١)(١١).

وَزَيْدٌ جَدُّ: هِلاَكِ بنِ يَسَارٍ (١٢).

<sup>(</sup>۱) «تاريخ دمشق» لابن عساكر (٤/ ٢٥٧).

<sup>(</sup>۲) «تاریخ دمشق» لابن عساکر (۶/ ۲۷۳).

<sup>(</sup>٣) «تاريخ دمشق» لابن عساكر (٤/ ٢٥٩) وهو: أبو عبد الكريم الألهاني.

<sup>(</sup>٤) ويضاف إليهم كما في «تهذيب الكمال»: (حُنين).

<sup>(</sup>٥) «تاريخ دمشق» لابن عساكر (٤/ ٣٧٣)، وأورده بأنه باذام أيضاً.

<sup>(</sup>٦) «تاريخ دمشق» لابن عساكر (٤/ ٢٦١)، ويقال: أبو رافع.

 <sup>(</sup>۷) كان لسعيد بن العاص، فورثه ولده، فأعتقه بعضهم، وتمسّك [به] بعضهم، فجاء رافع إلى
 النبي ﷺ يستعينه، فُوهبَ له، فكان يقول: أنا مولى النبي ﷺ. "تهذيب الكمال» (١/ ٢٠٧).

<sup>(</sup>A) «تاریخ دمشق» لابن عساکر (٤/ ٢٦٣).

<sup>(</sup>٩) «تاريخ دمشق» لابن عساكر (٤/ ٢٦٤).

<sup>(</sup>١٠) «تاريخ دمشق» لابن عساكر (٤/ ٢٦٥).

<sup>(</sup>١١) وابنه أسامة. وكان يقال له: الحِبُّ بنُ الحِبِّ.

<sup>(</sup>۱۲) «تاريخ دمشق» لابن عساكر (٤/ ٢٦٥).

وَسَابِقٌ .

وَسَالِمٌ.

وَسَعِيدٌ.

وَسَفِينَةُ (١)(٢).

وَسَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ (٣).

وَسُلَيْمٌ، ويُكَنَّى: بِأَبِي كَبْشَةَ، ذُكِرَ فيمن شَهِدَ بَدْراً ١٠٠٠.

وَصَالِحُ شُقْرَانَ (٥).

وَضُمَيْرَةُ بِنُ أَبِي ضُمَيْرَةً (١).

وَعُبَيْدُاللهِ بِنُ أَسْلَمَ.

وَعُبَيْدٌ<sup>(٧)</sup>.

وَعُبَيْدٌ أَيْضاً، [وَ] يُكَنَّى: بِأَبِي صَفِيَّةَ. وَفَضَالَةُ الْيَمَانِيُّ (^).

<sup>(</sup>۱) وهو: سَفِينَةُ بنُ فَرُّوخ، واسمهُ: مهران، وسمّاهُ رسول الله ﷺ: سَفِينَةَ؛ لأنهم كانوا يُحَمِّلُونَهُ في السَّفَرِ مَتَاعَهُم، فقال له ﷺ: «أنتَ سفينة». أخرجه أحمد (٥/ ٢٢١) عن سعيد بن جمهان. وأخرجه أحمد (٥/ ٢٢٢)، وأبو نعيم في «الحلية» (١/ ٣٦٩) عن سفينة.

<sup>(</sup>٢) «تاريخ دمشق» لابن عساكر (٤/ ٢٦٦).

<sup>(</sup>٣) «تاريخ دمشق» لابن عساكر (٤/ ٢٧٠).

<sup>(</sup>٤) «تاريخ دمشق» لابن عساكر (٤/ ٢٩٧).

<sup>(</sup>٥) «تاريخ دمشق» لابن عساكر (٤/ ٢٧٠).

<sup>(</sup>٦) «تاريخ دمشق» لابن عساكر (٤/ ٢٧٢).

<sup>(</sup>٧) «تاريخ دمشق» لابن عساكر (٤/ ٢٧٤).

<sup>(</sup>A) «تاريخ دمشق» لابن عساكر (٤/ ٢٧٧).

```
وَقُصَيْرٌ.
```

وكِرْكِرَةُ(١) \_ بكسرهما \_، ويقال: \_ بفتحهما(٢) \_.

وَمَابُورٌ الْقِبْطِ*يُّ*<sup>(٣)(٤)</sup>.

وَمِدْعِمٌ (٥).

وَمَيْمُونٌ (٦).

وَنافِعٌ(٧).

وَنَبِيلٌ .

وَهُرْ<sup>مُ</sup>رُ<sup>(۸)</sup>.

وَهِشَامٌ (٩).

وَوَاقِدُ (١٠).

وَوَرْدَانُ [٣٧/ ب].

وَيَسَارٌ نُوبِيُّ (١١).

(١) جاء اسمه في "تهذيب الكمال» (١/ ٢٠٧): (كَزْكَرَةُ؟). وقال: كان على ثُقُلِ النبي ﷺ.

(٢) «تاريخ دمشق» لابن عساكر (٤/ ٢٧٨).

(٣) أهداه إليه المقوقس.

(٤) «تاريخ دمشق» لابن عساكر (٢٨٠./٤).

(٥) «تاريخ دمشق» لابن عساكر (٤/ ٢٨١).

(٦) «تاريخ دمشق» لابن عساكر (٤/ ٢٨٤).

(٧) «تاريخ دمشق» لابن عساكر (٤/ ٢٨٥).

(A) «تاریخ دمشق» لابن عساکر (٤/ ٢٨٦): أبو کیسان، ویقال: کیسان.

(٩) «تاريخ دمشق» لابن عساكر (٤/ ٢٨٧).

(١٠) «تاريخ دمشق» لابن عساكر (٤/ ٢٨٥): ويقال: أبو واقد.

(۱۱) «تاريخ دمشق» لابن عساكر (٤/ ٢٨٨).

وَأَبُو أَثِيلَةً.

وَأَبُو بَكْرَةَ<sup>(١)</sup>.

وَأَبُو الْحَمْرَاء (٢).

وَأَبُو رَافِع (٣)، واسمه: أَسْلَم (١٤) فيما قيل -(٥٠).

وَأَبُو عُبَيْدٍ (٢)(٧).

فَهَوُّلاَءِ الذين حَرَّرَهُم أبو زكريا النَّووي \_ رحمه الله تعالى \_ في أوَّل كتابهِ: «(تَهْذِيبِ)(^) الأَسْمَاءِ وَاللُّغَاتِ»(٩)، إلاَّ: أنِّي رتبتهم على الحروف؛ ليكونَ أسهلَ للكشفِ(١٠).

وأمَّا إماؤه (١١):

فَأُمَيْمَةُ.

وَبَرَكَةُ \_ أُمُّ أَيْمَنَ، وهيَ: أُمُّ أُسَامَةَ بنِ زَيْدٍ ـ (١٢).

<sup>(</sup>١) «تاريخ دمشق» لابن عساكر (٤/ ٢٨٥): ويقال: مسروح. واسمه: نفيع.

<sup>(</sup>٢) «تاريخ دمشق» لابن عساكر (٤/ ٢٨٩): واسمه: هلال بن الحارث السهمي.

<sup>(</sup>٣) «تاريخ دمشق» لابن عساكر (٤/ ٢٥١).

<sup>(</sup>٤) ويقال: إبراهيم. كما في «تهذيب الكمال» (١/ ٢٠٧)، و «تاريخ دمشق» لابن عساكر.

<sup>(</sup>٥) ويضاف إليهم كما في «تهذيب الكمال»: (وأبو السَّمح، وأبو ضميرة).

<sup>(</sup>٦) ويضاف إليهم كما في «تهذيب الكمال»: (وأبو مُوَيْهِبَةً، وأبو واقد).

<sup>(</sup>٧) «تاريخ دمشق» لابن عساكر (٤/ ٢٩٤).

<sup>(</sup>٨) في المخطوط: (التهذيب).

<sup>(</sup>٩) «تهذيب الأسماء واللغات» (١/ ٢٨) مع زيادة بعض الأسماء.

<sup>(</sup>١٠) وزاد صاحب «عيون الأثر» (٢/ ٣٩٧\_ ٣٩٩): أنجشة، وأبا السمح، وأبا لبابة، وأبا ريحانة.

<sup>(</sup>١١) جاء في «تاريخ دمشق» لابن عساكر زيادة على ما ذكر (٣٠٥/٤): رزينة.

<sup>(</sup>١٢) «تاريخ دمشق» لابن عساكر (٤/ ٣٠٢).

وَخَضِرَةً<sup>(١)</sup>.

وَرَضُوك*ى*<sup>(٢)</sup>.

وَرَيْحَانَةُ.

وَسَلَمَى \_ وهي : أُمُّ رَافِعِ امْرَأَةٍ أَبِي رَافِع \_(٣).

وَشِيرِينُ (٤).

وأختُها: مَارِيَّةُ أُمُّ إِبْرَاهِيمَ.

وَمَيْمُونَةً بِنْتُ سَعْدِ (٥)(١).

وَأُمُّ ضُمَيْرَةً (٧).

وَأُمُّ عَيَّاشٍ.

قال أبو زكريا<sup>(٨)</sup> ـ رحمه الله تعالى ـ: وَلَمْ يَكُنْ مِلْكُهُ ﷺ لِهَؤُلاَءِ فِي زَمَنِ وَاحِدٍ، بَلْ فِي أَوْقَاتٍ مُتَفَرِّقَةٍ.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) «تاريخ دمشق» لابن عساكر (١/ ٣٠٤).

<sup>(</sup>٢) «تاريخ دمشق» لابن عساكر (٤/ ٣٠٦).

<sup>(</sup>٣) «تاريخ دمشق» لابن عساكر (٤/ ٢٥٢ و٣٠٦).

<sup>(</sup>٤) جاء اسمها في «تاريخ دمشق» لابن عساكر (٤/ ٣٠٧): سيرين.

<sup>(</sup>٥) ويقال: بنت سعيد. «تهذيب الكمال» (١/ ٢٠٨).

<sup>(</sup>٦) «تاريخ دمشق» لابن عساكر (٤/ ٣٠٩).

<sup>(</sup>۷) «تاریخ دمشق» لابن عساکر (۶/ ۳۱۱).

<sup>(</sup>A) أي: النووي في «تهذيبه» (١/ ٢٨).

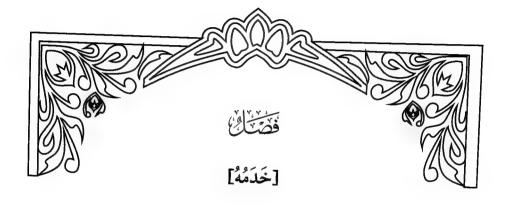

وقدِ التزمَ جماعةُ من الصَّحابة ﴿ بِخِدْمَتِهِ ؛ كَمَا كَانَ عَبْدُاللهِ بِنُ مسعودِ (١) صَاحبَ نَعْلَيْهِ، إذَا قامَ، ألبسهُ إيَّاهُمَا،

وإذا جلسَ، جعلهما في ذِرَاعَيْهِ حَتَّى يقومَ.

وكانَ المغيرةُ بنُ شعبةَ سَيَّافاً عَلَى رَأْسِهِ.

وَعُقْبَةُ بِنُ عَامِرٍ صَاحِبَ بَغْلَتِهِ، يَقُودُ بِهِ فِي الْأَسْفَارِ.

وَأَنَسُ بنُ مَالَكِ (٢)، وَرَبِيعَةُ بنُ كَعْبِ (٣)، وَبِلاَلُ (٤)، وَذُو مِخْبَرٍ \_ وَقَالُ: ابنُ أُخْتِهِ -، ويقالُ: ابنُ أُخْتِهِ -، وغيرهم (٥).

<sup>(</sup>۱) «تاريخ دمشق» لابن عساكر (٤/ ٣٢٢).

<sup>(</sup>۲) «تاریخ دمشق» لابن عساکر (۶/ ۳۱۲).

<sup>(</sup>٣) «تاريخ دمشق» لابن عساكر (٤/ ٣١٨).

<sup>(</sup>٤) «تاريخ دمشق» لابن عساكر (٤/ ٣١٥).

<sup>(</sup>٥) انظر: «تهذیب الکمال» (١/ ٢٠٦)، وزاد: هند بنُ حارثة، وأخوه أسماءُ بن حارثة الأسلمیون، وأبو ذر الغفاري، وسعد مولی أبی بكر الصدیق، وبُکیرٌ \_ ویقال: بكرُ \_ بنُ شدًاخ اللیثیُّ. ولم یذكر عنده: المغیرة بن شعبة.

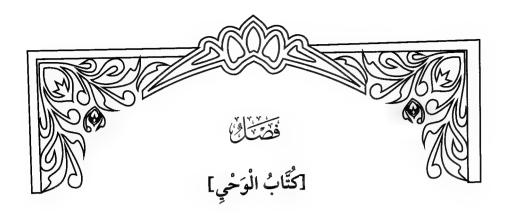

(وَ)(١) أما كُتَّابُ الْوَحْيِ (٢):

فقد كتب له:

أَبُو بَكْرِ٣).

وَعُمَونِ ٤٠٠.

وعُثْمَانُ (٥).

وَعَلِيٍّ (٦).

والزُّبَيْرُ<sup>(٧)</sup>.

وَأُبَيُّ بنُ كَعبِ (^).

<sup>(</sup>١) ما بين: () غير موجود في المطبوع.

<sup>(</sup>۲) جاء في "تاريخ دمشق" لابن عساكر زيادة على ما ذكر: سعد بن أبي سرح، والمحفوظ: عبدالله بن سعد القرشي العامري (٤/ ٣٣٣ و٣٣٧). وعامر ابن فهيرة مولى أبي بكر الصديق (٤/ ٣٤٦). والعلاء بن الحضرمي، اسمُ الحضرمي: عباد (٤/ ٣٤٦).

<sup>(</sup>٣) «تاريخ دمشق» لابن عساكر (٤/ ٣٣٤).

<sup>(</sup>٤) «تاريخ دمشق» لابن عساكر (٤/ ٣٤٤).

<sup>(</sup>٥) «تاريخ دمشق» لابن عساكر (١٤ ٣٤٥).

<sup>(</sup>٦) «تاريخ دمشق» لابن عساكر (١٤ ٣٤٥).

<sup>(</sup>٧) «تاريخ دمشق» لابن عساكر (٤/ ٣٣١).

۸) «تاریخ دمشق» لابن عساکر (۱/ ۳۲٤).

وَزَيدُ بنُ ثَابتٍ (١).

وَمُعَاوِيَةُ بنُ أَبِي سُفْيَانَ (٢).

وَمُحَمَّدُ بِنُ مَسْلَمَةً (٣).

وَالأَرْقَمُ بنُ أَبِي الأَرْقَم (٤).

وَأَبَانُ بنُ سَعِيدِ بنِ الْعَاصِ (٥)، وَأَخُوهُ: خَالِدٌ (٦).

وَثَابِتُ بِنُ قَيْسِ(٧).

وَحَنْظَلَةُ بنُ الرَّبِيعِ الأُسَيْدِيُّ الْكَاتِبُ(٨).

وَخَالِدُ بنُ الْوَلِيدِ (٩).

وَعَبْدُاللهِ بنُ الأَرْقَمِ (١٠).

وَعَبْدُاللهِ بنُ زَيْدِ بنِ عَبْدِ رَبِّهِ (١١).

وَالْعَلاَءُ بِنُ عُتْبَةَ (١٢).

وَالْمُغِيرَةُ بِنُ شُعْبَةَ (١٣).

<sup>(</sup>١) «تاريخ دمشق» لابن عساكر (٤/ ٣٣١).

<sup>(</sup>۲) «تاریخ دمشق» لابن عساکر (۶/ ۳٤۹).

<sup>(</sup>٣) «تاريخ دمشق» لابن عساكر (٤/ ٣٤٨).

<sup>(</sup>٤) «تاريخ دمشق» لابن عساكر (٤/ ٣٢٥).

<sup>(</sup>٥) «تاريخ دمشق» لابن عساكر (٤/ ٣٢٤).

<sup>(</sup>٦) «تاريخ دمشق» لابن عساكر (٤/ ٣٢٩).

<sup>(</sup>٧) «تاريخ دمشق» لابن عساكر (٤/ ٣٢٦).

<sup>(</sup>A) جاء في «تاريخ دمشق» لابن عساكر (٤/ ٣٢٩): (الأسدي) بدل: (الأسيدي).

<sup>(</sup>٩) «تاريخ دمشق» لابن عساكر (٤/ ٣٣٠).

<sup>(</sup>۱۰) «تاریخ دمشق» لابن عساکر (٤/ ٣٣٦).

<sup>(</sup>۱۱) «تاريخ دمشق» لابن عساكر (٤/ ٣٣٨)..

<sup>(</sup>١٢) جاء في «تاريخ دمشق» لابن عساكر (٤/ ٣٤٧): (عقبة) بدل: (عتبة).

<sup>(</sup>۱۳) «تاریخ دمشق» لابن عساکر (۶/ ۳٤۹).

وَشُرَحْبِيلُ بنُ حَسَنَةً.

وقد أورد ذلك: الحافظُ أبو القاسم في كِتَابِهِ (۱) أَتَمَّ إيرادٍ، وأَسندَ ما أَمكنهُ عن كُلِّ واحدٍ من هؤلاءِ، إِلاَّ شُرَحْبِيلَ بنَ حَسَنَةَ. وذكر فيهم: السَّجِلَّ (۱)؛ كما رواه أبو داود (۱)، والنسائي (۱)، عنِ ابنِ عبَّاسٍ في قولهِ تعالى: ﴿ يَوْمَ نَطْوِى ٱلسَّكَمَآءَ كَطَيِّ داود (۱) والنسائي (۱)، عنِ ابنِ عبَّاسٍ في قولهِ تعالى: ﴿ يَوْمَ نَطْوِى ٱلسَّكَمَآءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْسَجِلِّ لِلْسَّجِلِّ لِلْسَجِلِّ لِلْسَّجِلِّ لِلْسَّجِلِّ لِلْسَّجِلِّ لِلْسَّجِلِّ لِلْسَّجِلِّ لِلْسَّجِلِّ لِلْسَّجِلِ لِلْسَّجِلِ لِلْسَّجِلِّ لِلْسَّجِلِ لِلْسَّجِلِ لِلْسَّجِلِ لِلْسَّجِلِ لِلْسَائِقِ اللَّهُ عَلَيْهِ (۱) والله اللهُ عَلَيْهِ (۱) والسَّجِلِ لِلْسَجِلِ لِلْسَائِقِ اللَّهُ اللهِ اللهِ

### وقد أنكر هذا الحديث:

الإمامُ أبو جعفرِ بنُ جريرِ في «تفسيره»(١٠)، وقالَ: لا يُعْرَفُ في كُتَّابِ النَّبِيِّ ﷺ، بَلْ ولا في أصحابهِ أَحَدٌ يُسَمَّى: سِجِلاً.

قلتُ: وقد أنكرهُ أيضاً غيرُ واحدٍ منَ الْحُفَّاظِ(٧)، وَقَدْ أَفْرَدْتُ لَهُ جُزْءاً، وَبَيَّنْتُ طُرُقَهُ وَعِلَلَهُ، وَمَنْ تَكَلَّمَ فِيهِ مِنَ الْأَثِمَّةِ، وَمَنْ ذَهَبَ مِنْهُمْ إِلَى أَنَّهُ حَدِيثٌ مَوْضُوعٌ. والله تعالى أعلمُ.

<sup>(</sup>١) أي: «تاريخ دمشق».

<sup>(</sup>٢) «تاريخ دمشق» لابن عساكر (١/ ٣٣٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٢٩٣٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه النسائي في «الكبرى» (٥٣٦٥ تحفة)، وابن جرير في «جامع البيان في تفسير القرآن» (١٧/ ٧٨).

<sup>(</sup>٥) «تاريخ دمشق» لابن عساكر (١٤/ ٣٣٢).

<sup>(</sup>٦) قال ابن جرير في «جامع البيان» (١٧/ ٧٩): ولا يعرف لنبينا ﷺ كاتبٌ كان اسمه: السجل، ولا في الملائكة ملكٌ ذلك اسمه.

<sup>(</sup>V) قال المصنف في "تفسير القرآن العظيم" له (٣/ ٢٠٠) بعد الآية رقم: ١٠٤، فذكر الحديث الذي رواه الخطيب البغدادي عن ابن عمر، قال: السجل: كاتب النبي على وقد قال المصنف عقبه: هذا منكر جداً من حديث نافع، عن ابن عمر، لا يصح أصلاً، وكذلك ما تقدم عن ابن عباس من رواية أبي داود وغيره لا يصح أيضاً، وقد صرح جماعة من الحفاظ بوضعه، وإن كان في "سنن أبي داود"، منهم: شيخنا الحافظ الكبير أبو الحجاج المزي - فسح الله في عمره، ونساً في أجله، وختم له بصالح عمله -، وقد أفردت لهذا الحديث جزءاً على حدته. ولله الحمد.



## كان له ﷺ مؤذِّنُونَ أربعةٌ:

بِلاَلُ بنُ رَبَاحٍ .

وَعَمْرُو بِنُ أُمِّ مَكْتُومِ الأَعْمَى \_ وقيل: اسمهُ: عَبْدُاللهِ \_، وكانا في المدينة يتناوبان في الأذان.

وَسَعْدُ الْقَرَظِ بِقُبَاءَ [٣٨/ أ]؛

وَأَبُو مَحْذُورَةَ بِمَكَّةً ﴿



#### وكان له ﷺ من النوق:

الْعَضْبَاءُ(١).

وَالْجَدْعَاءُ.

وَالْقَصْوَاءُ(٢).

<sup>(</sup>۱) أخرج البيهقي في «السنن الكبرى» (۱۰/ ۲۲) عن جعفر بن محمَّد، عن أبيه، مُرسلاً، قال: كَانَ لِرَسُولِ اللهِ نَاقَةٌ تُسَمَّى: الْعَضْبَاءُ، وَبَغْلَتُهُ: الشَّهْبَاءُ، وَحِمَارُهُ: يَعْفُورُ، وَجَارِيَتُهُ: خَضْرَةٌ. وانظره في: «الروض الباسم في شمائل المصطفى أبي القاسم ﷺ» (۲۳۳) بتحقيقي.

<sup>(</sup>٢) أخرج الطبراني في «الكبير» (١١٢٠٨) عن ابن عبّاس: كَانَ لَهُ سَيْفٌ مُحَلَّى قَائِمَتُهُ مِنْ فِضَةٍ، وَفِيهِ حِلَقٌ مِنْ فِضَّةٍ، وَكَانَ يُسَمَّى: ذَا الْفَقَارِ، وَكَانَ لَهُ قَوْسٌ تُسَمَّى: ذَا الْفُضُولِ، السَّدَادِ، وَكَانَ لَهُ كِنَانَةٌ تُسَمَّى: ذَا الْجُمْعِ، وَكَانَ لَهُ دِرْعٌ مُوَشَّحَةٌ بِنُحَاسِ تُسَمَّى: ذَا الْفُضُولِ، وَكَانَ لَهُ حَرْبَةٌ تُسَمَّى: النَّبَعَاء، وكَانَ لَهُ مِجَنَّ يُسَمَّى: اللَّقَنَ، وكَانَ لَهُ فَرَسٌ أَشْقَرُ يُسَمَّى: اللَّهَ فَرَسٌ أَشْقَرُ يُسَمَّى: اللَّهَ فَرَسٌ أَدْهَمُ يُسَمَّى: السَّكَب، وكَانَ لَهُ سَرْجٌ يُسَمَّى: اللَّاجَ، وكَانَ لَهُ بَعْلَة تُسَمَّى: الشَّعَى: الشَّعَى: اللَّاعَةُ تُسَمَّى: السَّعَى: الشَّعَى: اللَّهَ حِمَارٌ يُسَمَّى: اللَّهَ وكَانَ لَهُ عَمَارٌ يُسَمَّى: اللَّهَ فَرَسُ اللَّهُ فَرَسُ اللَّهُ فَرَسُ اللَّهُ عَنَوَةٌ تُسَمَّى: الْقَصُواء، وكَانَ لَهُ حِمَارٌ يُسَمَّى: اللَّهَ وكَانَ لَهُ عَمَارٌ يُسَمَّى: السَّاطُ يُسَمَّى: اللَّهَ بِسَاطٌ يُسَمَّى: الْكَزَ، وكَانَ لَهُ عَنَوَةٌ تُسَمَّى: النَّعْرَ، وكَانَ لَهُ رَعُوةٌ تُسَمَّى: الطَّادِر، وكَانَ لَهُ مِقْرَاضٌ يُسَمَّى: الْجَامِع، وكَانَ لَهُ قَضِيبُ لَهُ مِرْاَةٌ تُسَمَّى: الْمُدِلَّة، وكَانَ لَهُ مِقْرَاضٌ يُسَمَّى: الْجَامِع، وكَانَ لَهُ قَضِيبُ شَوْحَ طُ يُسَمَّى: الْمَمْشُوقَ. وقال الهيثمي في «المجمع» (١٤٤٨): رواه الطبراني، وفيه: علي بن عروة، وهو متروك. وانظر: «جامع المسانيد والسنن» لابن كثير (٣٧/ وفيه: علي بن عروة، وهو متروك. وانظر: «جامع المسانيد والسنن» لابن كثير (١٣٧/ وفيه: علي بن عروة، وهو متروك. وانظر: «المصطفى أبي القاسم عَلَيْهُ (١٩٨٨).

وروي عن محمدِ بنِ إبراهيمَ التيميِّ: أنه قال: إِنَّمَا كَانَ لَهُ نَاقَةٌ وَاحِدَةٌ مَوْصُوفَةٌ بِهَذِهِ (الثَّلاَثِ الصِّفَاتِ)(١). وهذَا غَرِيبٌ جِدًّا، حكاهُ النَّووي(٢).

وكان له من الخيل:

السَّكْبُ \_ وكانَ: أَغَرَّ مُحَجِّلاً طَلْقَ اليمينِ، وهوَ: أُوّلُ فَرَسٍ غَزَا عليهِ \_. وَسَبْحَةُ \_ وهو: الذي سابقَ عليه \_.

وَالْمُرْتَجِزُ \_ وهوَ: الَّذِي اشتراهُ من الأعرابي، وَشَهِدَ فيه: خُزَيْمَةُ ابنُ تَابِتٍ<sup>(٣)</sup> \_.

وقال سهل بن سعد: كَانَ لَهُ ثَلاَثَةُ أَفْرَاسٍ: لَزَازٌ، وَالظَّرْبُ، وَالظَّرْبُ، وَالظَّرْبُ، وَاللَّحْيْفُ (٤).

<sup>(</sup>١) في المطبوع: (الصفات الثلاث).

<sup>(</sup>٢) في «تهذيب الأسماء واللغات» (١/ ٣٦\_٣٧). وانظره في: «تهذيب الكمال» (١/ ٢١١).

<sup>(</sup>٣) أخرج أبو داود (٣٦٠٧) عن عمارة بن خزيمة: أنّ عمه حدثه \_ وهو من أصحاب النبي ﷺ ـ: أن النبي ﷺ ابتاع فرساً من أعرابي، فاستتبعه النبي ﷺ ليقضيه ثمن فرسه، فأسرع رسول الله ﷺ المشي، وأبطأ الأعرابي، فطفق رجال يعترضون الأعرابي، فيساومونه بالفرس، ولا يشعرون أن النبي ﷺ ابتاعه، فنادى الأعرابي رسول الله ﷺ فقال: إن كنت مبتاعاً هذا الفرس، وإلا بعته، فقام النبي ﷺ حين سمع نداء الأعرابي، فقال: «أو ليس قد ابتعته منك؟». فقال الأعرابي: لا والله! ما بعتكه. فقال النبي ﷺ: «بلى قد ابتعته منك». فطفق الأعرابي يقول: هلم شهيداً. فقال خزيمة بن ثابت: أنا أشهد أنك قد بايعته، فأقبل النبي ﷺ على خزيمة، فقال: «بم تشهد؟»، فقال: بتصديقك يا رسول الله، فجعل رسول الله ﷺ شهادة خزيمة بشهادة رجلين.

 <sup>(</sup>٤) انظره في: «تهذيب الكمال» (١/ ٢١٠)، و«تاريخ الإسلام» (٢/ ٣٥٩)، و«طبقات ابن سعد» (١/ ٢/ ١٧٤ \_ ١٧٥).

وأورده الهيثمي في «المجمع» (٩٣٤١) عن سهل بن سعد بلفظ: كان للنبي ﷺ عند أبي ثلاثة أفراس يعلفهن. قال: وقال: رواه الطبراني، وفيه: عبد المهيمن بن عباس، وهو ضعيف.

وقيل: بالحاء المهملة(١).

وقيلَ: النَّحِيفُ.

فهذه سِتَّةٌ. وَسَابِعَة، وهيَ: الْوَرْدُ، أهداها له تَمِيمٌ الدَّاري.

وكانت له بغلة يقال لها: الدُّلْدُلُ، أهداها لهُ المقوقسُ، وحضر بها يَوْمَ حُنَيْنِ. وقَد عاشت بعدَه ﷺ حَتّى كان يُحْسَى (٢) لَهَا الشَّعِيرُ لمَّا سَقَطَتْ أَسْنَانُهَا، وكانت عندَ عَلِيٍّ، ثُمَّ بعدهُ: عِنْدَ عَبْدِاللهِ بنِ جَعْفَرِ.

وكان له حمارٌ يقال له: عُفَيْرٌ - بالعين المهملة -. وقيل: - بالمعجمة -. قالهُ عياضٌ.

قال النووي(٣): واتَّفَقُوا على تغليطهِ في ذلكَ.

قلتُ: وأغربُ من هذا كله:

روايةُ أبي القاسم السُّهيلي في «روضه»(١٤): الحديث المشهور في قِصَّةِ عُفَيْرٍ: أَنَّهُ كَلَّمَ النَّبِيَّ ﷺ. وقالَ: إنَّهُ مِنْ نَسْلِ سَبْعِينَ حِمَاراً، كُلُّ مِنْهَا

<sup>=</sup> وأخرج ابن سعد (١/ ٤٩٠)، والطبري في «تاريخه» (٣/ ١٧٣ \_ ١٧٤) عن أبي بن عباس بن سهل، عن أبيه، عن جده، قال: كان لرسول الله على ثلاثة أفراس: لزار، والظرب واللحيف، فأها لزار، فأهداه له المقوقس، وأما اللحيف، فأهداه له ربيعة بن أبي البراء، فأثابه عليه فرائض من نعم بني كلاب، وأما الظرب، فأهداه له فروة بن عمرو الجذامي. وأهدى تميم الداري لرسول الله فرساً يقال له: الورد، فأعطاه عمر، فحمل عليه عمر في سبيل الله، فوجده يَنباع.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۲۸۵٥) عن عباس بن سهل، عن أبيه، عن جده. وانظره في: «الجامع الصغير» (۲۸۸۰).

<sup>(</sup>٢) أي: يجش. أي: يكسّر.

<sup>(</sup>٣) في «تهذيب الأسماء واللغات» (١/ ٣٧).

<sup>(</sup>٤) «الروض الأنف» (٣/ ٩٤ خيل بدر).

رَكِبَهُ نَبِيُّ. وأَنَّ اسمهُ: يَزِيدُ بنُ شِهَابٍ، وأَنَّه كانَ يَبْعَثُهُ النبي ﷺ فِي الحَاجَاتِ إِلَى أَصْحَابِهِ (١).

فهذا شيءٌ باطِلٌ لاَ أصلَ لهُ من طريقٍ صَحِيحٍ وَلاَ ضَعِيفٍ، إلاَّ ما ذكره أبو محمد بن أبي حاتم (٢) من طريقٍ مُنْكَرٍ مَرْدُودٍ. وَلاَ شَكَّ عِنْدَ أهلِ العلمِ بهذا الشَّان أنه موضوعٌ. وقد ذكر هذا أبو إسحاق الإسفرايينيُّ، وإمامُ الحَرَمَين، حتى ذكره القاضي عياض في كتابه: «الشِّفَاء»(٣) استطراداً. وكان الأولى: تركُ ذكره؛ لأنه موضوعٌ.

سألتُ شَيْخَنَا أَبَا الْحَجَّاجِ (١) عَنْهُ، فقالَ: لَيْسَ لَهُ أَصْلُ، وَهُوَ ضَحْكَةٌ.

(فَصْلٌ)(٥)

وكان له ﷺ في وقتٍ: عِشْرُونَ لَقْحَةً، وَمِئَةٌ مِنَ الْغَنَمِ.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أورده ابن الجوزي في «الموضوعات» (١/ ٢٩٣ \_ ٢٩٤)، وقال: هذا حديثٌ موضوع، فلعن الله واضعه؛ فإنه لم يقصد إلا القدح في الإسلام، والاستهزاء به.

<sup>(</sup>Y) صاحب «الجرح والتعديل».

<sup>(</sup>٣) «الشفا» للقاضي عياض (٨١٦) من رواية إبراهيم بن حمّاد. وذكره ابن حبان في «الشفا» للقاضي عياض (٨١٦)، وقال: هذا حديث لا أصل له. وانظر ما قاله ابن حجر في: «الإصابة» (٤/ ١٨٦). وقال الإمام الحوت في «أسنى المطالب» (ص٨٨): لم يثبت، فهو موضوع.

<sup>(</sup>٤) أي: المزي.

<sup>(</sup>٥) ما بين: () غير موجود في المطبوع.



# و[كانَ لهُ] من آلاَتِ الْحَرْبِ:

ثلاثةُ أرماحٍ(١).

وثلاثُ أقواس(٢).

وَسِتَّةُ أَسْيَافٍ: منها: ذُو الْفَقَارِ، تَنفَّلَهُ يومَ بدرٍ (٣).

وَ (دِرْعٌ)(١)(٥)؛

(۱) أصابها من سلاح بني قينقاع كما في «تهذيب الكمال» (١/ ٢١١).

<sup>(</sup>۲) قوس تسمى: الروحاء، وقوس صفراء تدعى: الصفراء، وقوس من شوحط. «تهذيب الكمال» (۱/ ۲۱۱).

<sup>(</sup>٣) أخرج ابن سعد في «الطبقات» (١/ ٤٨٦)، والطبري في «تاريخه» (٣/ ١٧٦ ـ ١٧٧) عن مروان بن أبي سعيد بن المعلى، قال: أصاب رسول الله على من سلاح بني قينقاع ثلاثة أسياف: سيفاً قلَعياً، وسيفاً يُدعى: بتاراً، وسيفاً يدعى: الحتف، وكان عنده بعد ذلك المحذذم، ورَسُوبُ، أصابهما من الفِلْس. وقيل: إنه قدم رسول الله على المدينة ومعه سيفان يقال لأحدهما: القضيب، شهد به بدراً، وسيفه ذو الفقار غنمه يوم بدر، كان لمنبه بن الحجاج.

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: (درعا).

<sup>(</sup>٥) أخرج أحمد (٣/ ٤٤٩)، وأبو داود (٢٥٩٠) عن محمد بن مسلمة الأنصاري، قال: رأيت على رسول الله يوم أحد درعين: درعه ذات الفضول، ودرعه فضَّة، ورأيت عليه يوم حنين درعه ذات الفضول الصُّغدية.

(تُرْسُ)(١)(٢) ؛ وَخَاتَمُ (٣) ؛ وَقَدَحٌ غَلِيظٌ مِن خَشَبِ (٤) ؛ وَرَايَةٌ سَوْدَاءُ مُرَبَّعَةٌ (٥) ؛ وَرَايَةٌ سَوْدَاءُ مُرَبَّعَةٌ (٥) ؛

\* \* \*

(١) في المخطوط: (ترسأ).

 <sup>(</sup>۲) قال المزي في «تهذيب الكمال» (۱/ ۲۱۱): وكان له ترس فيه تمثال رأس كبش، فكرِهَ
 مكانه، فأصبح وقد أذهبه الله.

<sup>(</sup>٣) أخرج أحمد (٣/ ٢٠٩ و٢٢٥)، والبخاري (٥٥٣٦)، ومسلم (٢٠٩١)، وأبو داود (٣) أخرج أحمد (٣/ ٢٠٩)، والبخاري (١٧٣٥)، وأبو داود (٢١٦٤)، والترمذي (١٧٣٩)، وفي «الشمائل» (٨/)، والنسائي (٨/ ١٧٢ و١٩٢ و١٩٣) عن أنسٍ بن مالك ﷺ، قال: كَانَ خَاتَمُ رَسُولِ اللهِ مِنْ وَرَق، وَكَانَ فَصُّهُ حَبَشَيّاً.

<sup>(</sup>٤) أَخَرَجُ الترمذي في «الشّمائل» (١٩٥) عن ثابتٍ، قال: أَخْرَجَ إِلَيْنَا أَنَسٌ قَدَحَ خَشَبٍ غَلِيظاً مُضَبَّباً بِحَدِيدٍ. فَقَالَ: يَا ثَابِتُ! هَذَا قَدَحُ النَّبِيِّ ﷺ. وانظره في: «الروض الباسم» للمناوي (٣٧٢) بتحقيقي.

<sup>(</sup>٥) تدعى: العقاب. انظر: (نهاية الأرب، (١٨/ ٢٩٩)، واعيون الأثر، (٢/ ٣١٨).



أَرْسَلَ ﷺ عَمْرَو بنَ أُمَيَّةَ الضَّمَرِيِّ إلى النجاشيِّ بكتابٍ، فأسلَمَ ﷺ، وَنَوَّرَ ضَريحَهُ(۱).

ودِحْيَةَ بنَ خَلِيفَةَ الْكَلْبِيِّ إلى هِرَقْلَ عَظِيمِ الرُّومِ، فقَاربَ وَكَادَ ولَم يُسلم (٢).

وقال بعضهم: بَل أَسْلَمَ.

<sup>(</sup>۱) انظر: «سيرة ابن هشام» (۲/ ۹۰)، و«تاريخ الطبري» (۲/ ۲۰۲ \_ ۲۰۳).

أخرجه ابن حبان (٤٥٠٤) بإسناد صحيح، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله ﷺ:
الْمَنْ يَنْطَلِقُ بِصَحِيفَتِي هَذِهِ إِلَى قَيْصَرَ وَلَهُ الْجَنَّةُ؟»، فَقَالَ رجلٌ من القَوْم: وَإِنْ لَمْ يَقْبَلْ؟ قَالَ: "وَإِنْ لَمْ يَقْبَلْ»، فَوَافَقَ قَيْصَرَ وَهُوَ يأتِي بَيْتَ الْمَقْدِس، قَدْ جُعِلَ عَلَيْهِ بِسَاطٌ لاَ يَمْشِي قَالَ: "وَإِنْ لَمْ يَقْبَلْ»، فَوَافَقَ قَيْصَرَ وَهُوَ يأتِي بَيْتَ الْمَقْدِس، قَدْ جُعِلَ عَلَيْهِ بِسَاطٌ لاَ يَمْشِي عَلَيْهِ غَيْرُهُ، فَرَمَى الْكِتَابِ عَلَى الْبِسَاطِ، وَتَنَحَى، فَلَمَّا انتَّهَى قَيْصَرُ إِلَى الْكِتَاب، أَخَذَهُ، فَنَادَى قَيْصَرُ: مَنْ صَاحِبُ الْكِتَاب؟ فَهُو آمِنٌ، فَجَاءَ الرَّجُلُ، فَقَالَ: أَنَا. قَالَ: فَإِذَا فَنَادَى قَلْمَتُ فَالَّذِي وَيُكُوا بِعَنْ أَلَوْهُ وَقَدْ تَسَلَّحُوا حَتَّى أَطَافُوا بِهِ، فَقَالَ إِنَّ قَيْصَرَ قَدِ انَبَعَ مُحَمَّداً، وَتَرَكَ النَّصْرَانِيَّة، فَأَقْبَلَ جُنْدُهُ وَقَدْ تَسَلَّحُوا حَتَّى أَطَافُوا بِهِ، فَقَالَ إِنَّ قَيْصَرَ قَدِ انَبَعَ مُحَمَّداً، وَتَرَكَ النَّصْرَانِيَّة، فَأَقْبَلَ جُنْدُهُ وَقَدْ تَسَلَّحُوا حَتَّى أَطَافُوا بِهِ، فَقَالَ لِلْ يَشِي رَسُولِ اللهِ ﷺ: قَدْ تَرَى أَنِي خَائِفٌ عَلَى مَمْلَكَتِي، ثُمَّ أَمَرَ مُنَادِيَهُ فَنَادَى: أَلاَ إِنَّ لِرَسُولِ اللهِ عَلَى وَسُولِ اللهِ عَلَى مَمْلَكَتِي، ثُمَّ أَمَرَ مُنَادِيَهُ فَنَادَى: أَلا إِنَّ قَيْصَرَ قَدْ رَضِي عَنْكُمْ، وَإِنِفَ عَلَى مَمْلَكَتِي، ثُمَّ أَمَر مُنَادِيَهُ فَادَى رَسُولِ اللهِ عَلَى النَّصْرُولِ اللهِ عَلَى النَّصُرُونَ اللهِ بَعْدَو اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى مَمْلَوم وَعَلَى النَّصُرُونِي قَلْ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى النَّصُرُانِيَّةٍ». وقسَمَ الدَّنَانِيرَ، فقال رسولُ اللهِ عَلَى النَّهُ مَا النَّهُ مُلْهُ عَلَى مَدُولُ اللهِ : فَيْسَ عَدُولُ اللهِ : لَيْسَ بِمُسْلِم، وَهُو عَلَى النَّصْرُانِيَّةٍ». وقَسَمَ الدَّنَانِيرَ،

وأخرج مسلم (١٧٧٣) عن ابَّن عباس حديثاً طويلاً. وانظر: «البداية والنهاية» للمصنف (٤/ ٢٦٤).

وقد روى سُنَيْدُ بنُ داود (۱) في «تفسيره»(۲) حديثاً مرسلاً، فيه: ما يدل على إسلامه [۳۸/ب].

وروى أبو عبيدٍ في كِتاب «الأموال»(٣) حديثاً مرسلاً أيضاً، فيه: تصريحٌ بعدم إسلامه.

وبعث عَبْدَاللهِ بنَ حُذَافَةَ السَّهْمِيَّ إلى كِسْرَى ملكِ الفرسِ، فتكبَّر، ومزَّق كتابَهُ ﷺ، فمزَّق بِدَعْوَة رَسُولِ اللهِ ﷺ فمزَّق بِدَعْوَة رَسُولِ اللهِ ﷺ فمزَّق بِذَكْكُ كُلَّ مُمَزَّقٍ بِدَعْوَة رَسُولِ اللهِ ﷺ فاللهُ اللهُ عَلَيْهِ بِذَكْكَ مُمَزَّقٍ بِدَعْوَة رَسُولِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

وَحَاطِبَ بِنَ أَبِي بَلْتَعَةَ إلى الْمُقَوْقِسِ مَلِكِ الإِسْكَنْدَرِيَّةِ وَمِصْرَ، وَلَا يَخْوَلُ بِنَ أَبِي بَلْتَعَةَ إلى الْمُقَوْقِسِ مَلِكِ الإِسْكَنْدَرِيَّةِ وَمِصْرَ، فقارَب، وَلَم يُذْكَرْ لَهُ إِسْلاَمٌ، وبعث الهَدَايا إليه ﷺ والتُّحَفَ(١).

<sup>(</sup>۱) سنيد بن داود المصيصي، أبو علي المحتسب، واسمه: الحسين، وسنيد لقب غلب عليه. قال أبو عبيد الآجري: سألت أبا داود عنه، فقال: لم يكن بذاك، وكان يسكن الثغور. وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سئل أبي عنه، فقال: ضعيف. وقال النسائي: الحسين بن داود ليس بثقة. وذكره ابن حبان في كتاب «الثقات»، وقال: كان قد صنف التفسير، روى عنه ابنه والناس، ربما خالف... وقد ذكره أبو حاتم في جملة شيوخه الذين روى عنهم، فقال: بغدادي صدوق... قال أبو محمد عبدالله بن أحمد بن سعيد بن يربوع الإشبيلي صاحب أبي علي الغساني في كتابه الذي صنفه على كتاب أبي نصر الكلاباذي: والصواب ما روت الجماعة، وليس بمبعد! فإن سنيداً هذا صاحب التفسير، وذكر ابن السكن له في التفسير من الأوهام المحتملة؛ لأنه إنما ذكره في بابه الذي هو مشهور به، فهو قريب بعيد. «تهذيب الكمال» (۱۲/ ۱۲۱ ـ ۱۲۵).

<sup>(</sup>٢) انظر: «تاريخ الإسلام» للذهبي (ص٥٠٥ ـ ٥٠٨ مغازي) عن الزهري، مرسلاً.

<sup>(</sup>٣) «الأموال» لأبي عبيد (٥٨).

<sup>(</sup>٤) انظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (١/ ٢٦٠).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد (١/ ٢٤٣ و٣٠٥)، والبخاري (٦٤)، والبيهقي في «دلائله» (٤/ ٣٨٧\_ ) أخرجه أحمد (١/ ٣٨٧) عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٦) انظر: «تاريخ الطبري» (٣/ ٢١ و٢٢)، و«طبقات ابن سعد» (٨/ ٢١٢)، و«تاريخ خليفة» (٨/ ٢١٢)، و«تاريخ الإسلام» (ص٤٤٥ مغازي)، و«البداية والنهاية» (٤/ ٢٣٦).

وعَمْرَو بنَ الْعَاصِ إلى مَلِكَي عُمَانَ، فَأَسَلَمَا، وخَلَّيَا بينَ عَمْرٍو والصَّدقةِ والحكمِ بين الناس ـ رَضيِيَ اللهُ (تَعَالَى)(١) عَنْهُمَا ـ (٢).

وسُلَيْطَ بنَ عَمْرٍو الْعَامِرِيَّ إلى هَوَذَةَ بنِ عَلِيِّ الْحَنَفِيِّ بِاليَمَامَةِ(٣).

وَشُجَاعَ بِنَ وَهْبِ الْأَسَدِيَّ إِلَى الْحَارِثِ بِنِ أَبِي شَمِرٍ الْغَسَّانِيِّ مَلِكِ الْبَلْقَاءِ مِنَ الشَّام (٤).

والْمُهَاجِرَ بنَ أَبِي أُمَيَّةَ الْمَخْزُومِيَّ إلى الْحَارِثِ الْحِمْيَرِيِّ (٥).

والْعَلاَءَ بنَ الْحَضْرَمِيِّ إلى الْمُنْذِرِ بنِ سَاوَى الْعَبْدِيِّ مَلِكِ الْبَحْرَيْنِ، فأسلَمٰ ‹›.

وأرسلَ أَبَا مُوسَى الأَشْعَرِيَّ، وَمُعَاذَ بنَ جَبَلٍ كِلَيهِما إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ، فأسلَمَ عَامَّةُ مُلُوكِهِمْ وَسُوقَتِهِم(٧).

<sup>(</sup>١) ما بين: () غير موجود في المطبوع.

 <sup>(</sup>۲) انظر: "سيرة ابن سيد الناس» (۲/ ۲٦۷ \_ ۲٦۹)، و"شرح المواهب» للزرقاني (۳/ ۳۵۲)، و"تهذيب الكمال» (۱/ ۱۹۸).

<sup>(</sup>٣) قال الـمزي في "تهذيب الكمال» (١/ ١٩٨): وبعث على سليط بن عمرو العامري إلى اليمامة، إلى هوذة بن علي الحنفي، فأكرمه وأنزله، وكتب إلى النبي على: ما أحسنَ ما تدعو إليه وأجمله! وأنا خطيب قومي وشاعرهم، فاجعل لي بعض الأمر، فأبى النبي هيه، ولم يسلم هوذة، ومات زمن الفتح. وانظر: "سيرة ابن سيد الناس" (٢/ ٢٦٩)، و«شرح المواهب» للزرقاني (٣/ ٣٥٥).

<sup>(</sup>٤) انظر: «سيرة ابن سيد الناس» (٢/ ٧٠)، و«شرح المواهب» للزرقاني (٣/ ٣٥٦)، و«تهذيب الكمال» (١/ ١٩٨).

<sup>(</sup>٥) انظر: «تهذیب الکمال» (١/ ١٩٨).

<sup>(</sup>٦) انظر: «شرح المواهب» للزرقاني (٣/ ٣٢٤)، «وتهذيب الكمال» (١/ ١٩٨).

<sup>(</sup>V) انظر: «تهذیب الکمال» (۱/ ۱۹۸ \_ ۱۹۹).



[و] قد صنَّف العلماءُ في هذا البابِ، فأحسنُ مَن جمعَ في ذلكَ: الإمامُ أبو عيسى محمَّدُ بنُ عيسى بنِ سَورَةَ الترمذيُّ ـ رحَمهُ اللهُ تَعالَى ـ، أعني: كتَابَ (الشَّمَائِل)(۱)، وتبعه العلماء والأئمة(۲).

وقد استوعى ذلك (بأسانيده)(٢)، (وشروحه)(١) مطولاً:

الحافظُ أبو القاسم بنُ عساكرَ - رحمهُ اللهُ تَعالَى -.

وشيخُنا الإمامُ الحافظُ أبو الحجاج المِزِّيُّ في «تهذيب الكمال».

وقد ذكر الشيخ أبو زكريا النوويُّ في «تهذيبه» فصلاً مختصراً فيه، فقال(٥):

كَانَ ﷺ لَيْسَ بِالطُّويلِ الْبَائِنِ، وَلاَ الْقَصِيرِ، وَلاَ الأَبْيَضِ الأَمْهَقِ(٢)،

<sup>(</sup>١) قد طبع طبعات كثيرة.

<sup>(</sup>٢) أمثال الإمام المناوي، فله كتاب: «الروض الباسم في شمائل المصفى أبي القاسم على»، وقد طبع في دمشق بتحقيقي. فقد ضمنه كتاب الإمام الترمذي، وزيادات عليه بدون ذكر الاسناد.

<sup>(</sup>٣) في المطبوع: (بأسانيد).

<sup>(</sup>٤) في المطبوع: (وشرحه).

<sup>(</sup>٥) «تهذيب الأسماء واللغات» (١/ ٢٥ - ٢٦).

<sup>(</sup>٦) أي: الناصع البياض.

وَلاَ الآدَمِ، وَلاَ الْجَعْدِ الْقَطَطِ، وَلاَ السَّبِطِ، وتوفِّي وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ عِشْرُونَ شَعْرَةً بَيْضَاءَ (١).

وَكَانَ حَسَنَ الْجِسْمِ (۱) ، بَعِيدَ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ ، لَهُ شَعَرُ إِلَى مَنْكِبَيْهِ (۱) ، [وَفِي وَقْتٍ إِلَى نِصْفِ أَذُنيُهِ (۱) . كَتَّ اللَّحْيَةِ (۱) ، شَفْنَ الْكَفَيْنِ - أي: غَلِيظَ الأصابع - ، ضَحْمَ الرَّأْسِ وَالكَرَادِيسِ (۱) ، اللَّحْيَةِ (۱) ، شَفْنَ الْكَفَيْنِ - أي: غَلِيظَ الأصابع - ، ضَحْمَ الرَّأْسِ وَالكَرَادِيسِ (۱) ، وفي وَجْهِهِ تَدُويرٌ ، أَدْعَجَ الْعَيْنَيْنِ ، طَويلَ أَهْدَابِهِمَا ، أَحْمَرَ الْمَآقِي ، ذَا مَسْرُبَةٍ ، وَهِي وَجْهِهِ تَدُويرٌ ، أَدْعَجَ الْعَيْنَيْنِ ، طَويلَ أَهْدَابِهِمَا ، أَحْمَرَ الْمَآقِي ، ذَا مَسْرُبَةٍ ، وَهِي : الشَّعَرُ الدَّقِيقُ مِنَ الصَّدْرِ إِلَى السُّرَّةِ كَالْقَضِيبِ ، إِذَا مَشَى ، تَقَلَّعَ كَأَنَّمَا

<sup>(</sup>۱) أخرجه مالك في «الموطأ» (ص٥٧٣)، وأحمد (٣/ ١٣٠ و١٤٨ و١٨٥ و٢٤٠)، وفي والبخاري (٣٦٢٣) و و٠٩٠)، ومسلم (٢٣٤٧)، والترمذي (٣٦٢٣)، وفي «الشمائل» (١ و٣٨٤ و٣٨٣)، والنسائي في «الكبرى» (٨٨٣ تحفة) عن أنس. وانظره في «الروض الباسم» (١).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود (٤٨٦٣)، والترمذي (١٧٥٤)، وفي «الشمائل» (٢) عن أنس. وانظره
 في: «الروض الباسم» (٢).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢٣٣٧)، وأبو داود (٤١٨٣)، والترمذي (١٧٢٤)، والنسائي (٢/ ٤٧)
 عن البراء. وانظره في: «الروض الباسم» (٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد (٤/ ٢٨١ و ٢٩٠ و ٢٩٥ و ٣٠٠)، والبخاري (٣٥٥١)، ومسلم (٢٣٣٧)، وأبو داود (٤٠٧١ و ٤١٨٤)، والترمذي (٣٦٣)، وفي «الشمائل» (٣ و٤ و٢٦ و٢٦ و٤٤)، والنسائي (٨/ ١٨٣ و٣٠٣)، وابن ماجه (٣٥٩٩) عن البراء بن عازب. وانظره في: «الروض الباسم» (٣).

<sup>(</sup>٥) أخرجه عبد بن حميد (١٢٤٢)، وأبو داود (٤١٨٥)، والترمذي في «الشمائل» (٢٩) والنسائي (٨/ ١٣٣) عن أنس. وانظره في: «الروض الباسم» (٦٣).

 <sup>(</sup>٦) أخرجه الترمذي في «الشمائل» (٨ و٢٢٥ و٣٣٦)، والقاضي عياض في «الشفا» (٣٧٤/
 ١) عن الحسن بن علي. وانظره في: «الروض الباسم» (٧).

 <sup>(</sup>۷) أخرجه أحمد (۱/ ٩٦ و١٢٧ و١٣٣) وابنه في «زوائد المسند» (۱/ ١١٦ و١١٧)،
 والترمذي (٣٦٣٧)، وفي «الشمائل» (٥ و٦ و١٢٥) عن علي. وانظره في: «الروض الباسم» (٥).

يَنْحَطُّ مِنْ صَبَبٍ - أَي: يَمْشِي بِقُوَّةٍ. والصَّبَبُ: الْحُدُورُ - (۱۰. يَتَلاَّلاً وَجْهُهُ تَلاَّلُوَ الْقَمَرِ لَيْلُهُ الْبَدْرِ (۲)، كَانَ وَجْهُهُ كَالْقَمَرِ (۱۳)، حَسَنَ الصَّوْتِ (۱۰)، سَهْلَ الْخَدَّيْنِ، ضَلِيعَ الْفَمِ (۱۰)، سَوَاءَ الصَّدْرِ وَالْبَطْنِ، أَشْعَرَ الْمَنْكِبَيْنِ وَالذِّرَاعَيْنِ وَالْخَرَاعَيْنِ وَالذِّرَاعَيْنِ وَالذِّرَاعَيْنِ وَالذِّرَاعَيْنِ وَالذِّرَاعَيْنِ وَالذِّرَاعَيْنِ وَالذِّرَاعَيْنِ وَالذِّرَاعَيْنِ وَالنَّرَاعَيْنِ وَالذِّرَاعَيْنِ وَالنَّرَاءِ وَلَيلَ لَكُم الْعَقِبِ الْعَقِبِ وَالْعَلْمُ الْعَقِينِ وَالْمَالِهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَالِمُ الْعُقِينِ وَالْمَالِمُ الْعُقِينِ وَالْمَالِمُ الْعُقِينِ وَلَوْلَ الْمُعْرَالُونَ الْمُعْمِلُونِ الْعَقِينِ وَالْمَعْرَالُ الْعَلْمُ الْعُقِينِ وَالْمَالِمُ الْمُنْقِقِ مَا مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَامَةِ (۱۹) وَكَبَيْضَةِ الْحَمَامَةِ (۱۹) .

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي (٣٦٣٨)، وفي «الشمائل» (٧ و١٩ و١٢٤) عن إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب. وانظره في: «الروض الباسم» (٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي في «الشمائل» (٨ و٢٢٥ و٣٣٦). والقاضي عياض في «الشفا» (٢) . (٢/٣٧٤) عن الحسن بن علي. وانظره في: «الروض الباسم» (٧).

 <sup>(</sup>٣) أخرج مسلم (٢٣٤٤) عن جابر ﷺ، قال: كَانَ وَجْهُهُ ﷺ مِثْلَ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ، وَكَانَ مُسْتَدِيراً. وانظره في: «الروض الباسم» (٤٧).

<sup>(</sup>٤) أخرج أبن سعد في «الطبقات» (١/ ٣٧٦) عن أَبِي قتادة ﷺ: مَا بَعَثَ اللهُ تَعَالَى نَبِيًّا إِلاَّ حَسَنَ الْوَجْهِ، حَسَنَ الصَّوْتِ، وَكَانَ نَبِيُّكُمْ ﷺ حَسَنَ الْوَجْهِ، حَسَنَ الصَّوْتِ، وَكَانَ لاَ يُرَجِّعُ. وانظره في: «الروض الباسم» (٧٢٣).

<sup>(</sup>٥) أي: واسعه.

 <sup>(</sup>٦) أخرجه الترمذي في «الشمائل» (٨ و٢٢٥ و٣٣٦)، والقاضي عياض في «الشفا» (٣٧٤/
 ١) عن الحسن بن علي. وانظره في: «الروض الباسم» (٧).

<sup>(</sup>۷) أخرجه مسلم (۲۳۳۹)، والترمذي (۳۱٤۷)، وفي «الشمائل» (۸) عن جابر بن سمرة، وانظره في: «الروض الباسم» (۸).

<sup>(</sup>۸) أخرجه البخاري (۱۹۰)، ومسلم (۲۳٤٥)، والترمذي (۳۲٤٣)، وفي «الشمائل» (۱۲)، والنسائي في «الكبرى» (۳۷۹٤ تحفة) عن السائب بن يزيد. وانظره في: «الروض الباسم» (٤٨). وزر الحجلة؛ أي: جوزة تضم العروة.

<sup>(</sup>٩) أخرجه مسلم (٢٣٤٤)، والترمذي في «السنن» (٣٦٤٧) عن جابر بن سمرة، وانظره في: «الروض الباسم» (٤٩).

وَكَانَ إِذَا مَشَى، كَأَنَّمَا تُطْوَى لَهُ الأَرْضُ، وَيَجِدُّونَ فِي لَحَاقِهِ وَهُوَ غَيْرُ مُكْتَرِثِ(١).

وَكَانَ يُسْدِلُ شَعَرَ رَأْسِهِ، ثُمَّ فَرَقَهُ (١)، وَكَانَ يُرَجِّلُهُ، وَيُسَرِّحُ لِحْيَتَهُ (١)، وَكَانَ يُرَجِّلُهُ، وَيُسَرِّحُ لِحْيَتَهُ (١)، وَيَكْتَحِلُ بِالإِثْمِدِ كُلَّ لَيْلَةٍ، فِي كُلِّ عَيْنِ ثَلاَئَةَ أَطْرَافٍ عِنْدَ النَّوْم (١).

وَكَانَ أَحَبُّ الثِّيَابِ إِلَيْهِ: الْقَمِيصَ (٥)، وَالْبَيَاضَ (٦)، وَالْجِبَرَةَ (٧) \_ وهي: ضَرْبٌ مِنَ الْبُرُودِ فِيهِ حُمْرَةٌ \_ .

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۲/ ۳۵۰ و۳۸۰)، والترمذي (۳۲٤۸)، وفي «الشمائل» (۱۲۳)، وابن حبان (۲۳۰۹)، وابن سعد (۱/ ٤١٥) عن أبي هريرة. وانظره في: «الروض الباسم» (۲٤٠).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (۲۳۳٦)، وأبو داود (٤١٨٨)، وابن ماجه (٣٦٣٢) عن ابن عباس.
 وانظره في: «الروض الباسم» (٦٤).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في «الشعب» (٦٤٦٥) عن سهل بن سعد. وأورده العراقي في «المغني عن حمل الأسفار» (١/ ١٣٧ و٤/ ٢٢)، وانظره في: «الروض الباسم» (٢٥٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد (١/ ٣٥٤)، والترمذي (٢٠٤٨)، وفي «الشمائل» (٥١) عن ابن عباس، وانظره في: «الروض الباسم» (١٠٧).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد (٦/ ٣١٧)، وأبو داود (٤٠٢٦)، والترمذي (١٧٦٣)، وابن ماجه (٣٥٧٥) عن أم سلمة. وأنظره في: «الروض الباسم» (١٢٠).

<sup>(</sup>٦) أخرج أحمد (٥/ ١٠ و١٢ و ١٣ و ١٩ و ٢٠ و ٢١)، والترمذي (٢٨١٠)، وفي «الشمائل» (٦٨)، والنسائي (٤/ ٣٤ و٨/ ٢٠٥)، وفي «الكبرى» (٤٦٥ تحقة)، وابن ماجه (٣٥٦) عن سمرة بن جندب ﴿ أَنْ الْبَسُوا الْبَيَاضَ ؛ فَإِنَّهَا أَطْهَرُ وَأَطْيَبُ، وَكَفَّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ».

 <sup>(</sup>۷) أخرجه أحمد (۳/ ۱۳۶ و ۱۸۶ و ۲۰۱ و ۲۹۱)، وأبو داود (۲۰۲۰)، والترمذي (۱۷۸۷)، وفي
 «الشمائل» (۲۲)، والنسائي (۸/ ۲۰۳) عن أنس. وانظره في: «الروض الباسم» (۱۲۲).

وَكَانَ [كُمُّ] قَمِيصِهِ ﷺ إِلَى الرُّسُغِ (۱)، وَلَبِسَ فِي وَقْتٍ: حُلَّةً حَمْرَاءَ، وَإِزَاراً وَرِدَاءً (٢)؛

وَفِي وَقْتٍ: جُبَّةً ضَيِّقَةً الْحُضَرَيْنِ (٣)؛ وَفِي وَقْتٍ: جُبَّةً ضَيِّقَةَ الْكُمَّيْنِ (٤)؛ وَفِي وَقْتٍ: جُبَّةً ضَيِّقَةَ الْكُمَّيْنِ (٤)؛ وَفِي وَقْتٍ: عِمَامَةً سَوْدَاءَ (٥)؛ وَأَرْخَى طَرَفَهَا بَيْنَ كَتَفَيْهِ (١)؛

وَفِي وَقْتٍ: مِرْطاً أَسْوَدُ (٧ \_ أي: كِسَاءً \_، وَلَبِسَ الْخَاتَمَ، وَالْخُفَّ،

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۲۷،۷)، والترمذي (۱۷۲۵)، وفي «الشماثل» (۵۷)، والنسائي في «الكبرى» (۱۱/ ۵۷، تحفة) عن أسماء بنت يزيد. وانظره في: «الروض الباسم» (۱۲۲).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٤/ ٢٨١ و ٢٩٠ و ٢٩٠ و ٣٠٠)، والبخاري (٣٥٥١)، ومسلم (٣٣٣)، وأبو داود (٢٠٠١ و ٤١٨٤)، والترمذي (٣٦٣)، وفي «الشمائل» (٣ و٤ و٢٣ و٢٦ و٤٤)، والنسائي (٨/ ١٨٣ و٢٠٣)، وابن ماجه (٣٥٩٩) عن البراء. وانظره في: «الروض الباسم» (٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الحميدي (٨٦٦)، وأحمد (٢/ ٢٢٦ و٤/ ١٦٣)، والدارمي (٢٣٩٣) والترمذي و٢٣٩٣)، وأبو داود (٤٠٦٥ و٤٢٠١ و٤٤٩٥ و٢٠٠١ و٤٢٠٨)، والترمذي (٢٨٨١٢)، وفي «الشمائل» (٣١ و٤٥ و٢٥)، عن أبي رمثة. وانظره في: «الروض الباسم» (٨٨).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٥٧٩٩)، ومسلم (٢٧٤)، والترمذي (١٧٦٦)، وفي «الشمائـل» (٧١) عن المغيرة بن شعبة. وانظره في: «الروض الباسـم» (١٣٤).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد (٣/ ٣٦٣ و٣٨٧)، والدارمي (١٩٤٥)، ومسلم (١٣٥٨)، وأبو داود (٥) أخرجه أحمد (٣/ ٣٦٨)، والترمذي (١٦٥٨)، وفي «الشمائل» (١١٤)، والنسائي (٨/ ٢١١)، وفي «الكبرى» (٢٦٨ تحفة)، وابن ماجه (٢٨٢٢ و٣٥٨٥) عن جابر. وانظره في: «الروض الباسم» (٢٠٣).

<sup>(</sup>٦) أخرجه الترمذي (١٧٣٦)، وقال: حديث حسن غريب. وفي «الشمائل» (١١٧) عن ابن عمر. وانظره في: «الروض الباسم» (٢٠٦).

<sup>(</sup>٧) أخرجه مسلم (٢٠٨١ و ٢٤٢٤)، وأبو داود (٤٠٣٢)، والترمذي (٢٨١٣)، وفي «الشمائل» (٧٠) عن عائشة. وانظره في: «الروض الباسم» (١٣٣).

وَالنَّعْلَ. انتهى ما ذكره(١).

وَقَالَ أَنَسُ بنُ مَالِكِ ﴿ مَا مَسِسْتُ دِيبَاجاً وَلاَ حَرِيـراً أَلْيَـنَ مِنْ كَفِّ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَلاَ شَمَمْتُ رَائِحَةً قَطُّ أَطْيَبَ مِنْ رَائِحَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَلاَ شَمَمْتُ رَائِحَةً قَطُّ أَطْيَبَ مِنْ رَائِحَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ (٢).

وَلَقَدْ خَدَمْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَشْرَ سِنِينِ، فَمَا قَالَ لِي: أُفِّ قَطُّ، وَلاَ قَالَ لِشِيءٍ لَمْ أَفْعَلْهُ: أَلاَ فَعَلْتَ كَذَا؟. رواهُ مسلمُ (٣).

وقَالَ عَبْدُاللهِ بنُ سَلامٍ: لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِينَةَ، انْجَفَلَ النَّاسُ إِلَيْهِ، فَلَمَّا نَظَرْتُ إِلَيْهِ، عَرَفْتُ: أَنَّ وَجْهَهُ لَيْسَ بِوَجْهِ كَذَّابٍ (١٠).

صلَّى اللهُ عليهِ صَلاَّةً دَائِمَةً إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، وَسَلَّمَ تَسْلِيماً كَثِيراً.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أي: الإمام النووي في «تهذيبه» (١/ ٢٥ \_ ٢٦).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۳۳٦۸)، ومسلم (۲۳۳۰) (۸۱) و(۸۲)، والترمـذي (۲۰۱۵)،
 وفي «الشمائل» (۳٤٦) عن أنس بألفاظ متقاربة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٣/ ١٧٤ و٢٧٧ و٢٥٥)، والبخاري (٢٠٣٨)، ومسلم (٢٠٣٩)، عن أنس.

<sup>(</sup>٤) أخرج أحمد (٥/ ٤٥١)، وعبد بن حميد (٤٩٦)، والدارمي (١٤٦٨ و٢٦٣٥)، والترمذي (٢٤٨٥)، وابن ماجه (١٣٣٤ و٢٣٥١)، عن عبدالله ابن سلام، قال: لما قدم النبي على المدينة، انجفل النَّاس قِبَلَهُ. وقيل: قد قدم رسول الله على قد قدم رسول الله على قدم رسول الله عرفت أن وجهه ليس قدم رسول الله ـ ثلاثاً ـ، فجئت في الناس لأنظرَ. فلما تبينت وجهه، عرفت أن وجهه ليس بوجه كذَّاب. فكان أول شيء سمعته تكلم به أن قال: «يا أيها الناس! أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصَلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام».



فقد قال اللهُ سُبْحَانَـهُ: ﴿نَ وَٱلْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ۞ مَاۤ أَنَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونِ۞وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا عَثِرَمَمْنُونِ۞ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾[القلم: ١-٤].

رِ فَهِي) (١) «الصحيح» (٢): عن عائشة \_ رَضِيً اللهُ عَنْهَا \_: أَنَّهَا قالت: كَانَ خُلُقُ رَسُولِ اللهِ عَلِي الْقُرْآنَ (٣).

ومعنى هَذَا: أنه ﷺ قَد أَلزمَ نفسهُ ألاَّ يفعلُ إلاَّ مَا أَمْرهُ بِهِ القُرآنُ، ولا يتركَ إلاَّ مَا نهاهُ [عنه] القرآنُ، فصارَ امتثالُ أَمْرِ رَبِهِ خُلُقاً لهُ وَسَجِيّةٌ، صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلاَمُهُ عَلَيْهِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ.

وقد قال [الله] تعالى: ﴿ إِنَّ هَاذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِى هِكَ أَقْوَمُ ﴾ [الإسراء: ٩].

فكانت أخلاقه ﷺ أشرف الأخلاق، وأكرمَها، وأبَرَّها، وأعظمَها. فكانت أخلاقه ﷺ أشرف الأخلاق، وأعظمَها. فكانَ أشْجَعَ النَّاسِ(٤٠)، وأشجعَ ما يكونُ عندَ شِدَّةِ الْحُرُوبِ.

<sup>(</sup>١) في المطبوع: (وفي).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد (٦/ ٥٤ و ٩١ و ١١١)، ومسلم (٧٤٦) (١٣٩)، وأبو داود (١٣٤٢).

<sup>(</sup>٣) وأخرجه أحمد (٦/ ٩١ و١١٢)، والبخاري في «الأدب المفرد» (٣٠٨)، والنسائي في «الكبري» (١٧٦٨) تحفة) عن عائشة.

<sup>(</sup>٤) أخرج أحمد (٣/ ١٤٧ و ١٨٥ و ٢٧١)، وعبد بن حميد (١٣٤١)، والبخاري (٣٠٤٠)، ومسلم (٢٧٧٧) أخرج أحمد (٢٨٧٧) والترمذي (١٦٨٧)، والنسائي في «الكبرى» (٢٨٩ تحفة)، وابن ماجه (٢٧٧٢) عن أنسِ ﷺ، قال: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ: أَحْسَنَ النَّاسِ، وَأَجْوَدَ النَّاسِ، وَأَشْجَعَ النَّاسِ.

وكانَ أكرَمَ النَّاسِ، وأكرمَ ما يكونُ فِي رَمَضَانَ (١).

وكانَ أَعْلَمَ الخلقِ باللهِ، وأفصحَ الخلقِ نُطْقاً، وأنصحَ الْخَلْقِ لِلْخَلْقِ، وأحلَمَ النَّاسِ.

وكان ﷺ أَشَدَّ النَّاس تواضعاً في وَقَارٍ [٣٩/ ب]، صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلاَمُهُ عَلَيْهِ إِلَى يوم الدِّين.

قَالَت قَيْلَةُ بِنْتُ مَخْرَمَةَ فِي حَدِيثِهَا عِنْدَ أَبِي داود(٢): فَلَمَّا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ الْمُتَخَشِّعَ فِي جِلْسَتِهِ، (ارْتَعَـدْتُ)(٣) مِنَ الْفَرَقِ.

وفي "السِّيرَة" (أَنَّهُ عَلِيْ لَمَّا دَخَلَ مَكَّةَ يَوْمَ الْفَتْحِ، جَعَلَ يُطَأْطِيءُ رَأْسَهُ مِنَ التَّوَاضُعِ، حَتَّى إِنَّ مُقَدَّمَ رَحْلِهِ لَيُصِيبُ عُثْنُونَهُ \_ وهـوَ: مِنْ شَـعْرِ اللَّحْيَةِ \_.

وكَانَ أَشَدَّ حَيَاءً مِنَ الْعَذْرَاء فِي خِدْرِهَا (٥)، وَمَعَ ذَلِكَ: فَأَشَدُّ النَّاسِ بَأْسَاً فِي أَمْرِ اللهِ.

وروي عنهُ: أَنَّهُ قَالَ ﷺ: «أَنَا الضَّحُوكُ الْقَتَّالُ»(٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۱/ ۲۳۰ ـ ۲۳۱)، والبخاري (٦)، ومسلم (۲۳۰۸) (٥٠) عن ابن عباس.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (۱۱۷۸)، وأبو داود (۳۰۷۰ و٤٨٤٧)، والترمذي في
 «الشمائل» (۱۲۷): وانظره في: «الروض الباسم» (۲۵۳).

<sup>(</sup>٣) في المطبوع: (أرعدت).

<sup>(</sup>٤) «السيرة النبوية» لابن هشام (٢/ ٤٠٥).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٣٥٦٢ و٢٠١٣)، ومسلم (٢٣٢٠) عن أبي سعيد الخدري. وانظره في: «الروض الباسم» (١٠١٢).

<sup>(</sup>٦) قال ابن قيم الجوزية في «زاد المعاد» عقب رقم (٤٦): وأمَّا الضَّحُوكُ الْقَتَالُ: فاسْمَانِ مُزْدَوِجَانِ، لا يُفْرَد أحدُهُما عن الآخَر؛ فَإِنَّهُ ضَحُوكٌ في وجوهِ المُؤْمِنِينَ، غَيْرُ عَابِسٍ، =

وهكذا مدح الله ﷺ أصحابهُ حيثُ قالَ \_ تَبَارَكَ وَتَعَالَى \_: ﴿ تُحَمَّدُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ﴾ [الفتح: ٢٩].

وستأتي \_ إن شاء الله تعالى \_ بَقِيَّةُ أَوْصَافهِ الجَمِيلةِ (مستقصاة)(١) فيمَا نُورِدُهُ (إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى)(٢) منَ الأَحَادِيثِ بَعدَ هَذَا \_ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى، وَبِهِ الْمُسْتَعَانُ \_.

\* \* \*

وَلاَ مُقَطِّبٍ، وَلاَ غَضُوبٍ، وَلاَ فَظَّ ، قَتَالٌ لأَعْدَاءِ اللهِ، لاَ تأْخُذُهُ فِيهِمْ لَوْمَةُ لاَئِمٍ.
 قال الذهبي في «تاريخ الإسلام» (ص٣٢ سيرة): ومن أسمائه: الضَّحوك، والقتال.
 جاء في بعض الآثار عنه ﷺ أنه قال: «أنا الضحوك، أنا القتال».

والقتال: قال ابن فارس: سمي به؛ لحرصه على الجهاد، ومسارعته إلى القتال. وانظر: «نهاية الأرب» (١٤٠/٣).

<sup>(</sup>١) في المخطوط: (مستقصى).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () غير موجود في المطبوع.



فِي ذِكْرِ الْأَمَاكِنِ الَّتِي حَلَّهَا ـ صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلاَمُهُ عَلَيْهِ ـ، وَهِيَ: (الرِّحْلَةُ)(١) النَّبُويَّة.

قَدِمَ الشَّامَ مَرَّتَيْنِ:

الأُولَى: مع عَمَّه أبي طالبٍ في تجارةٍ له، وكان عمره إذ ذاكَ: ثِنتي عَشْرَةَ سَنَةً، وكان من قصة بَحِيرى وتَبْشِيرِهِ به، (وَ)(٢) [ما] كانَ من الآياتِ التي رآها، (مَا)(٣) بهر العقول، وذلكَ مبسوطٌ في الحديثالذي رواه الترمذي(١) مما تفرد به قرَّاد أبو نوح، واسمهُ: عبد الرحمن ابن غزوان، وهو إسنادٌ صحيحٌ، ولكن في متنه غَرَابَةٌ، قد بُسِطَ الكلامُ عليه في موضع آخر.

وفيه: ذِكْرُ الغَمَامَةِ ، ولم أرَ لَهَا ذكراً في حديّثٍ ثابتٍ أعلمهُ سواهُ. (الْمَقَدُمَةُ)(٥) الثَّانِيَةُ: فِي تِجَارةٍ لخَدِيجَةَ بِنْتِ خُونِلِدٍ، وَصُحبته

<sup>(</sup>١) في المطبوع: (الرحلات).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () غير موجود في المطبوع.

<sup>(</sup>٣) في المطبوع: (مما).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي (٣٦٩٩)، والحاكم (٢/ ٦١٥ و٢١٦)، وصححه، ووافقه الذهبي عن أبي موسى الأشعري. وانظره في: «تاريخ الطبري» (٢/ ٢٧٨ و٢٧٩)، و«الروض الأنف» (١/ ٢٧٨)، و«تاريخ الإسلام» (ص٥٥ ـ ٥٧ سيرة)، وتكلم عليه الذهبي.

<sup>(</sup>٥) في المطبوع: (القدمة).

(مَوْلاَهَا)(١) مَيْسَرَةُ، فبلغ أرض بُصْرَى، فباع ثَمَّ التجارة ورجع، فأخبر ميسرة مولاته بما رأى عليه، (عَلَيْهِ الصَّلاَة وَالسَّلاَمُ)(٢) من لوائح النُّبوة، فرغبت فيه، وتزوّجته، وكان عمره حين تزوجها ـ على ما ذكره أهل السير - خَمْساً وَعِشْرِينَ سَنَةً ٣٦).

وتقدَّمَ: أنه ﷺ أُسرِيَ به ليلاً منَ المسجدِ الحرامِ إلى المسجدِ الأقصى، فاجتمع بالأنبياءِ، وَصَلَّى بهم فيه، ثُمَّ رَكِبَ إلى السَّماء، ثُمَّ إلى ما بعدها من السَّمَاواتِ سَمَاءً سَمَاءً، ورأى الأنبياء هناك على مَرَاتبهم، ويُسَلِّم عليهم، ويُسَلِّمون عليه، ثُمَّ صَعِدَ إلى سِدْرةِ الْمُنْتَهَى، فرأى هُناكَ جبريل ﷺ على الصُّورة التي خلقه اللهُ عليها، له سِتُ مِئةِ جَنَاحِ(٤)، وَدَنَا الْجَبَّارُ رَبُّ الْعِزَّةِ فَتَدَلَّى كَمَا يَشَاءُ على ما ورد في الحديثِ [الشَّريف](٥).

فرأى من آيات ربِه الكُبْرَى كما قال تعالى: ﴿ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ ءَايَتِ رَبِّهِ ٱلْكُبُرَىٰ ﴾[النجم: ١٨].

وكَلَّمَهُ رَبُّهُ ﷺ على أَشْهَرِ قُولِي أَهُلُ الحديث -، ورأَى رَبَّه ﷺ - ببصرهِ - على قُولِ بعضهم -، وهو اختيارُ الإمامِ أَبِي بَكْرِ بنِ خُزَيْمَةَ مِنْ أَهْلِ الحَدِيثِ(١)، وتبعه في ذلكَ جماعةٌ منَ المتأخرينَ.

وروى مسلم(٧): عن ابنِ عَبَّاسٍ ـ رَضبِيَ اللهُ عَنْهُمَا ـ: أَنَّهُ رَآهُ [١٤٠]

<sup>(</sup>١) في المطبوع: (مولاه).

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: (ﷺ).

<sup>(</sup>٣) انظر: «سيرة ابن هشام» (١/ ٢١٣\_٢١٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن خزيمة في «التوحيد» (٢٨٨) (٢٢).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٧٠٧٩ و٧٥١٧)، ومسلم (١٦٢) (٢٦٢) عن أنس بن مالك.

<sup>(</sup>٢) «التوحيد» لابن خزيمة (٢٨٧) (١٦ ـ ٢١).

<sup>(</sup>٧) أخرجه مسلم (١٧٦)، والترمذي (٣٢٨١).

بِفُؤَادِهِ مَرَّتَيْنِ.

وَأَنْكُرَتْ عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا \_ رُؤْيَةَ الْبَصَرِ (١).

وروى مسلم(٢): عن أبي ذَرِّ: قلتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! رأيتَ رَبَّكَ؟ فقالَ: «نُورٌ، أَنَّى أَرَاهُ؟».

وإلى هذا: مَالَ جماعةٌ من الأئمةِ قديماً وحديثاً؛ اعتماداً على هذا الحديث، واتّباعاً لقول عائشة ـ رَضي الله عُنْهَا ـ.

قالوا: هَذَا مشهورٌ عنها، ولم يُعْرَف لَهَا مُخَالِفٌ منَ الصَّحَابَةِ إِلاَّ ما رويَ عنِ ابنِ عبَّاس: أنَّهُ رَآهُ بِفُؤَادِهِ، وَنَحْنُ نَقُولُ بِهِ.

وما رويَ في ذلكَ من إثبات الرؤيةِ بالبصرِ، فَلاَ يَصِحُّ شَيءٌ من ذلكَ، لاَ مَرْفُوعاً، بَلْ وَلاَ مَوْقُوفاً، واللهُ أعلمُ.

ورأى الجَنَّة، والنَّارَ والآياتِ العِظَامَ.

وقد فرضَ اللهُ سُبْحَانَهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةَ لَيْلَتَيْدِ خَمْسِينَ، ثُمَّ خَفَّفَهَا إِلَى خَمْسٍ، وَتَرَدَّدَ بَيْنَ مُوسَى الشِّكِ وَبَيْنَ رَبِهِ - جَلَّ وَعَزَّ - في ذلك، ثُمَّ أُهبِطَ إِلَى الأَرضِ إِلَى مَكَّةَ إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، فأصبحَ يُخْبِرُ النَّاسَ بِمَا رَأَى مِنَ الآيَاتِ.

فأما الحديث الذي: رواه النسائي (٣) في أول كتاب: الصلاة: أخبرنا عمرو بن هشام: حدثنا مخلَدٌ هو: ابن يزيد -، عن سعيد بن عبد العزيز (١٠):

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۳۲۳۶ و۳۲۳۵)، ومسلم (۱۷۷)، والترمذي (۳۲۷۸) عن عائشة. وأخرجه مسلم (۱۷۷) عن ابن عباس.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد (٥/ ١٤٧ و١٥٧ و١٧١)، ومسلم (١٧٨) (٢٩١)، والترمذي (٣٢٨٢)،
 وابن خزيمة في «التوحيد» (٣٠٤) (٤٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه النسائي في «سننه» (١/ ٢٢٢ \_ ٢٢٣ رقم ٤٤٩).

<sup>(</sup>٤) ثقة اختلط قبل موته.

حدثنا يزيد بن أبي مالك: حدثنا أنسُ بنُ مالكِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: "أَتِيتُ بِدَابَةٍ فَوْقَ الْحِمَارِ وَدُونَ الْبَغْلِ، خَطْوُهَا عِنْدَ مُنتَهَى طَرْفِهَا، فَرَكِبْتُ وَمَعِي جِبْرِيلُ النَّخِ، فَسِرْتُ، فَقَالَ: انْزِلْ فَصَلِّ، فَفَعَلْتُ، فَقَالَ: أَتَدْرِي أَيْنَ صَلَّيْتَ؟ صَلَّيْتَ بِطَيْبَةَ، وَإِلَيْهَا الْمُهَاجَرُ. ثُمَّ قَالَ: انْزِلْ فَصَلِّ، فَصَلَّيْتُ، فَصَلَّيْتُ، فَصَلَّيْتُ، فَصَلَّيْتُ، فَصَلَّيْتُ، فَصَلَّيْتُ، فَصَلَّيْتُ، فَقَالَ: انْزِلْ فَصَلِّ، فَصَلَّيْتُ، مَنْعَادَ وَمَنْ كَلَّمَ اللهُ مُوسَى ثُمَّ قَالَ: انْزِلْ فَصَلِّ، فَصَلَّيْتُ؟ صَلَّيْتُ بِطُورِ سَيْنَاءَ، حَيْثُ كَلَّمَ اللهُ مُوسَى ثُمَّ قَالَ: انْزِلْ فَصَلِّ، وَلَيْتَ؟ صَلَّيْتُ بَطُورِ سَيْنَاءَ، حَيْثُ كَلَّمَ اللهُ مُوسَى ثُمَّ قَالَ: انْزِلْ فَصَلِّ، وَنَزَلْتُ] (١) فَصَلَّيْتُ، فَقَالَ: أَتَدْرِي أَيْنَ صَلَيْتَ؟ صَلَّيْتَ الْمَقْدِسِ، فَجُمِعَ [لِيَ] فَلَانْ بَيْتَ الْمَقْدِسِ، فَجُمِعَ [لِيَ] الأَنْبِيَاءُ، فَقَدَّمَنِي جِبْرِيلُ حَتَّى أَمَمْتُهُمْ، ثُمَّ صَعِدَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا). الأَنْبِيَاءُ، فَقَدَّمَنِي جِبْرِيلُ حَتَّى أَمَمْتُهُمْ، ثُمَّ صَعِدَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا». اللَّهُ مَنِ عِبْرِيلُ حَتَّى أَمَمْتُهُمْ، ثُمَّ صَعِدَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا».

وذكر بقية الحديث، فإنه: حديثٌ غريبٌ، مُنْكَرٌ جِدّاً، وإسنادهُ مقارب. وفي الأحاديثِ الصَّحِيحَةِ ما يدل على نَكَارَتِهِ. واللهُ أَعْلَمُ.

وكذلك الحديث الذي تفرَّدَ بِهِ بَكْرُ بنُ زِيَادٍ الْبَاهِلِيُّ الْمَتْرُوكُ(٢)، عن عبدالله بن المبارك، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن زرارة ابن أوفى، عن أبي هريرة هي، عنِ النَّبي عَيْقُ، قالَ: ﴿لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي قَالَ لِي جِبْرِيلُ: هَذَا قَبْرُ أَبِيكَ إِبْرَاهِيمَ، انْزِلْ فَصَلِّ فِيهِ ٢٠٠٠. لا يثبتُ أيضاً؛ لحالِ بكر بن زيادٍ المذكور.

(وهذا)(١) الحديثُ الذي رواه ابن جرير في أول «تاريخه»(٥) من حديثِ:

<sup>(</sup>١) ما بين: [] زيادة من «سنن النسائي»، والمطبوع.

 <sup>(</sup>۲) وصفه ابن حبان بأنه: شيخٌ دجال يضع الحديث على الثقات، لا يحل ذكره في الكتب إلا
 على سبيل القدح فيه.

<sup>(</sup>٣) أورده ابن حبان في «المجروحين» (١/ ١٩٦)، وابن الجوزي في «الموضوعات» (١/ ١٦٣)، وانظره في: «تنزيه الشريعة» لابن عراق (١/ ١٣٧)، و«تذكرة الموضوعات» لابن القيسراني (٦٢٥).

<sup>(</sup>٤) في المطبوع: (وهكذا).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبري في «تاريخه» (١/ ٦٥ \_ ٧٠). وأورده السيوطي في «اللآلىء المصنوعة

أَبِي نُعيمٍ عمر بن الصبح (١) - أحدِ الكذَّابين المعترفين بالوضع -، عن مقاتل بن حيان، عن عكرمة، عن ابن عبَّاس: أنَّه ﷺ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ ذَهَبَ إِلَى يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ، فَدَعَاهُمْ إِلَى اللهِ عَلَّى فَأَبُوا أَنْ يُجِيبُوه، ثُمَّ انْطَلَقَ بِهِ جِبْريلُ اللّهِ إِلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

وفي الحديث: إنَّ لِكُلِّ واحِدة من المدينتينِ عَشْرَة آلاَف بَاب، [مَا] بَيْنَ كُلِّ بَابَيْنِ فَرْسَخُ، ينوبُ كُلَّ يَومٍ عَلَى بَابٍ عَشْرَةُ آلاَف رَجُلٍ يَحْرِسُونَ، ثُمَّ لاَ تَنُوبُهُمُ الحِرَاسة بعد ذلك إلَى يَومٍ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ، فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ! لَوْلاَ كَثْرَةُ هَوُلاَءِ الْقَوْمِ، (وَضَجِيجُ)(١) أَصْوَاتِهِمْ، لَسَمِعَ النَّاسُ مِنْ جَمِيعِ أَهْلِ الدُّنْيَا هَدَّةَ وَقْعَةِ الشَّمْسِ حِينَ تَطْلُعُ وَحِينَ تَغْرُبُ، وَمِنْ وَرَائِهِمْ ثَلَاثُ أُمَم: مَنْسِك، وَتَافِيلُ، وَتَارِيسُ.

وَفيه: أَنَّهُ ﷺ دَعَا هَذِهِ الثَّلاَثَ أُمَمٍ، فَكَفَرُوا، وَأَنْكَرُوا، وَهُمْ مَعَ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ.

وذكرَ حديثاً طويلاً (٣) لا يَشُكُّ مَن له أدنى علمٌ: أنَّهُ مَوْضُوعٌ.

وإنَّمَا نَبَّهتُ عليهِ هاهنا؛ ليُعرَف حالهُ، فلاَ يُغترَّ به؛ ولأنه من ملازم ما ترجمنا الفصل به، ومن توابع ليلةِ الإسراء، والله أعلم.

في الأحاديث الموضوعة» (١/ ٤٥).

<sup>(</sup>۱) قال ابن حبان في «المجروحين» (۲/ ۸۸): عمر بن صبح يروي عن قتادة ومقاتل بن حيان. روى عنه العراقيون. كان ممن يضع الحديث على الثقات. لا يحل كتابة حديثه إلاَّ على جهة التعجب لأهل الصناعة فقط.

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: (وضج).

<sup>(</sup>٣) أُخرجه ابن الأثير في تاريخه «الكامل» (١/ ١٤ \_ ١٥) مختصراً.



وهاجرَ ﷺ من مكة إلى المدينة.

وقدمنا ذكر غزواته، وعُمَرهِ، وحجّته. وذلكَ كلّه من توابع هذا الفصل، فأغنى ذكرُ ما تقدم عن إعادته.

\* \* \*



قد قدمنا: أنه ﷺ سَمِعَ كَلاَمَ رَبِهِ ﷺ، وخطابَهُ لهُ ليلةَ الإسراءِ؛ حيث يقولُ ﷺ: ﴿فَنُودِيتُ أَنْ قَدْ أَتْمَمْتُ فَرِيضَتِي، وَخَفَّفْتُ عَنْ عِبَادِي، يَعُولُ ﷺ: ﴿فَنُودِيتُ أَنْ قَدْ أَتْمَمْتُ فَرِيضَتِي، وَخَفَّفْتُ عَنْ عِبَادِي، يَا مُحَمَّدُا إِنَّهُ لاَ يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ، هِيَ خَمْسٌ، وَهِيَ خَمْسُونَ ﴿(١).

فمثل هذا لا يقوله إلاَّ ربُّ العالمين كما في قوله تعالى لموسى: ﴿ إِنَّنِىٓ أَنَا ٱللَّهُ لَاۤ إِلَهَ إِلَآ أَنَا فَٱعْبُدُنِى وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكْرِىٓ ﴾[طه: ١٤].

قال علماء السلف وأثمتهم: هذا من أدّلِ الدلائل على أنَّ كلام الله غيرُ مخلوقِ؛ لأنَّ هذا لا يقومُ بذاتٍ مخلوقةٍ .

وقال جماعةٌ منهم: من زعمَ أنَّ قوله تعالى: ﴿إِنِّنِىٓ أَنَا ٱللَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّآ أَنَا فَأَعْبُدُنِى ﴾ [طه: ١٤] مخلوقٌ، فهوكافرٌ؛ لأنه بزعمه يكون ذلك المحل المخلوق قد دعا موسى إلى عبادته، وقد بُسط هذا في غير هذا الموضع.

وَقَدْ رَوَى ﷺ عَنْ رَبِهِ ﷺ أَحَادِيثَ كَثِيرةً ؛ كحديثِ: "يَا عِبَادِي! كُلُّكُمْ جَائِعٌ إِلاَّ مَنْ أَطْعَمْتُهُ». الحديث. وقد رواهُ مسلمٌ (٢). ولهُ أشباهٌ كثيرةٌ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٤/ ۲۰۷ و ۲۰۸ و ۲۱۰)، والبخاري (۳۰۳ و ۳۰۳۵)، ومسلم (۱٦٤) (۲٦٥)، والترمذي (۳۳٤٦)، والنسائي (۱/ ۲۱۷)، وفي «الكبرى» (۳۰۵)، وابن خزيمة (۳۰۱ و ۳۰۲) عن مالك بن صعصعة.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد (٥/ ١٥٤ و١٧٧)، والبخاري في «الأدب المفرد» (٤٩٠)، ومسلم
 (۲٥٧٧) (٥٥)، والترمذي (٢٤٩٥)، وابن ماجه (٤٢٥٧) عن أبي ذر الغفاري.
 وانظره في: «جامع العلوم والحكم» لابن رجب (١٨٢١) بتحقيقي.

وقد أفرد العلماء في هذا الفصل مصنفاتٍ في ذكر الأحاديث الإلهية، فجمع زَاهِرُ بنُ طَاهِرٍ في ذلك مصنفاً، وكذلك الحافظُ الضياء [أيضاً]، وجمع على بن بلبان مجلداً رأيتهُ(١)، يشتمل على نحوٍ من مِئةِ حديثٍ.

وقد ذهب جماعةٌ من أهل الحديثِ والأصولِ: أنَّ السُّنَّةَ كُلُّهَا بِالْوَحي وَالأصولِ: أنَّ السُّنَّةَ كُلُّهَا بِالْوَحي [13/1]؛ لقوله تعالى: ﴿ وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْمَوَىٰٓ ۞ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحَىُ يُوحَىٰ ﴾ [النجم: ٣-٤].

وهذه المسألةُ مُقرَّرة في كُتُب الأصول، وقد أتقنها الحافظ أبو بكر البيهقي في كتابه «المدخل إلى السنن».

\* واختلفوا: هَلْ رَأَى رَبَّهُ سُبْحَانَـهُ؟ \_ كَمَا قَدَّمنا \_.

وقد رأى جبريلَ الطّينين هناك على صورته، وكان قد رآه قبل ذلك مُنْهَبِطاً من السّماء إلى الأرض على الصُّورة التي خُلِق عليها، وذلك في ابتداء الوحي، وهو المعنيُّ بقوله تعالى: ﴿عَلَمَهُ شَدِيدُ ٱلْقُوكُ ۞ ذُومِرَّةٍ فَٱسْتَوَىٰ ۞ وَهُو الوحي، وهو المعنيُّ بقوله تعالى: ﴿عَلَمَهُ شَدِيدُ ٱلْقُوكَ ۞ ذُومِرَّةٍ فَٱسْتَوَىٰ ۞ وَهُو الوحي، وهو المعنيُّ بقوله تعالى: ﴿عَلَمَهُ شَدِيدُ ٱلْقُوكُ ۞ ذَو مِرَّةٍ فَآسْتَوَىٰ ۞ وَهُو الوحي، وهو المعنيُّ بقوله تعالى: ﴿عَلَمَهُ مَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَالَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

فالصحيحُ من قول المفسرين - بَلِ المَقْطُوعُ بِهِ -: أَنَّ الْمُتَدَلِّي فِي هَذِهِ الْآيَةِ هُوَ جِبْرِيلُ الطِّيلِينَ، كما أخرجاه في «الصحيحين»(٢): عن عائشة - رَضيِ اللهُ عَنْهَا -: أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ اللهِ عَيْلِاً عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: «ذَاكَ جِبْرِيلُ».

فقَد قطع هَذَا الحديثُ النِّزَاعَ، وَأَزَاحَ الإِشْكَالَ.

وقد قَدَّمنا: أنَّه اجتمع بالأنبياءِ، ورآهم على مراتبهم، ورأى خازِنَ الجنَّة، وخازِنَ النَّار، وشَيَّعه من كُلِّ سماءٍ مُقَرَّبُوهَا إلى السَّماء التي تليها، وتَلَقَّاهُ المُقَرَّبُونَ في الأخرى.

<sup>(</sup>١) وأسماه: كتاب «المقاصد السنية في الأحاديث الإلهية».

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد (٦/ ٤٩ و ٣٣٦ و ٢٤١)، والبخاري (٤٥٧٤)، ومسلم (١٧٧) (٢٩٠)،
 والترمذي (٣٠٦٨ و ٣٢٧٨)، والنسائي في «الكبرى» (١٢/ ١٧٦٠٦ تحفة) عن عائشة.

وفى «السُّنَن»(١): أنَّهُ ﷺ قال: «مَا مَرَرْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي بِمَلاٍّ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ إِلاَّ قَالُوا: يَا مُحَمَّدُ ا مُرْ أُمَّتَكَ بِالْحِجَامَةِ». تفرد به: عباد بن منصور (٣).

وَفَى حَدَيْثِ آخِرُ (٣): ۖ إِلاَّ قَالُوا: «مُرْ أُمَّتَكَ يَسْتَكُثِرُوا مِنْ غِرَاسِ الْجَنَّةِ: سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ للهِ ٩. الحديث.

وَهُمَا غَريبَانِ.

ونزل عليه جبريلُ الله بالقُرآن عنِ الله على قلبهِ الكريمِ. وفي «الصحيحين»(١)(٥): أَنَّهُ أَتَاهُ مَلَكُ الْجِبَالِ يَوْمَ قَرْنِ الثَّعَالِبِ(١) بِرِسَالَةٍ مِنَ اللهِ تَعَالَى، فَقَالَ: إِنْ شَاءَ أَنْ يُطْبِقَ عَلَيْهِمُ الأَخْشَبَيْنِ، فَقَالَ: «بَلْ أَسْتَأْنِي بِهِمْ» (٧).

وفي «صحيح مسلم» (^): أَنَّ مَلَكًا نَزَلَ بِالآَيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ البَقَرَةِ.

أخرجه الترمذي (٢٠٥٢) عن ابن مسعود.

وأخرجه ابن ماجه (٣٤٧٩) عن أنس بن مالك.

أخرجه أحمد (٣٣١٦)، والترمـذي (٢٠٥٣ و٢١٢٨)، وابـن ماجـه (٣٤٧٧)، (٢) والحاكم (٤/ ٢٠٩)، وصححه، وتعقبه الذهبي بقوله: عباد ضعفوه. والطبراني في «الكبير» (١١٨٨٧) عن ابن عباس.

أخرجه الترمذي (٣٤٦٢) عن ابن مسعود. (4)

في المخطوط: (السنن) خطأ. (٤)

أخرجه البخاري (٣٠٥٩ و٣٢٣١)، ومسلم (١٧٩٥) (١١١)، والبيهقي في «دلائله» (0) (٢/ ٤١٧) عن عائشة بلفظ: «يخرج من أصلابهم...».

وهو المشهور: بـ: قرن المنازل. (7)

أخرج البزار (٢٢٢٥) عن ابن عباس، قال: سأل أهل مكة النبي ﷺ أن يجعل لهم الصفا **(V)** ذهباً، وأن ينحِّي الجبال عنهم، فيزدرعوا، فقيل له: إن شئت أن نستأني بهم، وإن شئت نؤتيهم الذي سألوا، فإن كفروا، هَلكوا كما أهلكت من قبلهم قال: «بل أستأني بهم،. وأنزل الله عَلَىٰ هذه الآية: ﴿وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِٱلْأَيْنَ إِلَّا أَن كَذَبَ بِهَا ٱلْأُوَّلُونُ وَءَالَيْنَا نَمُودَ ٱلنَّاقَةَ مُثِمِرَةً ﴾[الإسراء: ٥٩]. وانظره في«مجمع الزوائد» (١١١٢٩).

<sup>(</sup>A) أخرجه مسلم (۸۰۷) (۲۵۵) عن أبي مسعود.

وفي «مغازي الأموي»: عن أبيه، قال: وَزَعَمَ الْكَلْبِيُّ عَنْ أبيه صالح، عَنِ ابنِ عَبَّاس، قالَ: بَيْنَمَا النَّبِيُّ عَلَيْ يَجْمَعُ الأَقْبَاضَ، وَجِبْرِيلُ عَنْ يَمِينِهِ، إِذْ أَتَاهُ مَلَكُ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ، قَالَ: يَا مُحَمَّدُ! إِنَّ اللهَ يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلاَمَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «هُو السَّلاَمُ، وَمِنْهُ السَّلاَمُ، وَإِلَيْهِ السَّلاَمُ». السَّلاَمَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «هُو السَّلاَمُ، وَمِنْهُ السَّلاَمُ، وَإِلَيْهِ السَّلاَمُ». فَقَالَ الْمَلكُ: إِنَّ الله يَقُولُ لَكَ: إِنَّ الأَمْرَ الَّذِي أَمَرَكَ بِهِ الْحُبَابُ بنُ الْمُنْذِرِ، فَقَالَ عَلِي لِجِبْرِيلَ الطَّيْخِ: «أَتَعْرِفُ هَذَا؟». قَالَ: مَا كُلَّ أَهْلِ السَّمَاءِ أَعْرِفُ، وَإِنَّهُ لَصَادِقٌ، وَمَا هُو بِشَيْطَانِ (٢).

وهذا: وإن كان إسنادهُ ليس بذلك، إلاَّ أنَّ لهُ شاهداً، وذلك:

أَنَّهُ عَلَىٰ الْمُنْذِرِ [11/ بَا اللهِ اللهِ اللهِ الْمُنْذِرِ آلاً اللهُ الْحُبَابُ بنُ الْمُنْذِرِ [11/ ب]: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنْ كُنْتَ نَزَلْتَ هَذَا الْمَنْزِلَ بِأَمْرِ اللهِ، فَذَاكَ، وَإِنْ كُنْتَ إِنَّمَا نَزَلْتَهُ لِلْحَرْبِ وَالْمَكِيدَةِ، فَلَيْسَ بِمَنْزِلٍ. قَالَ: «[بَلْ] لِلْحَرْبِ إِنَّمَا نَزَلْتَهُ لِلْحَرْبِ وَالْمَكِيدَةِ، فَلَيْسَ بِمَنْزِلٍ. قَالَ: «[بَلْ] لِلْحَرْبِ وَالْمَكِيدَةِ». قَالَ: فَانْطَلِقْ حَتَّى تَجْلِسَ عَلَى أَذْنَى الْمِيّاهِ مِنَ الْقَوْمِ؛ وَنَعُوّرَ مَا وَرَاءَنَا مِنَ الْمِيّاهِ مِنَ الْقَوْمِ؛ وَنَعُوّرَ مَا وَرَاءَنَا مِنَ الْمِيّاهِ مِنَ الْمِيّاهِ (٣) حَمَا تقدم في قصَّة بدرٍ -.

وقد روي: أنَّهُ عَلِيْ حَدَّثَ عَنْ (قُسِّ)(٤) بن سَاعِدَةَ الإِيَادِيِّ(٥) بِمَا سَمِعَهُ

<sup>=</sup> وأخرجه مسلم (٨٠٦) (٢٥٤)، وأبو يعلى (٢٤٨٨)، والطبراني في «الكبير» (١٢٢٥٥)؛ والحاكم (١/ ٥٥٨) عن ابن عباس.

<sup>(</sup>۱) هو: محمد بن السائب بن بشر الكوفي أبو النضر. اتهم بالكذب، ورمي بالرفض. وروي عن سفيان: أنه قال: قال لي الكلبي: كل ما حدثتك عن أبي صالح، فهو كذب. «ميزان الاعتدال» (۲/ ٥٥٦).

<sup>(</sup>٢) لم أجده.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الحاكم (٣/ ٤٢٦ \_ ٤٢٧) عن الحباب بن المنذر. وقال الحاكم: وفي سنده من لا يعرف. وقال الذهبي: حديث منكر.

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: (قيس) خطأ.

<sup>(</sup>٥) ضبط الحافظ ابن حجر قس: بضم القاف. راجع: "تبصير المشتبه" (٣/ ١١٣٢). وذكر ابن سعد في "الطبقات الكبرى" (١/ ٣١٥) أن قس ابن ساعدة هو رجل من إياد. انظر: «دلائل النبوة» لأبي نعيم (١/ ١٢٧).

يَقُولُ بِسُوقِ عُكَاظَ. وفي سندهِ نظرٌ(١).

وفي "صحيح مسلم" (٢): عن فاطمة بنتِ قَيْسٍ: أَنَّهُ ﷺ حَدَّثَ عَلَى الْمِنْبَرِ عَنْ تَمِيمِ الدَّارِيِّ بِقِصَّةِ الدَّجَّالِ.

لمّـــا رأيـــت مـــوارداً ورأيــت قــوارداً

لا يرجــــعُ الماضـــي إليـــكَ

لِلْمَـوْتِ لـيس لهـا مـصادرُ يـسعى الأصـاغرُ والأكـابرُ ولا مـسن البـاقين غـابرُ لـه حيثُ صارَ القـومُ صائرُ

قال الهيثمي في «المجمع» (١٦١٨٤): رواه الطبراني، والبزار، وفيه: محمد ابن الحجاج اللخمي، وهو كذاب.

(۲) أخرجه أحمد (٦/ ٣٧٣ ـ ٣٧٤)، والحميدي (٣٦٤)، ومسلم (٢٩٤٢) (١١٩)، وأبو داود (٤٣٢٥)، والترمذي (٢٢٥٣)، وابن ماجه (٤٠٧٤)، والبيهقي في «دلائله»
 (٥/ ٤١٦).

<sup>(</sup>۱) أخرج الطبراني في «الكبير» (۱۲٥٦١)، و«الأحاديث الطوال» رقم (۲۲)، والبزار (۲۷٥٩)، والبيهقي في «دلائله» (۲/ ۱۰٤)، وابن الجوزي في «الموضوعات» (۱/ ۲۲۳) عن ابن عباس، قال: قدم وفد عبد القيس على رسول الله ﷺ فقال: «أَيَّكُمْ يَعْرِفُ الْقُسَّ بْنَ سَاعِدَةَ الإِيَادِيَّ؟»، فقالوا: كُلُنا يا رسول الله نعرفه. قال: «فَمَا فَعَلَ؟». قالوا: هَلكَ. قالَ: «مَا أَنساهُ بِعُكَاظَ في الشَّهر الحرام، وهو على جمل أحمر، وهو يخطب الناس ويقولُ: يا أيَّها الناس! اجتمعوا واسمعوا وعوا، من عاش مات، ومن مات فات، وكل ما هو آتِ آت، إن في السماء لخبرًا، وإن في الأرض لعبرًا، مهاد موضوع، وسقف مرفوع، ونجوم تمورُ، وبحارٌ لا تغورُ، أقسَم قُسٌ قَسَماً حقّاً، لئن موضوع، وسقف مرفوع، ونجوم تمورُ، وبحارٌ لا تغورُ، أقسَم قُسٌ قَسَماً حقّاً، لئن أنتم عليه، ما لي أرى الناس يذهبون فلا يرجعون؟ أرضوا بالمقام فأقاموا؟ أم تركوا فناموا؟». ثم قال رسول الله ﷺ: «أفيكُمْ من يَرْوِي شِعْرَهُ؟». فأنشده بعضهم:

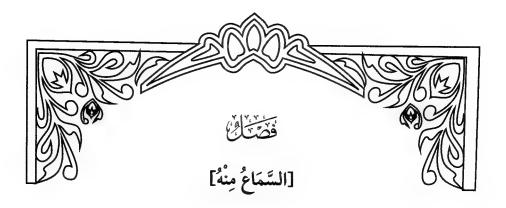

وَسَمِعَ منهُ أصحابهُ بِمَكَّةَ والمَدِينةِ وغيرِهِمَا منَ البُلدانِ الَّتِي غَزَا إِلَيْهَا وَحَلَّهَا، وبعرفةَ، ومنَّى، وغير ذلك.

وقد سَمِعَ منهُ الجِنُّ القُرْآنَ(۱) وهوَ يقرأُ بأصحابهِ بِعُكَاظَ، وجاؤوهُ فسألوهُ عن أشياءَ، ومكثَ معهم ليلةً شَهِدَهَا عَبْدُاللهِ بنُ مَسْعُودِ(۱)، إلاَّ أنَّهُ غَيْرُ مُبَاشِرٍ لَهُمْ. لكنَّه كان ينتظرُ رسولَ الله ﷺ في مكانٍ مُحَوِّطٍ عليهٍ؛ لئلاَّ يُصِيبهُ سوءٌ، فأسلمَ منهُم طائفةٌ من جنِّ نصِيبين (۱) رضي الله عنهم أجمعينَ.

وقد روينا في «الغيلانيات»(١) خبراً من حديثِ رجلٍ منهم يقالُ لهُ:

<sup>(</sup>١) قال تعالى: ﴿ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ أَسْتَمَعَ نَفَرُّمْنَ أَلِمِ نِفَقَا لُوٓ أَإِنَّا سَمِعْنَا قُرُءَ انَّا عَجَبًا ﴾ [الجن: ١] ·

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد (١/ ٤٥٥) عن ابن مسعود. وأخرجه الطبراني في «الكبير» (٩٩٦٩) عن ابن مسعود. وقال الهيثمي في «المجمع» (١٤١٤٥): رواه الطبراني، وفيه: يحيى بن يعلى الأسلمي، وهو ضعيف.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (١/ ٣٦٤ رقم ٤٣٨١)، والطبراني في «الكبير» (٩٩٦٦) عن ابن مسعود.
 وقال الهيثمي في «المجمع» (١٤١٤٣): قلت: رواه أبو داود [٨٥]، وغيره [الترمذي ٢٢٥٨] باختصار. رواه أحمد، وفيه: أبو زيد مولى عمرو بن حريث، وهو مجهول.

<sup>(</sup>٤) هو كتابٌ بعنوان: «الفوائد المنتخبة العوالي عن الشيوخ الثقات المعروفة بالغيلانيات» تأليف: أبي بكر محمد بن عبدالله بن إبراهيم الشافعي. تخريج أبي الحسن علي بن عمر الدارقطني. قام بدراسته وتحقيقه الدكتور مرزوق ابن هياس آل مرزوق الزهراني في دار المأمون للتراث بدمشق، وهو مؤلف من مجلدين. ولم أجد ما عزا إليه المصنف فيه.

عَبْدُاللهِ سَمْحَج، وفي إسنادهِ غرابةٌ.

وقد جاءه جبريلُ في صورةِ رَجُلٍ أَعْرَابِيٍّ، فحدَّثهُ عنِ الإسلامِ، والإيمانِ، والإحسانِ، وَأَمَارَاتِ السَّاعَةِ(١).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أخرجـه مسلـم (٨) (١) عن عمـر بن الخطـاب. و(٩) (٥) و(٧) عن أبي هريرة.



قال الإمام أبو عبدالله الشافعي ـ رحمهُ اللهُ ـ: تُوُفِّي رسولُ الله ﷺ والمسلمونَ سِتُّونَ ألفاً: ثلاثونَ ألفاً بالمدينة، وثلاثون ألفاً في غيرها.

وقال الحافظ أبو زرعة عبيدالله بن عبد الكريم الرازي ـ رحمهُ اللهُ تَعَالَى ـ: تُوُفِّيَ رسولُ اللهِ ﷺ، وقد رآهُ وسمعَ منهُ زِيَادَةٌ على مِثْةِ أَلْفٍ.

وقال الحافظُ أبو عبدالله محمد بن عبدالله الحاكم النيسابوري: روى عنه عنه وَأَرْبَعَةُ آلاَفِ صَحَابيّ.

قلتُ: قد أفردَ الأئمّة أَسْمَاءَ الصَّحَابَةِ في مصنفاتٍ على حِدَةٍ ؟

كالبخاري في أول «تاريخه الكبير»، وابنِ أبي خيثُمَة، والحافظِ أبي عبدالله بنِ منده، والحافظِ أبي نعيمِ الأصبهاني، والشيخ الإمام أبي عمر بن عبد البر، وغيرهم.

وقد أفرد أبو محمد بن حزم أسماءهم في جزءِ جمعهُ منَ كِتَابِ الإمام بَقِيّ بن مخلدِ الأندلسي \_ رحمهُ اللهُ تَعَالَى \_، وذكر ما روى كلُّ واحدِ منهُم.

وسنفردُ ذلكَ في فصل (١) بعدُ \_ إن شاءَ اللهُ تعالَى \_، ونضيفُ إليه

<sup>(</sup>١) يشير هنا إلى مصنفه الكبير: «جامع المسانيد والسنن».

ما ينبغي إضافته ، وإن يَسَّرَ الكريمُ الوَهَّابُ، ذَكَرْتُ منَ المسَانِيدِ [17/ أ] والسُّننِ ما روى كلُّ صحابِيِّ منَ الأحاديثِ، وتكلمتُ على كلِّ منهما، وبيّنتُ حالهُ من صِحَّةٍ وضَعفٍ \_ إن شاءَ اللهُ تعالَى، وبه الثقة، وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلاَّ بالله العزيز الحكيم \_.

\* \* \*

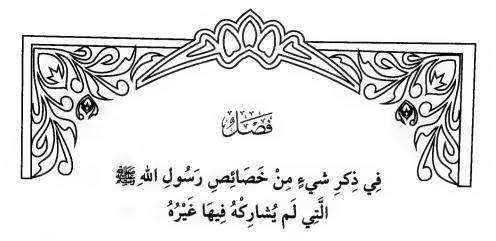

[و] قد أكثر أصحَابُنا وغيرُهم من ذكر هذا الفصل في أوائل كُتُبِ النِّكَاحِ من مُصَنَّفَاتِهِم؛ تأسِّياً بالإمامِ أَبِي عَبْدِاللهِ صَاحِبِ المَذْهَبِ(١)، فإنه ذكرَ طَرَفاً من ذلكَ هُنَالِكَ.

وحكَى الصَّيْمَرِيُّ، عَن أبي عليِّ بنِ خَيْرَانَ: أَنَّهُ مَنَعَ منَ الْكَلاَمِ فِي خَصَائِصِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي أَحكَامِ النِّكَاحِ، وكَذَا فِي الإِمَامَةِ، ووجهُهُ: أَنَّ ذَلكَ قَدِ انقَضَى، فلاَ عملَ يَتَعَلَّقُ بهِ، وليس فيه من دقيقِ العلمِ ما يقعُ بهِ التدريبُ، فلا وجهَ لتضييع الزَّمَانِ برجمِ الظُّنُونِ فيه.

قال الشيخُ أبو عمرو بن الصلاح - بعد حكايته ذلك -: وهذا غريبٌ مليحٌ. واللهُ أعلمُ.

وقال إمامُ الحرمين: قالَ المُحَقِّقُونَ: وَذِكْرُ الخلافِ في مسَائلِ الخصائصِ خبطٌ لاَ فَائِدَةَ فيهِ؛ فإنَّهُ لا يتعلَّقُ بهِ حُكْمٌ ناجزٌ تَمُسُّ الحاجةُ إليهِ، وإنما يجري الخلافُ فيما لاَ (يَجدُ)(٢) بُدّاً من إثباتِ حُكمٍ فيه؛ فإنَّ الأقيسة لاَ مجالَ لهَا، والأحكامُ الخَاصَّةُ تُتَبَع فيها النَّصوصُ، وما لاَ نصَّ فيه، فالخلاف فيه هُجومٌ على الغيبِ من غَيْر فائدةٍ.

<sup>(</sup>١) أي: الشافعي.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: (نجد).

وقال الشَّيخ أبو زكريا النَّووي(١): الصَّوابُ: الجزمُ بجوازِ ذلك، بل باستحبابه. ولو قيلَ بوجوبهِ، لم يكُن بعيداً (إن)(٢) لم يمنع منه إجماعٌ. [وَ] رُبَّمَا رأى جاهلٌ بعضَ الخصائصِ ثَابِتاً في الصَّحِيحِ، فيعملُ بهِ أَخذاً بأصلِ التَّأسِّي، فوجبَ بيانها لتعرف، (وَلا)(٣) يُشَاركهُ فيها، وأيُّ فائدة أعظمُ من هذه؟!. وأمّا ما يقعُ في أثناءِ الخصائصِ ممّا لا فائدة فيهِ اليومَ، فقليلٌ جِداً، (لا تخلو أبوابُ الفقه عن (مَسْأَلَةٍ)(٤)(٥) (التَّدرُّب)(١) ومعرفة الأدلَّة.

وأما جمهورُ الأصحابِ: فلم يُعَرِّجُوا على ما ذكره ابنُ خَيران، وإمامُ الحرمينِ، بل ذكروا ذلك مستقصى؛ لزيادة العلم، لا سيما الإمام أبو العبَّاس أحمد بن أبي أحمد بن القاصِّ الطبري صاحبُ كتابِ «التَّلخِيصِ».

وقد رتَّب الحافظُ أبو بكر البيهقي على كلامهِ في ذلكَ «سُننَهُ الكَبِيرَ» (٧)، ولكن (فرَّعَ) (٨) كثيراً من ذلك على أحاديث فيها نظرٌ، سأذكرها ـ إن شاءَ اللهُ تَعَالَى ـ.

<sup>(</sup>١) في «تهذيب الأسماء واللغات» (١/ ٤٤).

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: (إذ).

<sup>(</sup>٣) في المطبوع: (فلا).

<sup>(</sup>٤) في المطبوع: (مثله).

<sup>(</sup>٥) في نسخة: (ولا تخلو أبواب الفقه عن مسألة التدريب). والمثبت موافق لما في «تهذيب الأسماء واللغات».

<sup>(</sup>٦) في المطبوع: (للتدرب).

<sup>(</sup>٧) قال الإمام البيهقي في «سننه الكبرى» (٧/ ٣٦): كتاب النكاح جماع أنواع ما خُصّ به رسول الله على شُدد عليه، وأبيح لغيره، على ترتيب أبي العباس أحمد بن أبي أحمد الطبري صاحب «التلخيص» هذه .

<sup>(</sup>٨) في المخطوط: (فرعوا).

## وقد رتَّبوا الكلاَمَ فيها على أربعةِ أنحاءٍ:

الأوّل: مَا وجبَ عليهِ دونَ غيْرهِ [٢٤/ ب].

الثَّانِي: مَا حَرُمَ عَلَيْهِ دُونَ غَيْرِهِ.

الثَّالثُ: مَا أُبيحَ لهُ دونَ غَيْرِهِ.

فذكروا في كلِّ منها أحكامَ النّكاحِ وغيرها، وقد رأيتُ: أَنْ أُرَتَّبَها على نوع آخرَ أقربَ تناولاً ممَّا ذكروا \_ إِن شاءَ اللهُ تَعَالَى \_، فأقولُ وباللهِ التَّوَفيق:

## الْخَصَائِصُ عَلَى قِسْمَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: مَا اختصَّ بهِ عَنْ سَائِرِ إِخْوَانِهِ مِنَ الأَنْبِيَاءِ - صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلاَمُهُ عَلَيْهِم أَجْمَعِينَ -.

الثَّانِي: مَا اخْتَصَّ بِهِ مِنَ الأَحْكَامِ دُونَ أُمَّتِهِ.

## \* أمَّا القِسْمُ الأَوَّلُ:

ففي «الصحيحين»(۱): عن جابر بن عبدالله بن عمرو بن حَرام الأنصاري (رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا)(۱)، قالَ: قال رسول الله ﷺ: «أُعْطِيتُ خَمْساً لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الأَنْسِيَاءِ قَبْلِي: نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ (مِنْ)(۱) مَسِيرَةِ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِداً وَطَهُوراً، فَأَيَّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتُهُ الصَّلاةُ، وَلَمْ تَجِلَ لاَّحَدٍ قَبْلِي، وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَة، فَلْيُصَلِّ، وَأُحِلَيتُ الشَّفَاعَة،

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۳/ ۳۰۶)، والدارمي (۱۳۹۲)، وعبد بن حميد (۱۱۵۶)، والبخاري (۲۸ و ۳۰۸ و ۲۰۹ و۲/ ۵۲). والنسائي (۱/ ۲۰۹ و۲/ ۵۲).

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: (١٨).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () غير موجود في المطبوع.

وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً، وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً».

فقوله ﷺ: «نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ».

قيلَ: كَانَ إِذَا هَمَّ بِغْزُوِ قُومٍ، أُرْهِبُوا مِنهُ قبلَ أَن يقدَم عليهم بشهرٍ، ولم يكُن هذا لأحدِ سواهُ.

وما روي "في صحيح مسلم" (۱) في قِصَّةِ نُزُولِ عِيسَى ـ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ ـ إِلَى الأَرْضِ، وأنَّه لا يدركُ نَفَسُهُ كَافراً إلاَّ ماتَ، ونَفسُهُ ينتَهي حيثُ ينتهي بصرُهُ، فإنْ كَانَ ذلك صفة (لم تزل له) (۱) من قبل أن يرفع، فليست نظيرَ هَذَا، وإلاَّ، فهو بعد نزوله إلى الأرض أحدُ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ - فليست نظيرَ هَذَا، وإلاَّ، فهو بعد نزوله إلى الأرض أحدُ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ . يعني: أنه يحكم بشرعه، ولا يوحَى إليهِ، بخلافها ـ. واللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

وأما قوله ﷺ: ﴿ وَجُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِداً وَطَهُوراً ﴾ .

فمعنى ذلك: في الحديث الذي رواه الإمام أحمدُ في «مسندهِ»(٣): ﴿إِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَنَا كَانُوا لاَ يُصَلُّونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ، وَإِنَّمَا كَانُوا يُصَلُّونَ فِي كَنَائِسِهِمْ». وقوله: ﴿وَطَهُوراً».

يعني به: التَّيممَ؛ فإنَّه لَم يكُن في أُمَّةٍ قبلنا، وإنما شُرِعَ لهُ ﷺ، ولأُمَّتِهِ؛ تَوْسِعَةً ورحمةً وتخفيفاً.

وقوله ﷺ (وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٤/ ١٨١)، ومسلم (٢٩٣٧) (١١٠)، وأبو داود (٤٣٢١)، والترمذي (٢٢٤٠)، والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (٩٤٧)، وفي «فضائل القرآن» (٤٩)، وابن ماجه (٤٠٧٥) و٤٠٧٦) عن النواس بن سمعان، ضمن حديثٍ طويل.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: (له لم تزل).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٢/ ٢٢٢ رقم ٧٠٦٨) عن عبدالله بن عمرو بن العاص. وقال الهيثمي في
 «المجمع» (١٨٤٨٦): رواه أحمد، ورجاله ثقات.

فكان مَنْ قبلَه إِذَا غنموا شيئاً، أخرجوا منه قسماً، فوضعوه ناحيةً، فتَنْزِلُ نَارٌ منَ السَّمَاءِ فتحرقهُ.

وقوله ﷺ: ﴿وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ ﴾.

يريدُ بذلكَ [17/ أ] \_ صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلاَمُهُ عَلَيْهِ \_: المقامَ المحمودَ الّذِي يَغبِطُهُ بهِ الأوَّلُونَ والآخِرُونَ، والمقامَ الذي يرغب إليهِ الخلقُ كلُّهُم ليشفعَ لهم إلى رَبِهِم؛ ليفصلَ بينهم، ويريحهم من مقامِ المحشرِ، وهيَ الشَّفاعَةُ الَّتِي يحيدُ عنها أولو العَزْمِ؛ لِمَا خصَّه اللهُ بهِ منَ الفضلِ والتَّشريفِ، فيذهبُ [إلى الجنَّة قبل الأنبياءِ.

وقولُ الْخَازِنِ لَهُ: بِكَ أُمِرْتُ] (أَنْ)(١) لاَ أَفْتَحَ لاَّحَدٍ قَبْلَكَ(١).

وهذه خصوصية أيضاً ليست إلاَّ لهُ منَ البشرِ كافَّةً، فيدخل الجنَّة، فيشفعُ إلى الله تعالى في ذلك؛ كما جاء في الأحاديثِ الصِّحَاحِ<sup>(٣)</sup>.

وهذهِ هيَ الشَّفاعة الأولى الَّتِي يختصُّ بها دون غيرهِ من الرَّسل.

ثُمَّ تكونُ له بعدها شَفَاعَاتٌ في إنقاذِ من شاء الله من أهلِ الكبائرِ من النَّارِ من أمته (٤)، ولكنَّ الرُّسلَ يشاركونهُ في هذه الشفاعة، فيشفعون في

<sup>(</sup>١) ما بين: () غير موجود في المطبوع.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٣/ ١٣٦)، ومسلم (١٩٧) (٣٣٣) عن أنس بن مالك.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٢٧٦) و ٦٩٧٥)، ومسلم (١٩٣) (٣٢٣)، وابن ماجه (٤٣١٢) عن أنس مطولاً.

<sup>(</sup>٤) أخرج أحمد (٣/ ٢٠ و٣٣)، وعبد بن حميد (٩٠٣)، والترمذي (٢٤٤٠) عن أبي سعيد الخدري، عن النبي على قال: (قد أعطي كل نبي عطية، فكلٌ قد تعجلها، وإني أخرت عطيتي شفاعتي لأمتي، وإن الرجل من أمتي ليشفعُ للفتام من الناس، فيدخلون الجنة، وإن الرجل ليشفع للعصبة، وإن الرجل ليشفع للثلاثة، وللرجلين، وللرجل.

عُصَاةِ أُمَمِهِمْ، وكذلكَ الملائكةُ، بل والمؤمنين (١) كما في «الصَّحِيحين» (٢) من حديث أبي هريرة (٣)، وأبي سعيد (٤)، فيقول الله تعالى: «شَفَعَتِ الْمُلاَئِكَةُ، وَشَفَعَ النَّبِيُّونَ، وَشَفَعَ الْمُؤْمِنُونَ، وَلَمْ يَبْقَ إِلاَّ أَرْحَمُ الْمُؤْمِنُونَ، وَلَمْ يَبْقَ إِلاَّ أَرْحَمُ اللَّرَاحِمِينَ». وذكر الحديث.

وقد استقصى هذه الشفاعات الإمامُ أبو بكر بنُ خزيمةَ في آخر كتاب «السنة»(٢) «التوحيد»(٥). وكذلك أبو بكر بنُ أبي عاصمٍ في كتاب «السنة»(له، وكذلك هي مبسوطةٌ بسطاً حسناً في حديثِ الصُّورِ الَّذِي رواه الطبراني في «المطولات»(٧)، وأبو موسى المديني الأصبهاني(٨)،

<sup>(</sup>١) في المطبوع والمخطوط: (والمؤمنين). والمثبت هو الصواب والله أعلم ...

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: (الصحيح).

<sup>(</sup>٣) لم أجده عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد (٣/ ١٦ و ٩٤)، والبخاري (٧٠٠١)، ومسلم (١٨٣) (٣٠٢)، والنسائي (٤/ ١١٢)، وابن ماجه (٦٠) عن أبي سعيد الخدري مطولاً.

<sup>(</sup>٥) «التوحيد» لابن خزيمة (من ٤٦٠).

<sup>(</sup>۲) «السنة» (٤٨٧-٢٣٨).

<sup>(</sup>٧) أخرجه الطبراني في «الأحاديث الطوال» (٣٦) عن أبي هريرة.

قال المصنف في «تفسيره» (٣/ ٢٧٦ ـ ٢٨٢): هذا حديثٌ مشهور، وهو غريب جداً، ولبعضه شواهد في الأحاديث المتفرقة، وفي بعض ألفاظه نكارة. تفرد به إسماعيل بن رافع قاص أهل المدينة، وقد اختلف فيه، فمنهم من وثقه، ومنهم من ضعفه، ونص على نكارة حديثه غير واحد من الأئمة؛ كأحمد بن حنبل، وأبي حاتم الرازي، وعمرو بن علي الفلاس. ومنهم من قال فيه: هو متروك. وقال ابن عدي: أحاديثه كلها فيها نظر، إلا أنه يكتب حديثه في جملة الضعفاء.

<sup>(</sup>A) عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (٥/ ٣٣٩ \_ ٣٤٢) لـ: عبد بن حميد، وعلي بن سعيد في كتاب «الطاعة والعصيان»، وأبي يعلى، وأبي الحسن القطان في «المطولات»، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والطبراني، وأبي موسى المديني، كلاهما =

وغيرهما(١) ممن صنَّفَ في (الطُّوالاَتِ)(٢).

وقد جمع الوليدُ بنُ مسلمِ عليه مجلداً (١)، وقد أفردت إسناده في جزء(١).

فأما رواية أصحاب الكتب الستة؛ كالصحيحين، (وغيرهما)(٥)، فإنه (كثيراً)(١) ما يقع عندهم اختصارٌ في الحديث، أو تقديمٌ وتأخيرٌ، ويظهرُ ذلك لمن تأمله. واللهُ أَعْلَمُ.

ثُمَّ رأيتُ في «صحيح البخاري»(٧) شيئاً من ذكر الشَّفَاعة العظمى؛ فإنه قال في كتاب: الزكاة، بَابُ: مَنْ سَأَلَ النَّاسَ تَكَثُّراً: حدثنا يحيى ابن بكير:

<sup>=</sup> في «المطولات»، وأبي الشيخ في «العظمة»، والبيهقي في «البعث والنشور».

وقال المصنف في «البداية» (٢/ ٢٢٤): وقال الحافظ أبو موسى المديني بعد إيراده له بتمامه: وهذا الحديث، وإن كان فيه نكارة، وفي إسناده من تكلم فيه، فعامة ما يروى مفرقاً من أسانيد ثابتة، ثم تكلم على غريبه.

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في «البعث والنشور» (٦٦٩) عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: (صنف في المطولات).

<sup>(</sup>٣) قال المصنف في «تفسيره» (٣/ ٢٧٦ \_ ٢٨٢): وسمعت شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزي يقول: إنه رأى للوليد بن مسلم مصنفاً قد جمع فيه كل الشواهد لبعض مفردات هذا الحديث. فالله أعلم.

<sup>(</sup>٤) قال المصنف في «تفسيره» (٣/ ٢٧٦ ـ ٢٨٦): وقد اختلف عليه في إسناد هذا الحديث على وجوه كثيرة، قد أفردتها في جزء على حدة، وأما سياقه فغريب جداً. ويقال: إنه جمعه من أحاديث كثيرة، وجعله سياقاً واحداً، فأنكر عليه بسبب ذلك...

<sup>(</sup>٥) في المطبوع: (وغيرها).

<sup>(</sup>٦) في المخطوط (كثير).

<sup>(</sup>۷) أخرجه البخاري (۱٤۰۵ و۱٤۷۵).وأخرجه أحمد (۲/ ۱۵ و۸۸)، وعبر

حدثنا الليث، عن عبيدالله بن أبي جعفو، قال: سمعت حمزة بن عبدالله بن عمر، قال: سمعت عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رَسُولُ الله على: قال: سمعت عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رَسُولُ الله على: هما يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتَّى يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ ، وقال: "إِنَّ الشَّمْسَ تَدْنُو يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَبْلُغَ الْعَرَقُ نِصْفَ الأَذُنِ، فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ، اسْتَغَاثُوا بِآدَمَ، ثُمَّ مُوسَى، ثُمَّ بِمُحَمَّدٍ ». [و] زاد عبدالله ابن يوسف: حدثني الليث، عن أبي جعفو: "فَيَشْفَعُ لِيُقْضَى بَيْنَ الْخَلْقِ ابن يوسف: حدثني الليث، عن أبي جعفو: "فَيَشْفَعُ لِيُقْضَى بَيْنَ الْخَلْقِ ابن يوسف: حدثني الليث، عن أبي جعفو: "فَيَشْفَعُ لِيُقْضَى بَيْنَ الْخَلْقِ ابن يوسف: حدثني الليث، عن أبي جعفو: "فَيَشْفَعُ لِيُعْتُهُ اللهُ مَقَاماً مَحْمُوداً، يَحْمَدُهُ أَهْلُ الْجَمْعِ كُلُّهُمْ ».

فهذه هي الشفاعة العُظْمَى الَّتِي يَمْتَازُ بها عن جميع الرُّسل أُولِي العَزْمِ، بعدَ أَن يُسأَلَ كلُّ واحدٍ منهم أَن يقوم فيها، فيقولُ: لَسْتُ هُنَاكُم، اذْهَبُوا إِلَى فُلاَنٍ، فَلاَ يَزَالُ النَّاسُ مِنْ رَسُولٍ إلى رسولٍ حتَّى يَنتُهُوا إِلَى مُحَمَّدٍ عَلَيْهُ، فيقولُ: ﴿أَنَا لَهَا اللَّهُ مَن يَعْشَفَعُ فِي أَهْلِ الْمَوْقِفِ كُلِّهُمْ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى ؟ ليفصِلَ بينهم، ويريحَ بعضَهُم من بعضٍ.

(ثُمَّ له بعد ذلك شفاعاتٌ أُخَرُ: منها أربعٌ)(٢):

في إنقاذِ خلقٍ ممن أُدخلَ النَّارَ، ثُمَّ هُو أَوَّلُ شَفِيع في الجنَّةِ؛

كما رواه الإمام أحمد في «مسنده»(٣): عنِ المُخْتَارِ بنِ فُلفُلٍ، عن أنسٍ، قال: قال رسول الله ﷺ: «أَنا أَوَّلُ شَافِع فِي الْجَنَّةِ».

وهوَ شفيعٌ في رفع درجاتِ بعضِ أهلِ الجُّنَّةِ، وهذه الشُّفَاعَةُ اتَّفَقَ عليها

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٧٠٧٢)، ومسلم (١٩٣) (٣٢٦) عن أنس.

<sup>(</sup>٢) في نسخة من المطبوع: (ثم له بعد ذلك شفاعات أربع أخر، منها).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٣/ ١٤٠)، ومسلم (١٩٦) (٣٢).

أهلُ السُّنَّةِ والمعتزلة، ودليلُها:

ما في «صحيح البخاري»(١): من رواية أبي موسى: أَنَّ عَمَّهُ أَبَا عَامِرٍ لَمَّا قُتِلَ بِأَوْطَاسٍ، قَالَ رسولُ اللهِ ﷺ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعُبَيْدٍ أَبِي عَامِرٍ، وَاجْعَلْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَوْقَ كَثِيرٍ مِنْ خَلْقِكَ».

وقالَ \_ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ \_ لَمَّا مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ بنُ عَبْدِ الأَسَدِ: «اللَّهُمَّ ارْفَعْ دَرَجَتَهُ» (٢).

وسنفردُ \_ إن شاء الله تعالى \_ في الشَّفَاعَةِ جُزْءاً لبيانِ أقسامها، وتعدادها، وأدلة ذلك \_ إن شاء الله تعالى \_.

وأما قوله ﷺ: ﴿وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ [خَاصَّةً]، وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً».

فمعناه في الكتابِ العزيزِ:

وهو قوله على: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ - لِيُسَبَّنِكَ لَمُنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ ال

وقوله تعالى: ﴿ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ﴾ [فاطر: ٢٤].

فكان النَّبِيُّ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَنَا لاَ يُكَلَّفُ من أداءِ الرِّسالةِ إلاَّ ما يدعو به قومه إلى الله.

وأَمَّا مُحَمَّدٌ \_ صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلاَمُهُ عَلَيْهِ \_، فَقَالِ اللهُ تَعَالَى: ﴿ قُلُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۲۸۸۶ و۲۰۲۸)، ومسلم (۲٤۹۸) (۱۲۵)، والنسائي في «الكبرى» (۲۶۹) تحفة) عن أبي موسى.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمـد (٦/ ٢٩٧)، ومسلـم (٩٢٠) (٧)، وأبـو داود (٣١١٨)، والنسائي في «الكبرى» (١٣/ ١٨٢٠٥ تحفة)، وابن ماجه (١٤٥٤) عن أم سلمة.

يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيكًا ﴾ [الأعراف: ١٥٨].

وقال تعالى: ﴿لِأُنذِرَكُم بِهِۦوَمَنْ بَلَغَ﴾ [الأنعام: ١٩].

وقال تعالى: ﴿ وَمَن يَكُفُرُ بِهِ مِنَ ٱلْأَحْزَابِ فَٱلنَّارُ مَوْعِدُهُۥ ﴾ [هود: ١٧].

وقال تعالى: ﴿ وَقُل لِلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَنَبَ وَالْأَمْتِينَ ءَاَسَلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُواْ فَقَدِ الشَّكَوَالْ وَالْمُعَيْنَ عَالَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّلْمُو

وفي آي كثيرٍ منَ القُرْآنِ تدلُّ على عمومِ رِسَالَتِهِ إلى الثَّقَلَينِ، فأمره الله تعالى أن ينذر جميع خلقه، إنسَهم وجِنَّهم، وَعَرَبَهُمْ وَعَجَمَهُمْ، فقام ـ صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلاَمُهُ عَلَيْهِ ـ بِمَا أمر، وَبَلَّغَ عَنِ اللهِ رِسَالَتَهُ.

وَمِنْ خَصَائِصِهِ [٤٤/ أ] عَلَى إِخْوَانِهِ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ ـ صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلاَمُهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ ـ أَنَّـهُ:

أَكَملُهِم، وسيّدُهم، وخطِيبُهُم، وإمَامُهُم، وخَاتَمَهُم، ولَيَاتُمَهُم، وليسَ نَبِيُّ إِلاَّ وقد أُخِذَ عليهِ الميثاقُ لَئِنْ بُعِثَ مُحَمَّدٌ وهوَ حيُّ، ليؤمِنَنَّ بهِ وليَنْصُرنَّهُ، وأُمر أن يأخذ على أمَّتِهِ الميثاقَ بذلكَ.

قال الله تعالى: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللّهُ مِيثَقَ النَّبِيِّينَ لَمَا ءَاتَيْتُكُم مِّن كِتَبُ وَحِكْمَةِ ثُمَّ جَآءَ كُمْ رَسُولُ مُصَدِّقُ لِمَا مَعَكُمْ لَتُوْمِنُنَ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّةُ قَالَ ءَاقَرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرُنا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّلِهِدِينَ ﴾ [آل عمران: ٨١].

يَقُولُ تَعَالَى: مَهْمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ بَعْدَ هَذَا كُلِّهِ، فَعَلَيْكُمُ: الإِيمَانُ بِهِ وَنُصْرَتُهُ.

وإذا كان هذا الميثاقُ شاملاً لكلِّ منهم، تضمَّن أخذهُ لِمُحَمَّدٍ ﷺ من جميعهم، وهذه خصوصية ليست لأحدٍ منهم سواهُ.

ومن ذلك: أنَّه ﷺ ولد مَسْرُوراً [مَخْتُوناً]، كما وردَ في الحديث

الذي جاء من طُرُقِ عديدةٍ، لكنها غريبةٌ(١).

وقد قيل: إنه شاركهُ فيها غيرهُ من الأنبياء. كما ذكره أبو الفرج (ابن)(٢) الجوزي في كتاب «تلقيح الفهوم»(٣).

ومن ذلك: أنَّ معجزة كلِّ نبيِّ انقضت معه. ومعجزته عَلَيْهِ بَاقِيَةٌ بعده إلى ما شاء الله، وهُوَ: الْقُرْآنُ الْعَزِيزُ المُعْجِزُ لَفْظُهُ ومعناهُ، الَّذِي تَحَدَّى الإِنسَ والجنَّ أن يأتوا بمثله، فعجزوا، (ولن)(٤) يمكنهم ذلك أبداً إلى يوم القيامةِ.

ومن ذلك: أنّه ﷺ أُسْرِيَ به إلى سِدْرَةِ المُنْتَهَى، ثُمَّ رجعَ إلى مَنْزله في لَيلةٍ واحدةٍ، وهذه من خصائصه ﷺ، إلاّ أن يكون في الحديثِ من قوله بحيثُ يقولُ جبريلُ للبراقِ \_ حينَ جمحَ لما أراد ﷺ أن يركبه \_: «اسْكُنْ، فَوَاللهِ! مَا رَكِبَكَ خَيْرٌ مِنْهُا (٥).

 <sup>(</sup>١) أخرجه ابن عدي في «الكامل» (٢/ ٥٧٧) عن ابن عباس، بلفظ: ولد النبي مختوناً مسروراً.

وقال الحاكم في «المستدرك» (٢/ ٢٠٢): وقد تواترت الأخبار: أن رسول الله ﷺ ولد مختوناً مسروراً. وتعقبه الذهبي، فقال: ما أعلم صحة ذلك، فكيف يكون متواتراً؟!

وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» (١/ ١/ ٦٤)، والبيهقي في «دلائله» (١/ ١١٤) عن العباس.

<sup>(</sup>٢) ما بين: () غير موجود في المطبوع.

<sup>(</sup>٣) هو كتاب: اتلقيح فهوم أهل الأثر في عيون التاريخ والسير».

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: (ولم).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد (٣/ ١٦٤) عن أنس. وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ١٣٩) لابن جرير، وابن مردويه، والبيهقي في «الدلائل» من طريق عبد الرحمن ابن هاشم بن عتبة، عن أنس.

وأخرج الترمذي (٣١٣١) عن أنس: أن النبي ﷺ أتي بالبراق ليلة أسري به ملجماً مسرجاً، فاستصعب عليه. فقال له جبريل: أبمحمد تفعل هذا؟! فما ركبك أحد أكرم على الله منه. قال: فارفض عرقاً. قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ.

وكذا قوله في الحديث: «فَرَبَطْتُ الدَّابَّةَ فِي الْحَلْقَةِ الَّتِي كَانَتْ تَرْبُطُ بِهَا الأَّنْبِيَاءُ»(١).

ما يدلُّ: على أنه قد [كان] يُسْرى بِهِمْ، إِلاَّ أَنَّا نعلمُ: أنه ﷺ (لَمْ)(٢) يشاركهُ أحدٌ منهُم (في)(٣) المبالغة في التقريب والدُّنُوُّ منهُ، للتَّعظيم.

وَلِهَذَا: كَانَتَ مَنْزِلَتُهُ في الجَنَّةِ أَعْلاَهَا مَنْزِلَة، وأقربَها إلى العرش؛ كما جاء في الحديث: «ثُمَّ سَلُوا اللهَ لِيَ الْوَسِيلَةِ؛ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لَا تَنْبَغِي إِلاَّ لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللهِ، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا [هُوَ]»(١) (فَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)(٥).

ومن ذلك: أنَّ أُمَّتَهُ إذا اجتمعت على قولِ واحدٍ في الأحكامِ الشَّرعيَّة، كانَ قولُها ذلكَ مَعْصُوماً منَ الخطأِ، بَل يكونُ اتِّفَاقُهَا ذلكَ صَوَاباً وحَقاً [13/ ب]؛ كما قُرِّرَ [ذلك] في كُتُبِ الأُصُولِ، وهذه خُصُوصِيَّةٌ لَهُمْ

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٣/ ١٤٨)، ومسلم (١٦٢) (٢٥٩) عن أنس.

وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ١٤٢) لابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وابن مردويه، والبيهقي في «الدلائل»، وابن عساكر، عن أبي سعيد الخدري. و(٤/ ١٤٨) لأبن يعلى، وابن عساكر، عن أم هانيء.

و(٤/ ١٤٩) لابن سعد، وابن عساكر عن عبدالله بن عمر، وأم سلمة، وعائشة، وأم هانيء، وابن عباس.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: (لن).

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: (من).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد (٢/ ١٦٨)، وعبد بن حميد (٣٥٤)، ومسلم (٣٨٤) (١١)، وأبو داود (٥٢٣)، والترمذي (٣٦١٤)، والنسائي (٢/ ٢٥)، وفي «عمل اليوم والليلة» (٤٥)، وفي «الكبرى» (١٥٦٨ تحفة)، وابن خزيمة (٤١٨) عن عبدالله ابن عمرو بن العاص.

<sup>(</sup>٥) في المطبوع: (ﷺ).

بسببيهِ، لم تبلغنا عن أمَّةٍ منَ الأُمَّم قبلها.

ومن ذلك: أنَّه عَلِيلَةِ أَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الأَرْضُ(١).

ومن ذلك: أنَّهُ \_ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ \_ إِذَا صُعِقَ النَّاسُ يَوْمَ القِيَامَةِ، يَكُونُ هُوَ أَوَّلَهُمْ إِفَاقَةً؛

كما أخرجاه في «الصحيحين»(٢): من حديث أبي هريرة في فِصَّةِ اليَهُودِيِّ لما قال: لاَ وَالَّذِي اصْطَفَى مُوسَى عَلَى الْعَالَمِينَ، فَلَطَمَهُ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَتَرَافَعَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: «لاَ تُفَضِّلُونِي عَلَى مُوسَى، فَإِنَّ النَّاسَ يُصْعَقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُفِيقُ، فَأَجِدُ مُوسَى بَاطِشاً بِقَائِمَةِ الْعَرْشِ، فَلاَ أَدْرِي: أَفَاقَ قَبْلِي، (أَوْ)(٣) كَانَ مِمَّنِ اسْتَثْنَى اللهُ ﴾.

وفي روايةٍ: «أَمْ جُوزِيَ بِصَعْقَةِ الطُّورِ ١(١٠).

وقد حمل بعض من تكلم على هذا الحديث هذه الإفاقة على القيام من القبر.

(وغيرهُمْ)(٥) في ذلكَ: ما وقعَ في بَعضِ روايات البخاري(١): من حديث

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٤١٢)، ومسلم (٢٣٧٤) (١٦٢) عن أبي سعيد الخدري. وأخرجه أبو داود (٢٧٣٤) عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٤١١ و٢١٥٢ و٦١٥٣)، ومسلم (٢٣٧٣) (١٦٠) و(١٦١).

<sup>(</sup>٣) في المطبوع: (أم).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٤٣٦٢) عن أبي سعيد بلفظ المصنف. و(٢٢٨١) عن أبي سعيد الخدري بلفظ: «أم حوسب بصعقة الأولى».

وأخرجه مسلم (٢٣٧٤)(٢٦٢) عن أبي سعيد الخدري بلفظ: «أو اكتفي بصعقة الطور».

<sup>(</sup>٥) في المطبوع: (وغيره).

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري (٤٣٦٢).

يحيى بن عمرو (المديني)(١)، عن أبي سعيد ﷺ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: (لاَ تُخَيِّرُونِي عَلَى الأَنْسِيَاءِ؛ فَإِنَّ النَّاسَ يُصْعَقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ تَنْشَقُ عَنْهُ الأَرْضُ، فَإِذَا أَنَا بِمُوسَى آخِذٌ بِقَائِمَةٍ مِنْ قَوَائِمِ الْعَرْشِ، فَلاَ أَدْرِي: أَكَانَ مِمَّنْ صُعِقَ، أَمْ جُوزِيَ بِصَعْقَتِهِ الأُولَى؟». وهذا اللَّفظُ مُشكِلٌ.

والمحفوظ: روايةُ البخاري(٢): عن يحيى بنِ قزعةَ، عن إبراهيمَ ابنِ سعد، عن الزهريِّ، عن أبي سلمةَ، وعبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة. فذكرَ قصّة اليهوديِّ إلى أن قال: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ ﴿ لاَ تُخَيِّرُونِي عَلَى مُوسَى ؛ فَإِنَّ النَّاسَ يُصْعَقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَأُصْعَقُ مَعَهُمْ، فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُفِيقُ، فَأَجِدُ مُوسَى ». وذكر الحديثَ.

فهذا نصل صريح لا يحتمل تأويلاً: أنَّ هذه الإفاقة عن صَعقِ لاَ عن موتٍ، وهذا حقيقة الإفاقة، ثُمَّ مَن تأمل قوله: «فَلاَ أَدْرِي: أَفَاقَ قَبْلِي، أَمْ جُوزِيَ بِصَعْقَةِ الطُّورِ». جزمَ بهذا، والله سبحانه وتعالى أعلمُ.

ومن ذلك: أنّه صاحِبُ اللّواءِ الأعظمِ يَومَ القِيَامَةِ، ويُبعَثُ هُو وأمّتُه على نَشَوْ منَ الأرضِ دونَ سائرِ الأُمَمِ، يأذنُ اللهُ لهُ ولَهُم بالسُّجود في المحشرِ دونَ سائرِ الأُمم؛ كما رواه ابن ماجه (٣): عن جبارة بن المعلس الحمّاني: حدثنا عبد الأعلى بن أبي المساور [١٤/١]، عن أبي بردة، عن أبيه أبي موسى، قال: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا جَمَعَ اللهُ الْخَلاَئِقَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، أَذِنَ لأُمّةٍ مُحَمّدٍ فِي السُّجُودِ، فَيَسْجُدُونَ لَهُ طَوِيلاً، ثُمَّ يُقَالُ: ارْفَعُوا رُؤُوسَكُمْ؛ فَقَدْ جَعَلْنَا (عَدُوّكُمْ)(٤) فِدَاءكُمْ مِنَ النّارِ».

<sup>(</sup>١) في المطبوع: (المدني).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٧٠٣٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن ماجه (٤٢٩١) بإسناد ضعيف.

<sup>(</sup>٤) في المطبوع: (عدتكم) خطأ.

وجبارة: ضعيفٌ.

وقد صَحَّ من غير وجه (١٠): أَنَّهُم أُوّلُ الأممِ يُقْضَى بينهم يومَ القيامةِ . ومن ذلك : أنَّه صاحبُ الحوض المورودِ ؛

وقد روى الترمذي(٢)، وغيره(٣): ﴿إِنَّ لِكُلِّ نَبَيٍّ حَوْضاً ٩.

ولكن نعلم أنَّ حوضهُ ﷺ أعظمُ الحِياضِ، وأكثرُهَا وارداً (١٠).

ومن ذلك: أنَّ البلدَ الَّذي بُعِثَ فيهِ أشرفُ بقاع الأرض، ثُمَّ مُهَاجَرُهُ (٥) على قول الجمهورِ.

وقيل: إنَّ مُهاجَرَهُ أفضًلُ البقاعِ؛ كما هوَ مأثورٌ عن مالكِ بن أنسِ ـ رحمه الله ـ وجمهور أصحابه. وقد حكى ذلك: عِيَاضٌ<sup>(١)</sup> السَّبْتِي، عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ﷺ<sup>(٧)</sup>. واللهُ أعلمُ.

<sup>(</sup>١) أخرج ابن ماجه (٤٢٩٠) عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ: «نحن آخر الأمم، وأول من يحاسَب. يقال: أين الأمة الأمية ونبيها؟ فنحن الآخرون الأولون».

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي (٢٤٤٣) عن سمرة بن جندب.

<sup>(</sup>٣) قال الزبيدي في «إتحاف السادة المتقين» (١٠/ ٤٩٧): ورواه ابن أبي الدنيا من مرسل الحسن، وزاد: «وهو قائم على حوضه، بيده عصاً يدعو من عرف من أمته، ألا وإنهم يتباهون أيهم أكثر تبعاً، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم تبعاً».

<sup>(</sup>٤) أخرج عبد بن حميد (٩٠٤)، وابن ماجه (٤٣٠١) عن أبي سعيد الخدري: أن النبي على الخرج عبد بن حميد الخدري: أن النبي الكعبة وبيت المقدس، أبيض مثل اللبن، آنيته عدد النجوم، وإنى لأكثر الأنبياء تبعاً يوم القيامة».

<sup>(</sup>٥) أخرج الطبراني في «الكبير» (٢٤٠٠٤) عن ابن مسعود، قال: أخبرنا رسول الله على عن صفته في التوراة: «عبدي أحمدُ المختار، مولده بمكة، ومهاجَرُهُ بالمدينة - أو قال: طيبة \_، أمّتهُ الحَمَّادون لله على كل حال». وقال الهيثمي في «المجمع» (١٤٠١٨): رواه الطبراني، وفيه: من لم أعرفهم.

<sup>(</sup>٦) في «الشفا» (٢/ ٦٨١).

<sup>(</sup>٧) قال السيوطي في «الحجج المبينة في التفضيل بين مكة والمدينة» (ص٣٨) بتحقيق شيخنا عبدالله محمد الدرويش: وذهب مالك وجماعة إلى أن المدينة أفضل، وروي عن عمر الله عبدالله محمد الدرويش:

ونُقِلَ الاتَّفَاقُ: على أنَّ قبرَهُ الَّذي ضَمَّ جسدَهُ بعد موتهِ أفضلُ بقاعِ الأرض.

وقد سبقه إلى حكايةِ هذا الإجماع: القاضي أبو الوليد الباجي، وابنُ بطّال، وغيرُهما.

وأصلُ ذلكَ: مَا رُوِيَ (١): أنَّهُ لَمَّا ماتَ ﷺ، اختَلَفُوا فِي مَوْضع دَفْنِهِ.

فقيلَ: بالبقيع.

وقيل: بمكة.

وقيلَ: بِبَيتِ المقدس.

فقال أبو بكرٍ عَلَيْهُ: إِنَّ اللهَ لَمْ يَقْبِضْهُ إِلاَّ فِي أَحَبِّ الْبِقَاعِ إِلَيْهِ(١). [و]

<sup>(</sup>۱) ذكر ابن سعد في «الطبقات» (۲/ ۲۹۲ ـ ۲۹۳) عن عبد الرحمن بن سعيد ابن يربوع، قال: لما توفي النبي على اختلفوا في موضع قبره، فقال قائل: في البقيع، فقد كان يُكثر الاستغفار لهم. وقال قائل: عند منبره. وقال قائل: في مُصَلاًه، فجاء أبو بكر فقال: إن عندي من هذا خبراً وعلماً، سمعت النبي على يقول: «ما قُبِضَ نبيًّ إلاَّ دُفنَ حيثُ تُوفِيً» وانظره في: «سيرة ابن هشام» (٤/ ٢٦٣)، و«أنساب الأشراف» للبلاذري (١/ ٧٢٣)، و«تاريخ الإسلام» (ص٠٥٥ سيرة).

<sup>(</sup>٢) ذكر الذهبي في «تاريخه» (ص٥٧٩ سيرة): عن سالم بن عبيد ـ وكان من أصحاب الصفة ـ، قال: هل ندفن رسول الله هجاً؟ وأين يُدفن؟ فقال أبو بكر: حيث قبضه الله؟ فإنه لم يقبض روحه إلا في مكان طبّب، فعلموا أنه كما قال.

أخرج الترمذي (١٠١٨)، وفي «الشمائل» (٣٨٩) عن عائشة، قالت: لما قبض رسول الله ﷺ اخرج الترمذي دفنه. قال أبو بكر: سمعت من رسول الله ﷺ شيئاً ما نسيته، قال: «ما قبض الله نبياً إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه». ادفنوه في موضع فراشه.

وأخرج أحمد (١/ ٧) عن عبد العزيز بن جريج: أن أصحاب النبي ﷺ لم يدروا أين يقبرون النبي ﷺ يقول: «لن يقبر نبي إلا حيث يقبرون النبي ﷺ يقول: «لن يقبر نبي إلا حيث يموت». فأخروا فراشه، وحفروا له تحت فراشه.

ذكره: عبد الصمد بنُ عساكر في كِتَابِ «تُحْفَةِ الزَّائِرِ». ولم أرهُ بإسناد. ومن ذلك: أنَّهُ لَمْ يكُن ليورثَ بعد موته. كما رواهُ: أبو بكر (١١)، وأبو هريرة (٢١) \_ رَضييَ اللهُ عَنْهُمَا \_، عنه ﷺ: أنَّهُ قَالَ: ﴿لا نُورَثُ، مَا تَرَكُنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ (٣). أخرجاهُ من الوجهين.

ولكن: روى الترمذي(٤) بإسناد جَيِّدٍ في غير «الجامع»: عَنْ أَبِي بَكْرِ ﷺ قَالَ: «نَحْنُ مَعْشَرَ الأَنْبِيَاءِ لاَ نُورَثُ».

فعلى هذا: (يكونونَ قد اشتركوا)(٥) في هذِهِ الصِّفَةِ دونَ بقيَّةِ المُكَلَّفِينَ.

وأخرج الحاكم (٣/٣) عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله على: «اللّهم إنك أخرجتني من أحب البقاع إليّ، فأسكني أحبّ البلاد إليك، فأسكنه الله المدينة». قال الحاكم: ومسنده مدنيون في بيت أبي سعيد المقبري. قال العجلوني في «كشف الخفاء» (٥٥٥): وفي سنده: عبدالله بن أبي سعيد المقبري ضعيف جداً. قال ابن عبد البر: لا يختلف أهل العلم في نكارته ووضعه. وقال ابن حزم: هو حديث لا يسند، وإنما هو مرسلٌ من جهة محمد بن الحسن بن زبالة، وهو هالك. أقول: وانظره في «الحجج المبينة في التفضيل بين مكة والمدينة» للسيوطي (ص ١٤) بتحقيق شيخنا.

<sup>(</sup>۱) أخرجنه أحمد (۱/ ٤ و٦ و۱۰)، والبخاري (۲۹۲٦ و۲۹۰۸ و۳۸۱۰ و۲۹۹۸ و۳۹۹۸ و۳۹۹۸ (۱۳۵۲)، ومسلم (۱۷۵۷) (۹۵) و(۱۷۵۸) (۱۵) و(۱۷۵۸) وأبو داود (۲۹۲۸ و۲۹۷۰)، والنسائي (۷/ ۱۳۲).

وأخرج أحمد (١/ ١٣ و ٢٣٥٣)، والترمذي (١٦٠٨ و ١٦٠٩)، وفي «الشمائل» (٤٠٠) عن أبي هريرة، قال: جاءت فاطمة إلى أبي بكر، فقالت: من يرثك؟ قال: أهلي وولدي، قالت: فمالي لا أرث أبي؟ فقال أبو بكر: سمعت رسول الله على يقول: «لا نورث». ولكني أعول من كان رسول الله على يعوله، وأنفق على من كان رسول الله على ينفق عليه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٧٦١) (٥٦).

<sup>(</sup>٣) وأخرجه البخاري (٣٨٠٩) عن عمر.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد (١/ ١٣ و٢/ ٣٥٣)، والترمذي (١٦٠٨ و١٦٠٩)، وفي «الشمائل» (٤٠٠٠) عن أبي بكر الصديق.

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: (يكونوا قد اشتركنا).



أنَّه ﷺ كَانَ تَنَامُ عَيْنَاهُ وَلاَ يَنَامُ قَلْبُهُ، وَكَذَلِكَ الأَنْبِيَاءُ(١).

وجاءَ في «الصحيح»(٢): «تَرَاصُّوا فِي الصَّفِّ؛ فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي». فحملهُ كثيرٌ على ظاهره. واللهُ أعلمُ.

وقال أبو نصرِ بنُ الصَّبَّاغِ: كَانَ يَنْظُرُ مِنْ وَرَائِهِ كَمَا يَنْظُرُ مِنْ قُدَّامِهِ. ومعنى ذلك: التَّحَفُّظُ وَالْحِسُّ [ه٤/ ب].

وجاء في حديثٍ رواه أبو يعلى المَوْصِلي في «مسنده»: عَنْ أَنَسٍ مَرْفُوعاً: «الأَنْبِيَاءُ أَحْيَاءٌ فِي قُبُورِهِمْ يُصَلُّونَ»(٣).

الْقِسْمُ الثَّانِي: مِنَ الْخَصَائِصِ مَا كَانَ مُخْتَصَّا بِهِ دُونَ أُمَّتِهِ، وَقَدْ
 يُشَارِكُهُ فِي بَعْضِهَا الأَنْبِيَاءُ.

وهذا هُوَ المقصودُ الأَوَّلُ، فَلْنَذْكُرْهُ مُرَتَّباً عَلَى أَبْوَابِ الفِقْهِ:

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۱۳۸ و ۸۲۱)، ومسلم (۷۲۳) (۱۸۲) عن ابن عباس. وأخرجه البخاري (۱۰۹٦ و۱۹۰۹ و۳۳۷۲)، ومسلم (۷۳۸) (۱۲۰) عن عائشة. وأخرجه البخاري (۳۳۷۷ و۷۰۷۹) عن أنس بن مالك.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۲۸۷ و ۷۱۸)، ومسلم (٤٣٤) (۱۲۵) عن أنس.
 وأخرجه مسلم (٤٢٤) (۱۰۹) عن أبي هريرة.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه أبو يعلى (٣٤٢٥)، والبزار (٢٣٣٩). وقال الهيثمي في «المجمع» (١٣٨١٢):
 رواه أبو يعلى، والبزار، ورجال أبي يعلى ثقات.



فَمِنْ ذَلِكَ: أَنَّه كَانَ مَعصوماً في أقوالهِ وأفعالهِ، لاَ يجوزُ عليهِ التَّعَمُّدُ، ولاَ الخطأُ الَّذِي يَتَعَلَّقُ بأداءِ الرِّسَالَةِ، ولاَ (يُقرُّ)(١) فيبقى عليه، فلاَ ﴿ يَنَطِقُ عَنِ الْمُوكِنَ ﴿ إِنَّ هُو إِلَّا وَمَّى يُوحَى ﴾ [النجم: ٣-٤].

#### فلهذا:

قال كَثيرٌ منَ العُلماءِ: لَم يكُن لهُ الاجتهادُ؛ لأنَّه قَادرٌ على النَّصّ. وقال آخرونَ: بَل لَهُ أَن يجتهدَ، ولكن لا يجوزُ عليهِ الخطأُ. وقال آخرونَ: بَل لاَ يُقَرُّ عليهِ.

فعلى الأقوالِ كُلِّهَا: هُوَ وَاجِبُ [العِصْمَةِ](٢)، لاَ يُتَصَوَّرُ استمرارُ الخطأِ عليه؛ بخلافِ سَائِرِ أُمَّتِهِ؛ فإنه يجوزُ ذلك كُلُّه على كلِّ منهم مُنفرداً.

فأمّا إذا اجتمعوا كلُّهم على قولٍ واحدٍ، فلا يجوزُ عليهم الخطأُ \_\_\_\_ كما تقدم \_\_.

ومن ذلك: ما ذكرهُ أبو العبَّاس بنُ القاصِّ: أنَّهُ كُلِّف وحدَهُ منَ العِلم

<sup>(</sup>١) في المخطوط: (يقرها).

<sup>(</sup>٢) ما بين: [] زيادة من المطبوع.

ما كُلُفَ النَّاسُ بأجمعهم، واستشهد البيهقيُّ (۱) على ذلك: بحديثِ ابن عمر - رَضِيَ اللهُ عَنْهُما -، عن رسول الله ﷺ، قال: (بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ إِذْ أُتِيتُ بِقَدَح فِيهِ لَبَنْ، فَشَرِبْتُ مِنْهُ حَتَّى إِنِّي لأَرَى الرِّيَّ يَجْرِي فِي أَظْفَارِي، ثُمَّ أَعْطَيْتُ فَيهِ لَبَنْ، فَشَرِبْتُ مِنْهُ حَتَّى إِنِّي لأَرَى الرِّيَّ يَجْرِي فِي أَظْفَارِي، ثُمَّ أَعْطَيْتُ فَيهِ لَبَنْ، فَشَرِبْتُ مِنْهُ حَتَّى إِنِّي لأَرَى الرِّيَّ يَجْرِي فِي أَظْفَارِي، ثُمَّ أَعْطَيْتُ فَيهِ لَبَنْ، فَشَرِبْتُ مِنْهُ حَتَّى إِنِّي لأَرَى الرِّيَّ يَجْرِي فِي أَظْفَارِي، ثُمَّ أَعْطَيْتُ فَضَا أَوَّلتَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: فَمَا أَوَّلتَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: (الْمِلْمَ واه مسلم (۱).

وَمِنْ ذَلِكَ: أَنَّهُ كَانَ يَرَى مَا لاَ يَرَى النَّاسُ حَوْلَهُ ؟

ففي «الصحيح»(٣): عن عائشة - رَضييَ اللهُ عَنْهَا -: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لَهَا: «هَذَا جِبْرِيلُ يَقْرَأُ عَلَيْكِ السَّلاَمَ». (قَالَت)(٤): وعليه السلام يَا رَسُولَ اللهِ، تَرَى مَا لاَ نَرَى؟!.

وَعَنْهَا: فِي حَدِيثِ الكُسُوفِ الَّذِي في «الصحيحين»(٥): «وَاللهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ، لَضَحِكْتُمْ قَلِيلاً، وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيراً».

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في «سننه» (٧/ ٤٩) عن ابن عمر.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد (۲/ ۸۳ و ۱۰۰۸ و ۱۳۰۰ و ۱۵۷ و ۱۵۶ و ۱۵۵)، والدارمي (۲۱٦۰)، والبخاري (۲۱۸ و ۳۲۸۷)، ومسلم (۲۳۹۱) (۱۲)، والترمذي (۲۲۸۶ و ۳۲۸۷)، والنسائي في «الكبرى» (۲۷۰۰ تحفة)، وفي «فضائل الصحابة» (۲۲)، وأبو بكر الشافعي في «الغيلانيات» بتخريج الدارقطني (۱۲۰) عن ابن عمر.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٦/ ٥٥ و١١٢ و١٥٠ و٢٠٨)، والدارمي (٢٦٤١)، وعبد ابن حميد (١٠٣٠)، والبخاري (٣٠٤٥ و٣٠٥٠)، وفي «الأدب المفرد» (٨٢٧ و٢٠٣٠ و٥٨٩٠)، وفي «الأدب المفرد» (٨٢٧ و٢٠٩٠)، والبخاري (١٠٩٠)، والترمذي (٣٨٨٣)، والنسائي (٧/ ٦٩)، وفي «عمل اليوم والليلة» (٣٧٥ و٣٧٦ و٣٧٧)، وابن ماجه (٢٣٢٥).

<sup>(</sup>٤) في المطبوع: (فقالت).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد (٦/ ٣٢ و١٦٤ و١٦٨)، والدارمي (١٥٣٧)، والحميدي (١٨٠)، والبخاري (٩٩٧)، ومسلم (٩٠١) (١)، وأبو داود (١١٩١)، والنسائي (٣/ ١٣٢).

وقال البيهقي (۱): (حدثنا أبو عبدالله الحافظ) (۱): (حدثنا) محمد ابن علي بن دحيم: حدثنا أحمد بن حازم الغفاري: حدثنا عبيدالله بن موسى: (حدثنا) إسرائيل، عن إبراهيم بن مهاجر، عن مجاهد، عن مورق، عن أبي ذر هي قال: قَرَأَ رَسُولُ اللهِ في ﴿ هَلُ أَنَ عَلَى ٱلإِنسَنِ عِن ُ ثَن ٱلدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْنَا ذَرُ هَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى الإنسَنِ عِن أَرَى مَا لاَ تَرَوْنَ، وَأَسْمَعُ مَا لاَ تَسْمَعُونَ، أَطَّتِ السَّمَاءُ، وحُتَّ لَهَا أَنْ تَغِطَّ، مَا فِيها مَوْضع قَدْرَ أُصْبُع إلا مَلكُ وَاضع جَبْهَتَهُ سَاجِداً للهِ، وَاللهِ! لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ، لَضَحِكْتُمْ قَلِيلاً، مَلكُ وَاضع جَبْهَتَهُ سَاجِداً للهِ، وَاللهِ! لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ، لَضَحِكْتُمْ قَلِيلاً، وَلَا تَلَذَّذُتُمْ [٢٤/ أ] بِالنِّسَاءِ عَلَى الْفُرُسِ، وَلَخَرَجْتُمْ إلَى اللهِ اللهِ الوَدَدْتُ أَنِي شَجَرَةٌ تُعْضَدُ. رواه ابن الصَّعُداتِ تَجْأَرُونَ إِلَى اللهِ اللهِ الوَدَدْتُ أَنِي شَجَرَةٌ تُعْضَدُ. رواه ابن ماجه (۱).

قال البيهقي: يقالُ: إنَّ قولهُ: شَجَرَةُ تُعْضَدُ مِن قولِ أَبِي ذَرِّ. واللهُ أَعْلَمُ.

وَمِنْ ذَلِكَ: أَنَّ اللهَ أَمَرَهُ أَنْ يَخْتَارَ الآخِرَةَ عَلَى الأُولَى(٦)، وكانَ يَحْرُمُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البيهقي في «سننه الكبرى» (٧/ ٥٢).

 <sup>(</sup>٢) في المخطوط: (حدثنا الحكم). وفي المطبوع: (أخبرنا الحكم) غير موجود في «سنن البيهقي». والمثبت هو الموجود فيه.

<sup>(</sup>٣) في المطبوع: (أخبرنا).

<sup>(</sup>٤) في المطبوع: (أخبرنا).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد (٥/ ١٧٣)، والترمذي (٢٣١٢)، وابن ماجه (٤١٩٠)، ثلاثتهم عن إسرائيل، عن إبراهيم بن المهاجر، عن مجاهد، عن مورق العجلي، به.

 <sup>(</sup>٦) لقوله تعالى: ﴿وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ ٱلْأُولَى ﴾ [الضحى: ٤].

عَلَيْهِ أَنْ يَمُدَّ عَينيهِ إِلَى ما مُتَّعَ بهِ المترفونَ من أهلِ الدُّنيا(١)، وَدَلِيلُهُ من الكِتَابِ العَزيز ظَاهِرٌ.

وَمِنْ ذَلِكَ: أَنَّهُ لَمْ يكن له تَعَلَّمُ الشُّعْرِ.

قال الله تعالى: ﴿ وَمَاعَلَّمْنُهُ ٱلشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ ۚ ﴾ [يس : ٦٩].

وعن عَبْدِاللهِ بنِ (عَمْرِو)(٢) \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا \_ قالَ: سمعتُ رسولَ اللهِ عَلْهُ عَنْهُمَا \_ قالَ: سمعتُ رسولَ اللهِ عَلَىٰ يَقُولُ: «مَا أُبَالِي مَا (أَبِيتُ)(٣) إِنْ (أَنَا)(٤) شَرِبْتُ تِرْيَاقاً، أَوْ تَعَلَّقْتُ تَمِيمَةً، أَوْ قُلْتُ الشِّعْرَ مِنْ قِبَلِ نَفْسِيِ (واه أبو داود(٥٠).

فلهذا قال أصحابنا: كَانَ يَحْرُمُ عَلَيْهِ تَعَلُّمُ الشُّعْرِ.

وَمِنْ ذَلِكَ: أَنَّهُ لَمْ يكن يُحْسِنُ الْكِتَابةَ.

قالوا: وقد كان يحرُم عليه ذلك.

قال الله تعالى: ﴿ الَّذِينَ يَتَبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِيَّ ٱلْأَبِّى ٓ ٱلَّذِى يَجِدُونَهُ, مَكْنُوبًا عِندَهُمْ فِي ٱلتَّوْرَنةِ وَٱلْإِنجِيلِ ﴾ [الأعراف: ١٥٧].

وقال تعالى: ﴿ وَمَا كُنتَ لَتَلُواْ مِن قَبْلِهِ مِن كِنكِ وَلَا تَخُطُّهُ. بِيَمِينِكَ إِذَا لَآرُبَابَ ٱلْمُبْطِلُونِ ﴾ [العنكبوت: ٤٨].

 <sup>(</sup>١) لقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَتِكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ \* أَزْوَنَجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَالِنَفْتِنَهُمْ فِيدً وَرِزْقُ رَبِّكَ
 خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ﴾ [طه: ١٣١].

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: (عمر) خطأ.

<sup>(</sup>٣) في المطبوع: (أتيت).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () غير موجود في المطبوع.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد (٢/ ١٦٧ و٢٢٣)، وأبو داود (٣٨٦٩)، والبيهقي في «سننه» (٩/ ٣٥٥) عن عبدالله بن عمرو بن العاص. وهو حديث كما في «الجامع الصغير» (٧٧٩٩).

وقد زعم بعضهم: أنَّهُ ﷺ لَمْ يَمُتْ حَتَّى تَعَلَّمَ الكِتَابة. وهذا قولٌ لا دليلَ عليهِ، فهو مردودٌ؛

إلاَّ ما رواه البيهقي (١)، من حديث: أبي عقيل يحيى بن المتوكل، عن مجالد، عن عون بن عبدالله، عن أبيه قال: لَمْ يَمُتْ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى كَتَبَ وَقَرَأً. وقال مجالدٌ: فذكرت ذلكَ للشعبي، فقالَ: قَدْ صَدَقَ. (قَدْ)(١) سمعتُ من أصحابنا يذكرون ذلك.

[و] يحيى هذا: ضعيفٌ.

ومجالدٌ: فيه كلامٌ.

وهكذا ادَّعَى بعض علماء (الْمَغْرِبِ)(٣): أَنَّهُ كَتَبَ ﷺ صُلْحَ الْحُدَيْبِيَةِ، فأُنكر ذلك عليه أشدَّ الإنكار، وتُبُرِّىءَ من قائلهِ على رؤوسِ المنابر، وعملوا فيه الأشعار؛

وقد غره في ذلك: ما جاء في بعض روايات البخاري(٤): فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَكَتَبَ: هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِاللهِ ٩.

وقد عُلِمَ: أنَّ المقيدَ يقضي على المطلقِ.

فَفِي الرواية الأخرى(٥): ﴿فَأَمَرَ عَلِيّاً فَكَتَبَ: هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في «سننه» (٣/ ٤٣ ـ ٤٤) بلفظ أوله: ما مات... وقال في آخره: فهذا حديثٌ منقطع، وفي رواته جماعة من الضعفاء والمجهولين. والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>٢) ما بين: () غير موجود في المطبوع.

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: (العرب).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٢٥٥٢ و٢٦٩٩) عن البراء.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٣٠١٣ و٤٠٠٥)، ومسلم (١٧٨٣) (٩٢) عن البراء. وأخرجه مسلم (١٧٨٤) (٩٣) عن أنس.

## مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِاللهِ ﷺ .

وَمِنْ ذَلِكَ: أَنَّ الكَذِبَ عَلَيهِ لَيسَ كَالْكَذِبِ عَلَى غَيرهِ.

فقد تواترت عنه \_ صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلاَمُهُ عَلَيْهِ \_: ﴿أَنَّ مَنْ كَذَبَ عَلَيْهِ مَا فَقَد تواترت عنه \_ صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلاَمُهُ عَلَيْهِ \_: ﴿أَنَّ مَنْ كَذَبَ عَلَيْهِ مُتَعَمِّداً فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ ﴾. روي هذا الحديث من طريق: نيف وثَمَانين صحابياً [37/ب]:

فهو في «الصحيحين»: من حديث عَلِيِّ (۱)، وأنسِ (۲)، وأبي هريرة (۳)، والمغيرة بن شعبة (٤).

وعندَ البخاري من رواية: الزُّبير بن العوام (٥٠)، وسَلَمة بن الأكوع (١٠)، وعبدالله بنِ عمرٍو (٧٠)، ولفظه: (بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً، وَحَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَوْ آيَةً، وَحَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّداً، فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ».

وفي المسند أحمدًا: عن عُثْمَان (٨)، وعمر (٩)، وأبي سعيدٍ (١٠)، وواثلة

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٠٦).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۱۰۸)، ومسلم (۲)، وابن حبان (۳۱).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١١٠ و٥٨٤٤)، ومسلم (٣) (٣).

<sup>(3)</sup> أخرجه البخاري (١٢٢٩)، ومسلم (3) (3).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (١٠٧).

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري (١٠٩).

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري (٣٢٧٤).

<sup>(</sup>٨) أخرجه أحمد (١/ ٧٠) بلفظ: «من تعمد علي كذباً، فليتبوأ بيتاً في النار». و(١/ ٦٥) بلفظ: «من قال على ما لم أقل، فليتبوأ مقعده من النار».

<sup>(</sup>٩) أخرجه أحمد (١/ ٤٦) بلفظ: «من كذب علي، فهو في النار».

<sup>(</sup>١٠) أخرجه أحمد (٣/ ٣٩ و٤٤)، ومسلم (٣٠٠٤) (٧٢)، وابن ماجه (٣٧).

ابن الأسقع(١)، وزيدِ بنِ أرقم(٢).

وعندَ التِّرمذِي: عن ابن مسعود (٣).

ورواه ابن ماجه: عن جابرِ (١٤)، وأبي قتادة (٥).

وقد صَنَّفَ فيه جماعةٌ من الحُفَّاظِ؛ كإبراهيم الحربي، ويحيى بن صاعدٍ، والطبراني، والبزار، وابن منده، وغيرهم من المتقدمين.

وابن الجوزي، ويوسف بن خليل من المتأخرين.

وصرَّح بتواترهِ: ابن الصلاح، والنووي. وغيرهما من حفاظ الحديث. وهوَ: الحقُّ.

فلهذا: أجمع العلماءُ على كُفْرِ مَنْ كَذَبَ عَلَيهِ مُتَعَمِّداً مُسْتَجِيزاً لذلكَ.

### واختلفوا في المتعمد فقط:

فقال الشيخ أبو محمد(٢): يكفُّرُ أيضاً. وخالفهُ الجمهورُ.

ثُمَّ لوتاب، فهل تقبل روايته؟ على قولين:

فأحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وأبو بكر الحميدي، قالوا:

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٤/ ١٠٦) بلفظ: «إن من أعظم الفِرى أن يدَّعي الرجل إلى غير أبيه، أو يري عينه ما لم تر، أو يقول على رسول الله على ما لم يقل». و(٣/ ٤٩٠ و٤٩١) بلفظ: «... أو يقول: سمعني، ولم يسمع مني».

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٤/ ٣٦٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (١/ ٤٠٢ و ٤٠٥ و ٤٥٤)، والترمذي (٢٦٥٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد (٣/ ٣٠٣)، والدارمي (٢٣٧)، وابن ماجه (٣٣).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد (٥/ ٢٩٧ و ٣١٠)، والدارمي (٢٤٣)، وابن ماجه (٣٥). وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (٩٠٤) عن أبي قتادة أيضاً بلفظ: «من كذب علي، فليسهّل لجنبه مضجعاً من النار». وجعل رسول الله عليه يقول ذلك، ويمسح الأرض بيده.

<sup>(</sup>٦) هو: عبدالله بن يوسف والد إمام الحرمين.

لاَ تُقْبَلُ؛ لقوله ﷺ: ﴿إِنَّ كَذِباً عَلَيَّ لَيْسَ كَكَذِبٍ عَلَى أَحَدٍ، مَنْ كَذَبَ عَلَى أَحَدٍ، مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ، فَلْيَتَبَوّا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ»(١).

قالوا: ومعلومٌ: أنَّ من كذبَ على غيرهِ، فقد أَثِمَ، وَفُسِّقَ، وكذلكَ الكَذِبُ عَلَيْهِ، لكن من تابَ من الكذبِ على غيره يقبلُ بالإجماعِ، فينبغي: أن لا تقبل روايةُ من كذب عليه؛ فرقاً بين الكذب عليه والكذب على غيره.

وأما الجمهور، فقالوا: تقبلُ روايته؛ لأن قُصَارى ذلكَ: أنّه كَفَر، ومن تابَ منَ الكفرِ، قُبِلَت توبتهُ وروايته، وهذَا هوَ الصَّحيحُ.

وَمِنْ ذَلِكَ (٢): أَنَّه مَن رآهُ في المنامِ، فَقَد رَآهُ حَقّاً ٣٠؛

كما جاء في الحديث: ﴿فَإِنَّ الشَّيْطَانُ لاَ يَتَمَثَّلُ بِي ١٤٠٠.

لكن بشرط: أن يراهُ على صورته التي هي صورته في الحياة الدنيا؛ كما رواه النسائي(٥): عن ابن عباس(٦).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٤/ ٢٤٥ و ٢٥٦)، والبخاري (١٢٢٩ و ١٢٩١)، ومسلم (٤/ ٤) عن المغيرة بن شعبة.

<sup>(</sup>٢) جاء في هامش المخطوط: (مطلب: رؤية النبي الكلية في المنام كيف كان).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢٢٦٧) (١١) عن أبي قتادة.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (١١٠ و٨٤٤ و٢٥٩٢)، ومسلم (٢٢٦٦) (١٠) و(١١)، وأبو داود (٥٠٢٣)، والترمذي (٢٢٨٠)، وابن ماجه (٣٩٠١) عن أبي هريرة.

وأخرجه البخاري (٦٥٩٣) عن أنس، بنحوه.

<sup>(</sup>٥) أخرجه النسائي في «الكبرى» (٧٥٨٢) عن جابر: أن رسول الله ﷺ قال: «من رآني في المنام، فقد رآني، لا ينبغي للشيطان أن يتمثل في صورتي».

<sup>(</sup>٦) لم أجده عند النسائي عن ابن عباس.

وأخرجه أحمد (١/ ٢٧٩)، والترمذي في «الشمائل» (٤١١)، وابن ماجه (٣٩٠٥)، والطبراني في «الكبير» (١٢٤٠٣ و ١٢٩٢٦) عن ابن عباس، بلفظ: «من رآني في المنام فقد رآني؛ فإن الشيطان لا يتمثل بي».

واتَّفقوا: أنَّ من نقل عنه حديثاً في المنام: أنَّه لا يُعمل به؛ لعدم الضبط في رواية الرَّائي؛ فإنَّ المنام (محلٌّ)(١) تضعفُ فيه الروح وضبطُها. واللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

وَمِنْ ذَلِكَ :

ما ذكره الحافظ أبو بكر البيهقي في «سننه الكبير»(٢): عن أبي العبّاس بن القاص في قوله تعالى: ﴿لَيْنَ ٱشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ ﴾ [الزمر: ٢٥]. قال أبُو العبّاس: وَلَيسَ كذلكَ غيرهُ حَتّى يموتَ [٧٤/ أ]؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَن يَرْتَدِدُ مِنكُمْ عَن دِينِهِ عَنَيْمُتُ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَتَهِكَ حَبِطَتُ أَعْمَلُهُمْ ﴾ [البقرة: ٢١٧]. قال البيهقي: كذا قال أبو العباس. وذهب غيره: إلى أنَّ المراد بهذا الخطاب (غَيرُ) (٣) النّبيّ \_ عَلَيْهِ [الصّلاَةُ وَ] السّلاَمُ -، ثُمَّ المُطلقُ محمولٌ على المقيد. انتهى كلامه.

قلتُ: وهذا الفرع لم يكن إلى ذكره حاجةٌ؛ لعدم الفائدة منه، وما كانَ ينبغي أن يُذكر، لولاً ما يتوهّم من إسقاطه إسقاطُ غيره مما ذكروه، وإلاً، فالضرب عن مثل هذا صفحاً أولى، واللهُ أعلمُ.

وَمِنْ ذَلِكَ: أَنَّه لم يكن له خائنةُ الأعينِ (١٠) ـ أي: إنه لم يكن له أن يومىء بِطَرفهِ خلافَ ما يظهره كلامه ـ، فيكونُ من بَابِ اللَّمْزِ، (ومستندُ) (٥) هذا:

<sup>(</sup>١) في المطبوع: (محل فيه).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في «سننه» (٧/ ٤٤).

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: (عن).

 <sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود (٢٦٨٣)، والنسائي (٧/ ١٠٦)، والحاكم (٣/ ٤٥)، وصححه،
 ووافقه الذهبي، عن سعد بن أبي وقاص.

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: (ومسند).

قِصَّةُ عبدِالله بنِ سعد بن أبي سَرح حين كان قد أهدرَ عَلَيْ دَمَهُ يومَ الفتحِ في جملةِ ما أهدرَ من الدِّماءِ، فلما جاء به أخوهُ من الرَّضَاعَةِ عُثْمَانُ الفتحِ في جملةِ ما أهدرَ من الدِّماءِ، فلما جاء به أخوهُ من الرَّضَاعَةِ عُثْمَانُ ابنُ عفانَ هَلِيهِ، فقالَ: يا رسول الله! بايعُهُ، فتوقف عَلَيْ رَجَاءَ أَنْ يقومَ إليهِ رجلٌ فيقتله، ثُمَّ بايعَهُ، ثُمَّ قال لأصحابهِ: «أَمَا كَانَ فِيكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ يَقُومُ رجلٌ فيقتله، ثُمَّ بايعَهُ، ثُمَّ قال لأصحابهِ: «أَمَا كَانَ فِيكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ يَقُومُ إلى هَذَا حِينَ رَآنِي قَدْ أَمْسَكْتُ يَدِي فَيقْتُلَهُ؟!». فقالوا: يا رسولَ الله! هَلاَ أَوْمَأْتَ إِلَيْنَا؟ فقالَ: «إِنَّهُ لاَ يَنْبَغِي لِنَبِيِّ أَنْ تَكُونَ لَهُ خَائِنَةُ الأَعْيُنِ»(١).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۲۲۸۳ و۳۱٦٤)، والحاكم (۳/ ٤٥)، وصححه، ووافقه الذهبي، عن مصعب ابن سعد، عن سعد.



فَمِنْ ذَلِكَ: أنَّه كان قد أُمرَ بالوضوء لكلِّ صلاةٍ، فلما شَقَّ ذلك عليه، أُمر بالسِّواكِ، (ومستندهُ)(١):

ما رواهُ: عبدالله بنُ حنظلةَ بنِ أبي عامرٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أُمِرَ بِالْوُضُوءِ لِكُلِّ صَلاَةٍ، طَاهِراً وَغَيْرَ طَاهِرٍ، فَلَمَّا شَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ، أُمِرَ بِالسُّوَاكِ لِكُلِّ صَلاَةٍ، أخرجه أبو داود(٢).

فالظَّاهرُ من هذَا: أَنَّهُ أُوجِبَ عليهِ السِّواكُ، وهوَ الصَّحيحُ عندَ الأصحابِ. قاله أبو زكريا، ومالَ إلى قوته: الشيخ أبو عمرو بن الصلاح. ويؤيدهُ:

ما رواه الإمام أحمد (٣): عن ابن عبَّاس: أَنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَقَدْ أُمِرْتُ بِالسِّوَاكِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيَنْزِلُ عَلَيَّ بِهِ قُرْآنٌ أَوْ وَحْيٌ .

<sup>(</sup>١) في المخطوط: (ومسنده).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد (٥/ ٢٢٥)، والدارمي (٦٦٤)، وأبو داود (٤٨)، وابن خزيمة (١٥ و ١٣٨)، والبيهقي في «سننه» (١/ ٣٧\_٣٨).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (١/ ٢٣٧ و ٢٨٥ و ٣٠٠ و ٣١٥ و ٣٣٧)، والبيهقي في «سننه» (١/ ٣٥). وقال
 الهيثمي في «المجمع» (٢٥٥٧): ولابن عباس عند أحمد. . . ورجاله ثقات.

وعن أم سلمة، قالت: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: «مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالسِّوَاكِ حَتَّى خَشِيتُ عَلَى أَضْرَاسِي» رواه البيهقي (١)، وقال البخاري: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وقال عبدالله بن وهب: حدثنا يحيى بنُ عبدالله بنِ سالم، عن عمرٍو مولى المطلبِ، عن المسلّبِ بن عبدالله، عن عائشة \_ رَضيِ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا \_: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ [٧٤/ب] قَالَ: «لَقَدْ لَزِمْتُ السِّوَاكَ حَتَّى تَخَوَّفْتُ أَنْ يُدْرِدَنِي (٢)» رواه البيهقي (٣)، وفيه: انقطاعٌ بينَ الْمُطَّلِبِ وعائشة.

فيشكل على هذا:

ما رواه الإمام أحمد (٤): عن واثلة بن الأسقع، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ عَلَيْةِ: «أُمِرْتُ بِالسِّوَاكِ حَتَّى خَشِيتُ أَنْ يُكْتَبَ عَلَىَّ».

ولهذا: قال بعض أصحابنا: إنَّهُ لَمْ يكن واجباً عليه، بل مُسْتَحَبّاً.

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في «سننه» (٧/ ٤٩).

وأخرجه من غير وجه البيهقي، والطبراني في «الكبير» (٢٣/ ٢٥١). وقال الهيثمي في «المجمع» (٢٥١): رواه الطبراني في «الكبير»، ورجاله موثقون، وفي بعضهم خلاف. أقول: قال شيخنا في تحقيقه للمجمع: وفيه: محمد بن حميد الرازي، وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٢) أي: يذهب بأسناني.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في "سننه" (٧/ ٤٩ ـ ٥٠)، والطبراني في «الكبير» (٦٦٧٠)، و«الأوسط» (٢٥٦٧). وقال الهيثمي في «المجمع» (٢٥٦٧): رواه الطبراني في «الأوسط»، ورجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد (٣/ ٤٩٠)، والطبراني في «الكبير» (٢٢/ ٧٦ ـ ٧٧ رقم ١٨٩ و ١٨٩). وقال الهيشي في «المجمع» (٢٥٥٩): رواه أحمد، والطبراني في «الكبير»، وفيه: ليث بن أبي سليم، وهو ثقة مدلس، وقد عنعنه. وقال شيخنا في تحقيقه للمجمع: ليث: قال ابن حجر: صدوق، اختلط أخيراً، ولم يتميز حديثه، فترك.

وَمِنْ ذَلِكَ: أَنَّه كان لا ينتقِضُ وُضوءُهُ بِالنَّوم، ودليلهُ:

حديثُ ابنِ عَبَّاسِ في «الصحيحين»(١): أنَّهُ ﷺ نَامَ حَتَّى نَفَخ، ثُمَّ جَاءهُ المؤذِّنُ، فخرَجَ، فَصلَّى ولم يتوضأ.

#### وَسَبِّهُ:

ما ذكر في حديث عائشة - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا -: أَنَّهَا سَأَلَتُهُ، فقالت: يَا رَسُولَ اللهِ! تَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ؟ فقالَ: «يَا عَائِشَةُ! تَنَامُ عَيْنَايَ، وَلاَ يَنَامُ قَلْبِي». أخرجاه (٢).

#### \* واختلفوا:

هل كان ينتقض وضوءُه بِمَسِّ النِّساءِ؟ على وجهينِ: والأشهرُ منهما: الانتقاضُ.

وكأن مأخذً من ذهبَ إلى عدمِ الانتقاضِ:

حديثُ عائشةَ في «صحيح مسلم» (٣): أنَّهَا افْتَقَدَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ، فَوَقَعَتْ يَدُهَا عَلَيْهِ وَهُوَ سَاجِدٌ، وَهُوَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، وَبِكَ مِنْكَ لاَ أُحْصِي بُرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، وَبِكَ مِنْكَ لاَ أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ».

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۱۳۸)، ومسلم (۷۶۳) (۱۸۱).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد (٦/ ٣٦ و ٧٣ و ١٠٤)، والبخاري (١٠٩٦)، ومسلم (٧٣٨) (١٢٥)، وأبو داود (١٣٤١)، والترمذي (٤٣٩)، وفي «الشمائل» (٢٧٠)، والنسائي (٣/ ٢٣٤)، وفي «الكبرى» (٣٦٧ و ٣٦٧)، وابن خزيمة (٤٩ و١١٦٦).

<sup>(</sup>۳) أخرجه أحمد (٦/ ٢٠١)، ومسلم (٤٨٦) (٢٢٢)، وأبو داود (٨٧٩)، والنسائي (١/ ٢٠٢ و٢١٠)، وفي «الكبرى» (١٥٦ و٢٠٠)، وابن ماجه (٣٨٤١)، وابن خزيمة (٦٥٥ و٢٧١).

وجاء من غيرِ وجه ِعنها:

أَنَّ رسولَ اللهِ عِلَيْ كَانَ يُقَبِّلُ، ثُمَّ يُصَلِّي وَلاَ يَتَوَضَّأُ(١).

وَكَأَنَّ هذا القائل ذهب إلى تخصيص ذلك به ﷺ، ولكنَّ الخصومَ لا يقنعونَ منه بذلك، بل يقولونَ: الأصلُ في ذلكَ عدمُ التخصيص إلاَّ بدليلِ. • مَسْأَلَةٌ:

# هَلْ كَانَ يَحْتَلِمُ؟ على وجهين:

صَحَّحَ النَّوويُ: المنعَ. و(مشكلٌ)(٢) عليه:

حديثُ عائشة في «الصحيحين»(٣): كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصْبِحُ جُنُباً مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ، غَيْرَ احْتِلاَمٍ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ.

والأظهر في هذا: التَّفصيلُ. وهوَ: أن يقالَ: إن أريد بالاحتلام فيضٌ من البدن، فلا مانع من هذا، وإن أريد به ما يحصل من تخبُّطِ الشَّيطان، فهوَ معصومٌ من ذلك ﷺ.

ولهذًا: لا يجوزُ عليه الجنونُ.

ويجوز عليه الإغماءُ. بل قد أُغميَ عليه في الحديث الذي روته عائشة \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا \_ في «الصحيح»(٤). وفيه: أنّه اغتسل منَ الإغماءِ غَيرَ

<sup>(</sup>۱) أخرج أحمد (٦/ ٦٢)، وابن ماجه (٥٠٣) عن عائشة: أن رسول الله ﷺ كان يتوضأ، ثم يقبل، ويصلي ولا يتوضأ. وربما فعله بي.

وأخرج أحمد (٦/ ٢١٠)، وأبو داود (١٧٨)، والنسائي (١/ ١٠٤) عن عائشة: أن النبي ﷺ كان يُقبِّل بعض أزواجه، ثم يصلي، ولا يتوضأ.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: (مشكل).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٨٢٩)، ومسلم (١١٠٩) (٧٦) عن عائشة.
 وأخرجه البخاري (١٨٣٠)، ومسلم (١١٠٩) (٧٨) عن أم سلمة، وعائشة.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٦٥٥)، ومسلم (٤١٨) (٩٠)، والبيهقي في «سننـه» (١/ ١٢٣).

مَرّة، والحديث مشهورٌ.

وَمِنْ ذَلِكَ: ما ذكره أبو العباس بنُ القاصِّ (١): أنه لم يكن [٤٨] أي يحرم عليه المكثُ في المسجد وهو جنبٌ. واحتجوا بما:

رواه الترمذي (٢): من حديث سالم بن أبي حفصة، عن عطية، عن أبي سعيدٍ، قال: قال رسول الله ﷺ: (يَا عَلِيّ! لاَ يَجِلُّ لاَّحَدِ أَنْ يُجْنِبَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ غَيْرِي وَغَيْرِكَ». قال الترمذي: حسن غريب، لا نعرفه إلاَّ من هذا الوجه، وقد سمع البخاري مني هذا الحديث.

قلتُ: عَطِيّة: ضعيفُ الحديث.

قال البيهقي: غَيْرُ محتَجِّ به (٣)، وكذا الرّواي عنه ضعيفٌ.

وقد حمله ضرار بن صُرَدَ على الاستطراق. كذا حكاه الترمذي، عن شيخه على بن المنذر الطريقي عنه.

وهذا مشكلٌ؛ لأنَّ الاستطراق يجوزُ للنَّاس، فلا تخصيصَ فيه، اللَّهُمَّ إلاَّ أن يُدَّعى: أنَّه لا يجوز الاستطراق في المسجد النبوي لأحدِ من النَّاس سواهما. ولهذا قال: «لاَ يَجِلُّ لأَحَدِ [أَنَّ] يُجْنِبَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ غَيْرِي وَغَيْرِكَ». واللهُ أعلمُ.

وقال محدوج الذهليُّ، عن جَسرة بنتِ دجاجة، عن أم سلمة، قالت: دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ صَرْحَة هَذَا المَسْجِدِ، فقالَ: «أَلاَ لاَ يَحِلُّ هَذَا

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في اسننه الكبرى؛ (٧/ ٦٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي (٣٧٢٧). وقال في نهايته: وسمع مني محمد بن إسماعيل (البخاري) هذا الحديث، فاستغربه.

<sup>(</sup>٣) «سنن البيهقي» (٧/ ٦٦).

الْمَسْجِدُ لِجُنُبٍ، وَلاَ (حَائِضٍ)(۱)، إِلاَّ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، وَعَلِيٍّ، وَعَلِيٍّ، وَعَلِيٍّ، وَفَاطِمَةَ، وَالْحَسَنِ، وَالْحُسَيْنِ، أَلاَ قَدْ بَيَّنْتُ لَكُمُ الأَسْمَاءَ أَنْ تَضِلُّوا». رواه ابن ماجه(۲)، والبيهقي(۳)، وهذا لفظه.

قال البخاري: محدوج، عن جسرة: فيه نظرٌ.

ثُمَّ رواه البيهقي (٤) من وجه آخرَ: عن إسماعيل بن أمية، عن جسرة، عن أم سلمة، مرفوعاً، نحوه.

ولا يصحُّ شيءٌ من ذلك.

ولهذا: قال القَفّال من أصحابنا: إِنَّ ذلكَ لم يكن من خصائصه ﷺ، وَعَلَّهُم الحرمين أبا العبَّاس بنَ القاصِّ في ذلك (٥). والله أعلم.

وَمِنْ ذَلِكَ: طَهَارَةُ شَعْرِهِ ﷺ؛

كما ثبت في «صحيح مسلم»(٦): عن أنسٍ: أَنَّهُ ﷺ: لَمَّا حَلَقَ شَعْرَهُ فِي حَجَّتِهِ، أَمَرَ أَبَا طَلْحَةَ يُفَرِّقُهُ عَلَى النَّاسِ.

وهذا: إنما يكون من الخصائصِ إذا حكمنا بنجاسةِ شعرِ من سواه،

<sup>(</sup>١) في المطبوع: (لحائض).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه (٦٤٥) بلفظ: دخل رسول الله ﷺ صرحة هذا المسجد، فنادى بأعلى صوته: «إن المسجد لا يحل لجنبِ ولا لحائض».

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في «سننه» (٧/ ٦٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البيهقي في «سننه» (٧/ ٦٥).

<sup>(</sup>٥) قال ابن التركماني في «ذيل سنن البيهقي الكبرى» (٧/ ٦٥): ما قاله أبو العباس لم يسلمه القفال، بل قال: لا أظنه صحيحاً. وقال إمام الحرمين: هو هوس، ولا يدرى من أين قاله، وإلى أي أصل أسنده، فالوجه: القطع بتخطئته. انتهى كلامه.

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم (١٣٠٥) (٣٢٦)، وأبو داود (١٩٨١)، والترمذي (٩١٢) عن أنس.

المنفصلِ عنه في حالِ الحياةِ، وهو أحدُ الوجهين.

فأما الحديثُ: الذي رواهُ ابن عدي (١) من رواية: ابن أبي فديك، عن بُريه بن عمر بن سفينة، عن أبيه، عن جده، قالَ: احْتَجَمَ النَّبِيُّ ﷺ. ثُمَّ قالَ لِي: ﴿خُذْ هَذَا الدَّمَ فَادْفِنْهُ مِنَ الدَّوَابِّ وَالطَّيْرِ». أَو قالَ: ﴿النَّاسِ وَالدَّوَابِّ، شَكَّ: ابن أبي فديك. قالَ: فَتَغَيَّبْتُ بِهِ، فَشَرِبتُهُ. قال: ثُمَّ سَأَلَنِي، فأخبرتهُ: أَنِّي شَرِبْتُهُ، فَضَحِكَ (٢) [٨٤/ب].

فإنه حديثٌ ضعيفٌ؛ لحالِ بُريهِ [هذا]. واسمه: إبراهيم؛ فإنه ضعيفٌ جداً.

وقد رواه البيهقي (٣): من طريق أخرى، فقال: (أنبأنا)(١) أبو الحسن ابنُ عبدانَ: (أنبأنا)(٥) أحمدُ بنُ عبيدٍ: حدثنا محمد بن غالب: حدثنا موسى بن إسماعيل \_ أبو سلمة \_: حدثنا (هنيد)(١) بن القاسم: سمعت (عَامِرَ)(٧) بنَ عبدالله بن الزبير يحدث، عن أبيه، قال: احْتَجَمَ النَّبِيُّ ﷺ،

<sup>(</sup>۱) أخرجه البزار (٢٤٣٥)، والطبراني في «الكبير» (٦٤٣٤)، وابن عدي في «الكامل» (٥/ ١٧٠٩)، والبيهقي في «سننه» (٧/ ٦٧) من طريق ابن عدي. وقال الهيثمي في «المجمع» (١٤٠١١): رواه الطبراني، والبزار باختصار الضحك، ورجال الطبراني ثقات.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في «الكبير» (٦٤٣٤)، والبزار (٢٤٣٥) عن سفينة. وقال الهيثمي في «المجمع» (١٤٠١): رواه الطبراني، والبزار باختصار الضحك، ورجال الطبراني ثقات.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في «سننه» (٧/ ٦٧).

<sup>(</sup>٤) في المطبوع: (أخبرنا).

<sup>(</sup>٥) في المطبوع: (أخبرنا).

<sup>(</sup>٦) في المطبوع: (عبيد) خطأ.

<sup>(</sup>٧) ما بين: () غير موجود في المطبوع.

وَأَعْطَانِي دَمَهُ، فَقَالَ: «اذْهَبْ فَوَارِهِ، لاَ يَبْحَثُ عَنْهُ سَبُعٌ أَوْ كَلْبٌ أَوْ الْمَثْ أَوْ الْمَانُ». قالَ: «مَا صَنَعْتَ؟»، قلتُ: وَسَانٌ». قالَ: «مَا صَنَعْتَ؟»، قال: صَنَعتُ الَّذِي أَمَرْتَنِي، قال: «مَا أَرَاكَ إِلاَّ قَدْ شَرِبْتَهُ؟»، قلتُ: نَعَمْ، قال: «مَاذَا تَلْقَى أُمَّتِي مِنْكَ؟!»(١).

وهذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ لحالِ عبيد بن القاسم الأسدي الكوفي؛ فإنه متروكُ الحديث، وقد كَذَّبه يحيى بن معين.

لكن قال البيهقي<sup>(٢)</sup>: روي ذلكَ: من وجهِ آخرَ، عن أسماء بنت أبي بكرِ<sup>(٣)</sup>، وسلمانَ الفارسي<sup>(٤)</sup> في شرب ابن الزبير دمَهُ ﷺ.

قلتُ: فلهذا قالَ بعضُ أصحَابِنا بطَهَارة سَائرِ فَضَلاَتِهِ ﷺ، حتَّى البولِ والغائطِ من وجهِ غريبِ، واستأنسوا في ذلك؛

(ما)(٥) رواه البيهقي(٢): عن أبي نصر بن قتادة: حدثنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن حامد العطّار: حدثنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار: حدثنا يحيى بن معين: حدثنا حجاج، عن ابن جريج، [قال]: أخبرتني حكيمة بنت أميمة، عن أميمة أُمّها: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ كَانَ يَبُولُ فِي قَدَحٍ مِنْ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البزار (۲٤٣٦) عن عبدالله بن الزبير. وقال الهيثمي في «المجمع» (۱٤٠١٠): رواه الطبراني، والبزار باختصار، ورجال البزار رجال الصحيح غير جنيد بن القاسم، وهو ثقة.

<sup>(</sup>۲) «سنن البيهقي» (٧/ ٦٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الدارقطني (١/ ٢٢٨) عن أسماء.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (١/ ٣٣٠) عن سلمان.

<sup>(</sup>٥) في المطبوع: (لما).

<sup>(</sup>٦) أخرجه البيهقي في «سننه الكبري» (٧/ ٦٧).

عِيدَانِ، ثُمَّ يُوضَعُ تَحْتَ سَرِيرِهِ، [فَبَالَ فِيهِ، وَوضعَ تَحْتَ سَرِيرِهِ]، فَجَاءَ فَأَرَادَهُ، فَإِذَا الْقَدَحُ لَيْسَ فِيهِ شَيءُ، فَقَالَ لامْرَأَةٍ يُقَالُ لَهَا: بَرَكَةٌ، كَانَتْ تَخْدُمُ لأُمِّ حَبِيبَةَ جَاءَتْ مَعَهَا مِنْ أَرْضِ الْحَبَشَةِ: «أَيْنَ الْبَوْلُ الَّذِي كَانَ فِي هَذَا الْقَدَح؟». قَالَتْ: شَرِبْتَهُ يَا رَسُولَ اللهِ.

هكذا رواهُ، وهوَ إسنادٌ مجهولٌ؛

فقد أخرجه أبو داود(١)، والنسائي(٢)، من حديثِ حجاج بن محمد الأعور، عن ابن جريح، وليس فيه: قصَّة بركة.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٢٤)، والبيهقي في (سننه) (١/ ٩٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه النسائي (١/ ٣١)، وفي «الكبرى» (٣١).

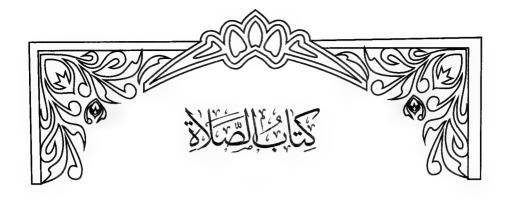

# فَمِنْ ذَلِكَ: الضُّحَى، وَالْوِتْرُ؛

لما رواه الإمام أحمد في «مسنده»(۱)، والبيهقي(۱)، من حديث أبي جَنَابِ الكلبي ـ واسمه: يحيى بن أبي حية(۱) ـ عن عكرمة، عن ابن عبّاس ـ رَضِّيَ اللهُ عَنْهُمَا ـ، عن النّبي ﷺ، قال: "ثَلاَثٌ هُنَّ عَلَيَّ فَرَائِضُ، وَهِيَ لَكُمْ تَطَوَّعٌ: (النَّحْرُ)(۱)، وَالْوِتْرُ، وَرَكْعَتَا الضُّحَى».

اعتمدَ جمهورُ الأصحابِ على هذا الحديث [1/1] في هذه الثلاث، فقالوا بوجوبها.

قال الشيخ تقي الدين بن الصلاح ـ رحمهُ اللهُ تَعَالَى ـ: تردد الأصحابُ في وجوبِ السُّواكِ عليه، وقطعوا بوجوبِ الضُّحَى وَالأَضْحَى وَالْأَضْحَى وَالْأَضْحَى وَالْوَتْر عَلَيْهِ، مَعَ أَنَّ (مستندهُ)(٥) الحديثُ الَّذي ذكرنا ضعفه، ولو عكسوا،

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۱/ ۲۳۱ و۲۳۲ و۳۱۷)، وعبد بن حميد (٥٨٨)، والبزار (۲٤٣٣).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البيهقي في «سننه» (۲/ ۲٦۸ و۹/ ۲۲۶).

<sup>(</sup>٣) قال البيهقي: ضعيف. وكان يزيد بن هارون يصدقه، ويرميه بالتدليس.

<sup>(</sup>٤) في المطبوع: (الفجر) خطأ.

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: (مسنده).

فقطعوا بوجوبِ السِّواكِ عليهِ، وترددوا في الأمورِ الثلاثة، لكانَ أقربَ، ويكون مستندُ التردد فيها: أن ضعفه من جهةِ ضعف (راويه)(١) أبي جَنابِ الكلبي. وفي ضعفهِ خلافٌ بين أئمة الحديث، وقد وثقه بعضهم، والله أعلم.

قلتُ: جمهورُ أئمة الجرح والتعديل على ضعفه.

وقد حكى الشيخ أبو زكريا النووي في الثلاثة المذكورة: تردداً لبعضِ الأصحابِ، وأنَّ منهم من ذهب إلى استحبابها في حقِّه ﷺ.

وهذا القول أرجح ؛ لو جُوه :

أحدُها: أنَّ مستند ذلك: هذا الحديث. وقد علمت ضعفه.

وقد رويَ من وجه آخرَ في حديثِ: مَنْدَلِ بنِ عَلِيِّ الْعَنَزِي، وهوَ أسوأُ حالاً من أبي جَنابِ.

والثَّاني: أنَّ الوترَ قَد ثبت في «الصَّحِيحَيْنِ»(٢): عن ابن عمرَ: أنَّـهُ كانَ عَلَى الرَّاحِلَةِ (٣).

وهذا: من حجتنا علَى الحَنَفِيَّةِ في عدم وجوبه؛ لأنَّهُ لو كانَ واجباً، لما فعله على الرَّاحلة، فدَلَّ عَلَى: أَنَّ سَبِيلَهُ في حَقِّه سَبِيلُ المندوب. واللهُ أَعْلَمُ.

## وأمَّا الضُّحَى:

<sup>(</sup>١) في المخطوط: (رواية).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۱۰٤٤)، ومسلم (۷۰۰) (۳۳) و(۳۸)، وأبو داود (۱۲۲۲)،
 والترمذي (٤٧٢)، وابن ماجه (۱۲۰۰).

<sup>(</sup>٣) وأخرجه ابن ماجه (١٢٠١) عن ابن عباس.

فَقَدْ جَاءَ عن عَائِشَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا \_ في «الصحيح»(١): أَنَّهُ كَانَ [لا] يُصَلِّي الضُّحَى إِلاَّ (أَنْ)(٢) يَقْدَمُ مِنْ مَغِيبِهِ.

فلو كانت واجبةً في حَقِّهِ، لكانَ [أمرُ] مداومته عليها أشهرَ مِن أن يُنفَى.

وما في هذا الحديث الآخر: أنَّه كان يُصَلِّيها ركعتين<sup>(٣)</sup>، ويزيدُ مَا شَاءَ الله <sup>٤٤)</sup>.

فَمَحمُولٌ: عَلَى أَنَّه يُصَلِّيهَا كذلك إِذَا صَلاَّها، وَقَدْ قَدِمَ مِنْ مَغِيبِهِ؛ جمعاً بينَ الحديثين. واللهُ أعلمُ.

#### \* مَسْأَلَةٌ:

وأمَّا قِيَامُ اللَّيْلِ ـ وَهُوَ: التَّهَجُّدُ ـ فَهُوَ: الْوِتْرُ عَلَى الصَّحِيحِ. لَمُ وَأَمَّا وَيَامُ اللهِ ﷺ قَالَ: «الْوِتْرُ لَمَا رواه الإمام أحمد(٥): عَنِ ابنِ عُمَرَ: أَنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «الْوِتْرُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٦/ ٣١ و ۱۷۱ و ۲۰٪ و ۲۱۸)، ومسلم (۷۱۷) (۷۰)، وأبو داود (۱۲۹۲)، والترمذي في «الشمائل» (۲۹۱)، والنسائي (٤/ ١٥٢)، وفي «الكبرى» (۲۰۳)، وابن خزيمة (٥٣٥ و ١٢٣٠ و ٢١٣٢)، والبيهقي في «سننه» (٣/ ٥٠).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () غير موجود في المطبوع.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٨٨٠)، ومسلم (٧٢١) (٨٥) عن أبي هريزة.
 وأخرجه مسلم (٧٢٠) (٨٤) عن أبي ذر.

<sup>(</sup>٤) أخرج أحمد (٦/ ٧٤ و ٩٥ و ١٢٠ و ١٢٣ و ١٤٥ و ١٥٦ و ١٦٦ و ١٧٧)، ومسلم (٧١٩) (٧٩)، والترمذي في «الشمائل» (٢٨٨)، والنسائي في «الكبرى» (٤٠١)، وابن ماجه (١٣٨١)عن عائشة، قالت: كان رسول الله ﷺ يصلي الضحى أربعاً، ويزيد ما شاء الله.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد (١/ ٣١١ و ٣٦١ و ٢/ ٤٣ و ٥١)، ومسلم (٧٥٢) (١٥٣) و (١٥٤)، وأبو داود (١٤٢١)، والنسائي (٣/ ٢٣٢)، وفي «الكبرى» (١٣٠٥ و ١٣٠٠) عن ابن عمر. وأخرج أحمد (٢/ ٣٠ و ٣٦ و ٤١ و ١٨٥)، والنسائي في «الكبرى» (١٢٩١) عن ابن عمر: أن النبي على قال: «صلاة المغرب وتر صلاة النهار، فأوتروا صلاة الليل، وصلاة الليل مثنى مثنى، والوتر ركعةً من آخر الليل».

رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ». وإسنادهُ جَيِّلُا.

وإِذَا تَقَرَّرَ ذَلِكَ: فاعلَمْ: أَنَّه قَدْ قالَ جُمْهُورُ الأَصحَابِ: (إِنَّ)(١) التَّهجُّدَ كانَ واجباً عليهِ، وتمسكوا بقول الله تعالى: ﴿ وَمِنَ ٱلْيَلِ فَتَهَجَّدَ بِهِ عَلَيْهُ لَكَ عَسَىٰ أَنَ يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا ﴾ [الإسراء: ٧٩].

قَالَ عَطِيَّةُ بنُ سَعِيدِ الْعُوفِي، عنِ ابنِ عَبَّاسِ في قوله تعالى: ﴿نَافِلَةُ لَكَ﴾ [الإسراء: ٧٩]: يعني بالنَّافلة: أنَّهَا للنبي ﷺ خَاصَّةً [٤٩/ ب]، أُمِرَ بِقِيَامِ اللَّيْل، فَكُتِبَ عَلَيْهِ (٢٠).

وقال عروة: عَنْ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ـ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا صَلَّى، قَامَ حَتَّى تَتَفَطَّرَ (رِجْلاَهُ)(٣)، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ اللهِ! تَفْعَـلُ هَذَا، وَقَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَـدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ؟ قَالَ: ﴿يَا عَائِشَةَ! هَذَا، وَقَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَـدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ؟ قَالَ: ﴿يَا عَائِشَةَ! هَذَا، وَقَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَـدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ؟ قَالَ: ﴿يَا عَائِشَةً! هَذَا، وَقَدْ غَفُرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَرُهُ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَرَ عَنَانَ مَعْرُوفَ، عَن أَفِلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُوراً ؟) رواه مسلم (١٤)، عن هارون بن معروف، عن عبدالله بن وهبٍ، عن أبي صخرٍ، عن ابن قُسَيْط، عن عروة، به.

وأخرجاه (٥) من وجهِ آخرَ عنِ المغيرةِ بنِ شعبة.

<sup>(</sup>١) في المخطوط: (أن).

<sup>(</sup>٢) أُخْرَجه البيهقي في «سننه» (٧/ ٣٩)، وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ١٩٦) لابن جرير (١٥/ ١٤٢)، وابن أبي حاتم، وابن مردويه عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٣) في المطبوع: (قدماه).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٢٨٢٠) (٨١) عن هارون بن معروف، وهارون بن سعيد الأيلي، قالا: حدثنا ابن وهب: أخبرني أبو صخر، عن ابن قسيط، عن عروة بن الزبير، عن عائشة. وأخرجه البيهقي (٧/ ٣٩).

وأخرجه البخاري (٤٥٥٧)، قال: حدثنا الحسن بن عبد العزيز: حدثنا عبدالله بن يحيى: أخبرنا حيوة، عن أبي الأسود: سمع عروة، عن عائشة.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (١٠٧٨ و١١٣٠ و٤٥٥٦)، ومسلم (٢٨١٩) (٧٩) و(٨٠)، والترمذي (٤١٢)، والبيهقي (٧/ ٣٩).

وروى البيهقي (١): من حديث موسى بن عبد الرحمن الصنعاني، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ثَلاَئَةٌ عَلَيَّ فَرِيضَةٌ، وَهُنَّ سُنَّةٌ لَكُمْ: الْوِتْرُ، وَالسِّوَاكُ، وَقِيَامُ اللَّيْلِ». ثُمَّ قالَ: موسى بن عبد الرحمن هذا: ضعيفٌ جدّاً، ولم يثبت في هذا إسنادٌ. واللهُ أَعْلَمُ.

وحكى الشيخ أبو حامد (٢) ـ رحمه الله تعالى ـ، عَنِ الإمامِ أبي عبدالله الشافعي ـ رحمهُ اللهُ تَعَالَى ـ: أَنَّ قِيَامَ اللَّيْلِ نُسِخَ فِي حَقِّهِ ﷺ كَمَا نُسِخَ فِي حَقِّهِ ﷺ كَمَا نُسِخَ فِي حَقِّهِ اللَّهَةِ كَافَّةً.

قال الشّيخ أبو عمرو بن الصَّلاح: وَهَذَا هُو الصَّحيح الذي تشهدُ له الأحاديث؛

منها: حديثُ سعد بن هشام، عن عائشة، وهو في «الصحيح» معروف.

وكذا قال أبو زكريا النووي \_ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى \_.

قلتُ: والحديثُ الَّذِي أَشَارَ إِلَيْهِ:

رواهُ مُسلم (۱۳ من حديث هشام بن سعد: أنَّهُ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ أُمُّ الْمُوْمِنِينَ! أَنْسِئِينِي عَنْ قِيَامِ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَتْ: اللهُ اللهِ عَلَى عَائِشَة أُمُّ الْمُوْمِنِينَ! أَنْسِئِينِي عَنْ قِيَامِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَاللهِ عَلَيْهُ؟ قَالَتْ: فَإِنَّ اللهَ اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَا أَصْحَابُهُ حَوْلًا ، حَتَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلْمَ عَلَى عَل

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في «سننه» (٧/ ٣٩).

<sup>(</sup>٢) الغزالي.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٦/ ٥٣ ـ ٥٤)، ومسلم (٧٤٦) (١٣٩)، وأبو داود (١٣٤٢).

انتُفَخَتْ أَقْدَامُهُمْ، وَأَمْسَكَ اللهُ خَاتِمَتَهَا اثْنَي عَشَرَ شَهْراً فِي السَّمَاءِ، ثُمَّ أَنْزَلَ اللهُ التَّخْفِيفَ فِي آخِرِ هَذِهِ السُّورَةِ، فَصَارَ قِيَامُ اللَّيْلِ تَطَوُّعاً بَعْدَ فَرِيضَةٍ.

وقد أشارَ الشَّافِعِيُّ إلى الاحتجاجِ بهذا الحديث في النَّسخِ، ومن قوله تعالى: ﴿ وَمِنَ ٱلْيَلِ فَتَهَجَّدَ بِهِ عَنَافِلَةً لَكَ ﴾ [الإسراء: ٧٩]، قال: فأعلمهُ: أَنَّ قيامَ اللَّيلِ نَافِلَةٌ لاَ فَرِيضَةٌ. واللهُ سبحانه وتعالى أَعْلَمُ.

### \* مَسْأَلَةٌ:

وَفَاتَتْهُ رَكْعَتَانِ بَعدَ الظُّهْرِ، فَصَلاَّهُمَا بَعْدَ العَصْرِ، وَأَثْبَتَهُمَا، وكان يداومُ عليهما؛ كما ثبت ذلك في «الصحيح»(١).

وذلكَ: من خصائصه ﷺ علَى أَصَحِّ الوجهينِ عندَ أصحابنا ..

وقيلَ: بَل لِغَيرهِ إِذَا اتفق لهُ ذلكَ أَن يداومَ [لله] عليهما. واللهُ تَعَالَى لَـهُ.

## \* مَسْأَلَةٌ:

وكانت صلاتهُ النَّافِلَةَ [٥٠/ أ] قاعداً كَصَلاتهِ قَائماً إن لم يكُن لهُ عذرٌ؛ بخلاف غيره؛ فإنَّهُ على النِّصف من ذلك، واستدلوا على ذلك؛

بما رواه مسلم (۱): عن عبدالله بنِ عمرو \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا \_، قالَ: حُدِّثتُ: أَنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: «صَلاَةُ الرَّجُلِ قَاعِداً نِصْفُ الصَّلاَةِ».

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۱۱۷٦)، ومسلم (۸۳٤) (۲۹۷) عن عائشة. وأخرجه مسلم (۸۳۵) (۲۹۸) عن أم سلمة.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أحمـد (۲/ ۱۹۲ و ۱۹۲ و ۲۰۱ و ۲۰۳)، والدارمي (۱۳۹۱)، ومسلم (۷۳۰)
 (۱۲۰)، وأبو داود (۹۵۰)، والنسائي (۳/ ۲۲۳)، وفي «الكبرى» (۱۲۷۰)، وابن خزيمة (۱۲۳۷).

فأتيتهُ، فوجدتهُ يُصَلِّي جالساً، فوضعت يدي على (رأسي)(١)، فقالَ: «مَالَكَ يَا عَبْدَاللهِ بْنَ عَمْرٍو؟». فقلتُ: حُدِّثْتُ يَا رَسُولَ اللهِ! أَنَّكَ قُلْتَ: «صَلاَةُ الرَّجُلِ قَاعِداً [عَلَى] نِصْفِ الصَّلاَةِ»، وَأَنْتَ تُصَلِّي قَاعِداً! فقالَ: «أَجَلْ. وَلَكِنْ لَسْتُ كَأَحَدٍ مِنْكُمْ».

#### \* مَسْأَلَةٌ:

وكانَ يجب على المصلي إذا دعاهُ رسولُ الله على أن يُجِيبه ؛ لحديثِ أبي سعيدِ بن المعلى في «صحيح البخاري»(٢).

وليس هذا لأحد سواهُ. اللَّهُمَّ إلاَّ ما حكاهُ الأوزاعي، عن شيخه مكحول: أَنَّهُ كانَ يُوجِبُ إِجَابة الوَالِدَةَ فِي الصَّلاَةِ، ؛

لحديثِ جُرَيجِ الرَّاهِبِ: أَنَّهُ دَعَتْهُ أُمُّهُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي، فَقَالَ: اللَّهُمَّ أُمُّهُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي، فَقَالَ: اللَّهُمَّ أُمِّي وَصَلاَتِي، ثُمَّ مَضَى فِي صَلاَتِهِ. فَلَمَّا كَانَتِ الْمَرَّةُ الثَّانِيَةِ، فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ الثَّالِثَةُ، فَدَعَتْ عَلَيْهِ، فَاسْتَجَابَ اللهُ مِنْهَا فِيهِ، وَكَانَ مِنْ قِصَّتِهِ مَا ذُكِرَ في "صحيح البخاري" (")، وغيره (١٠).

وقَد حُكِيَ مُقَرّراً، ولم ينكر.

<sup>(</sup>١) في المطبوع: (رأسه).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد (۳/ ٤٥٠ و٤/ ۲۱۱)، والمدارمي (۱٥٠٠ و٣٣٧٤)، والبخاري (۲/ ۱۵۰) وفي «الكبرى» (۸۹۵)، والنسائي (۲/ ۱۳۹)، وفي «الكبرى» (۸۹۵)، وفي «فضائل القرآن» (۳۵)، وابن ماجه (۳۷۸۵)، وابن خزيمة (۸۲۲ و۸۲۳).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١١٤٨ و١٢٠٦ و ٢٣٥٠ و ٣٢٥٣)، ومسلم (٢٥٥٠) (٧)، والحكيم
 الترمذي في «نوادر الأصول» (١٦٥٤) بتحقيقي. عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الخطيب في «تاريخه» (١٣/ ٤)، والبيهقي في «الشعب» (٧٨٨٠) عن حوشب الفهري.

والجمهورُ: عَلَى أَنَّ ذَلِكَ لاَ يَجِبُ، بَل لا يصلحُ في الصَّلاَةِ شيءٌ من كَلاَمِ النَّاسِ؛ للحديث الصحيح(١)، اللَّهُمَّ إِلاَّ مَا جَوَّزَهُ الإمام أحمد مِن مُخَاطبة الإمام بِمَا تَرَكَ من آخرِ الصَّلاَة؛ لحديث ذي اليدين(١). واللهُ أَعْلَمُ.

### \* مَسْأَلَةٌ:

وَكَانَ لاَ يُصَلِّي عَلَى مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ لاَ وَفَاءَ لَهُ؟

(كَمَا)<sup>(٣)</sup> أخرجه البخاري في «صحيحه»<sup>(٤)</sup> ثلاثياً، عن سلمة بن الأكوع.

لَكِنِ اختلف أصحابنا: هَلْ كَانَ يَحْرُمُ عَلَيْهِ، أَوْ يُكْرَهُ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ، ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ بقوله: (مَنْ تَرَكَ مَالاً، فَلِوَرَئْتِهِ، وَمَنْ تَرَكَ دَيْناً أَوْ ضيِيَاعاً، فَإِلَى (اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَل

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٥/ ٤٤٧ و٤٤٨)، والدارمي (١٥١٠ و١٥١١)، والبخاري في «خلق أفعال العباد» (٢٦ و٦٩ و٧٠)، ومسلم (٥٣٧) (٣٣)، وأبو داود (٩٣٠ و٣٢٨٢ و٣٩٠٩)، والنسائي (٣/ ١٤)، وفي «الكبرى» (٤٧١ و١٠٥٠) عن معاوية بن الحكم.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد (۲/ ۲۳۶ و۲۶۸)، والبخاري (۱۱۲۹)، ومسلم (۵۷۳)، وأبو داود (۱۰۰۸)، والترمذي (۳۹۹)، وابن ماجه (۱۲۱۳) عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٣) ما بين: () غير موجود في المطبوع.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد (٤/ ٤٧ و٥٠)، والبخاري (٢١٦٨)، والنسائي (٤/ ٦٥) عن سلمة بن الأكوع.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد (٣/ ٢٩٦)، ومسلم (٨٦٧) (٤٣)، وأبو داود (٢٩٥٤)، وابن ماجه (٤٥ و ٢٤١٦) عن جابر بن عبدالله .

وأخرجه أحمد (۲/ ۲۹۰)، والبخاري (۲۱۷٦ و٤٥٠٣)، ومسلم (۱۲۱۹) (۱۶) و(۲۱)، وأبــو داود (۲۹۵۵)، والتــرمذي (۱۰۷۰) عن أبي هريرة.

مَسْفَالَةً فَيْ الْكُورِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللّهُ اللللللللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وَلَم يَمُت ﷺ حَتَّى خَيَّرهُ اللهُ تعالى بَينَ أَنْ يُفْسَحَ لَهُ فِي الْجَلَّادِ، ثُمَّ مِنْ رَدُونَ عَالَى بَينَ اللهُ تعالى بَينَ أَنْ يُفْسَحَ لَهُ فِي الْجَلَّادِ، ثُمَّ عَالِي اللهِ عَلَيْهِ وَ

(١) أخرجه مسلّم (١٩١٩) عَنْ أَبِي هُرْيَرَةً أَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ أَبِي هُرْيَرَةً أَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

(٢) أخرجه مسلم (٩٧٤) (١٠٣). (١٠٣) (١٠٣)

(٣) أنحرجه أَحَمَد (١/ ٢٠٢٥)، وعبدً بَنَ تَحْمَيْده (١٢٠)، وَالدارُمُنِي (٤٤٥) وَالبخارِيّ (٣١٩) و ٢٠١) و و ٢١٥ و ٢١٥)، وألبخارِيّ (١١١)، وأبو داود (٢٠ و ٢١)، وألترمذي د (٢٠)، والتسائق (١٤١٨) ومسلم (٢٩٢)، وقعي الكبوئ، (٧٢)، والتسائق (١٤٨)، والتسائق (١٤٨)، وقعي الكبوئ، (٧٤٧)، والتسائق (١٤٨٠)، ووابن خزيمة (٥٥ و٥٦).

(٤) أخرجه أحمد (١/ ٣٨١٠ و ٤٤١)، (والبيغياري (٣٢٣٥ و ٣٢٤) و ٥٣٣٥ و ١٥٥)، ومسلم (٢٥٧١) (٥٤)، والبينهقي في البينته (٧/ ١٦٩) عن ابن السعود . ١٠٠٠ الجنّة وإن أحبّ (لقي) (١٠) الله عنها فاحتار ما عند الله على الدنيا، وذلك ثابتُ في (الصَحِيحين (١٠) عن عائشة - رَضي الله عنها - أَن الله عنها - أَن الله حَرّم على الأرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الأَنْسِيَاءِ.

والدليلُ عليهِ: حَدِيثُ شَدَّادِ بنِ أَوْسٍ<sup>(٣)</sup>. وَهُوَ فِي «السُّنَنِ»<sup>(٤)</sup>، وقد صححه بعض الأثمة.

Maria 16.

كان يَحْوَمُ عَلَى آثُولُ الصِدَقَ مَنْ الْكُولُ فِي الْمُعَلِّمُ وَلاَ لاَوْ يُعْمَلُوا اللَّهِ الْمُعَلِّمُ وَلاَ لاَوْ يُعْمَلُوا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ لاَ يُعْمَلُوا وَلاَ لاَوْ يُعْمَلُوا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ لاَ يُعْمَلُوا وَلاَ لاَوْ يُعْمَلُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لاَ يُعْمَلُوا وَلاَ لاَوْ يُعْمِلُوا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

وللشافعي قول في عندة بالشاع: إنا كان تول له. حكاة الشيخ أبو حنيد، والفقال.

قال النَّبِينَ أَبُو عَمْرِهِ بِيَ الشَّلَاحِ: وَحَدِيَ عَلَى إِمَامِ الْعِرِعِينَ وَالْفَوْالِي. والعُمْدِيْعِ: الرَّوْلَ

<sup>(</sup>١) في نسخة: (لقاء).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد (٦/ ١٧٦ و٢٠٥)، والبخاري (٤٣١٠) ومسلم (٢٤٤٤)، ومسلم (٢٤٤٤) (٨٦)، وابن ماجه (١٦٢٠) عن عائشة.

<sup>(</sup>٣) أَمْ إِنْ عَمَاجُهُ (٤٠٨٥) عِنْ شَدَانَ بِنَ أُؤْمَنَ } إسلسي، (٢٥ / ٢٥ / ٤) سيساً عَمْ إِنْ أَوْمَنَ أ (٣) أَمْ إِنْ عَمَاجُهُ (١٤٥) عِنْ شَدَانَ بِنَ أُومَنَ أُومَنَ إِنْ الْمُعْنِ مِلْمَا عَمْ إِنْ الْمُعْلِقِينَ إِنْ أَوْمَنْ أَلْمُ اللَّهُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْوَالْمُ أَلْمُ لَلْمُ أَلْمُ أُلْمُ أُلْمُ أُلْمُ أُلْمُ أُلْمُ أُلْمُ أَلْمُ أُلْمُ أُلْمُ أُلِمُ أُلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلِمُ أَلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ أَلْمُ لِلْمُ لِلْمُ أَلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ أَلْمُ لِلْمُ لِمُ لِلْمُ لِلِمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْم

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد (٤/ ٨)، والدارميني (٥٠/٥٠) ي وأبق داود (٤٤٠ المو١٥٣١)، والنسائي المسين (٩٥/١/٣)، والنسائي المسين (٩٥/١/٣)، وابن العزيمة (٩٥/١/٣)، وابن العزيمة (٩٥/١/٣) عن أوس بن أوس بن



#### • مَسْأَلَةً:

كَانَ يَحْرُمُ عَلَيْهِ أَكُلُ الصَّدَقَةِ، سَوَاءٌ كَانَ فَرْضاً، (أَمْ)(١) تَطَوُّعاً؛ لقوله ﷺ: ﴿إِنَّ الصَّدَقَةَ لاَ تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ، وَلاَ لآلِ مُحَمَّدٍ، (١).

وروى مسلم<sup>(٣)</sup>: عن أبي هريرة هذا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَأْكُلُ الْهَدِيَّةَ، وَلاَ يَأْكُلُ الصَّدَقَةَ. وهذا عامٌّ.

وللشافِعِيِّ قولٌ في صَدَقَةِ التَّطوُّع: أَنَّهَا كَانَتْ تَحِلُّ لهُ. حكاهُ الشَّيخُ أبو حامدٍ، والقَفَّال.

قال الشَّيخُ أَبُو عَمْرِو بنُ الصَّلاَحِ: وخفيَ عَلَى إِمامِ الحَرَمَينِ والغَزَالي. والصَّحيحُ: الأَوَّلُ.

<sup>(</sup>١) في المخطوط: (أو).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد (٤/ ١٦٦)، ومسلم (١٠٧٢) (١٦٧)، وأبو داود (٢٩٨٥) عن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، والعباس بن عبد المطلب.

 <sup>(</sup>۳) أخرجه أحمد (۲/ ۳۰۲ و ۳۰۵ و ۳۳۸ و ٤٠٦ و ٤٩٦)، والبخاري (۲٤٣٧)، ومسلم
 (۱۰۷۷) (۱۷۷)، وأبو داود (٤٥١٢) عن أبي هريرة.

أَمَّا تُوهُّمُ بَعضِ الأَعرابِ بَعدَ وَفَاتِهِ ﷺ: [أَنَّهَا] لاَ تُدْفَعُ إِلاَّ إِلَيْهِ ﷺ، وامتناعُهُمْ (مِنْ)(١) أَدَائِهَا إلى الصِّدِّيقِ، حَتَّى قَاتَلَهُم عَلَيهَا إلى أن دانوا بالحقّ، وأدَّوا الزَّكَاةَ، فقد أجابَ الأَئمَّةُ عن ذلكَ في كُتُبِهِمْ أجوبة. وقد بسطنا الكلامَ عليه في غير هذا الموضع(٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في المطبوع: (عن).

<sup>(</sup>٢) انظر: «تفسير القرآن العظيم» للمصنف، سورة التوبة، آية رقم (١٠٣)، و«البداية والنهاية» (٦/ ٣١١).



独 特 後

كانَ الوِصَالُ في الصِّيام لهُ مباحاً، ولهذا:

نَهَى أُمَّتَهُ عَنِ الْوِصَالِ، فَقَالُوا: إِنَّكَ تُوَاصِلُ؟ قَالَ: «لَسْتُ كَأَحَدِكُمْ، إِنِّي أَبِيتُ عِنْدَ رَبِي يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِي» أخرجاه(١).

فقطع تأسِّيهُم به، بتخصيصه : بِأنَّ الله تعالى يُطْعِمُهُ وَيَسْقِيهِ.

وقد اختلفوا: هَل هُمَا حِسُيًانِ؟ أَوْ مَعْنَوِيًان؟ على قولين.
 الصحيح: أنَّهُمَا معنويان، وإلاَّ، لما حصل الوصال.

#### \* مَسْأَلَةً:

وَكَانَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ (٢).

فقيلَ: كَانَ ذَلِكَ خَاصّاً به، وهل يكرهُ لغيرهِ؟ أو يحرمُ؟ أو يباحُ؟ أو يبطل صوم من فعله ـ كما قال ابن قتيبة \_؟

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٨٦٣ و١٩٦٤)، ومسلم (١١٠٥) (٦١) عن عائشة.

وأخرجه مسلم (۱۱۰۳) (۵۷) و (۵۸) عن أبي هريرة. ﴿ رَبُّ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّ

و يه وأخرجه البخاري (١٩٩١)، ومسلم (١٠٤) (١٠) عِنْ أنس أَبِي بِينَ اللهُ ١٠٠)

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٩٢٧ و١٩٢٨)، ومسلم (١١٠٦) (٦٢) غنَّ بخائشة، مريد

او يستحبُّ له؟ أو يفرق بين الشيخ والشاب؟ على أقوال للعلماء السلطها موضع أخر. السلطها موضع أخر.

قال بعضُ أصحابنا: كَانَ إِذَا شَرَعَ فِي تَطَوَّعٍ، لَزِمَهُ إِنْمَامُهُ وَهِذَا ضَعِيفٌ، يَرُدُّه الحديثُ الَّذِي [١٥/ ١] في «صَحِيحٍ مُسلمٍ»(١): عن عائشة ـ رضي اللهُ عَنْهَا ـ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهَا، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ عَلَيْهَا، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهَا، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهَا مَنْهُ عَنْهَا ـ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهَا مَنْهُ عَنْهَا مَنْهُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْهَا مَنْهُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْهَا مَنْهُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْهَا مَنْهُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْهَا مِنْهُ اللهِ عَلْمُ اللهُ اللهِ عَلَيْهَا مِنْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهَا مِنْهُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْهَا مِنْهُ اللهِ عَلَيْهَا مِنْهُ اللهِ عَلَيْهَا مِنْهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَنْهَا مِنْهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهَا مِنْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهَا مِنْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهَا مِنْ اللهُ عَنْهَا مِنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

ALL IC HAIR SECTION.

وكَانَّ مَسْتَلَّهُ فِي ذَلَكَ: ﴿ وَأَمْ الْمُعَلَّى ﴿ عَنْ سَهِلَ بِنَ سَعِلِ الْمُعَلِّى وَنَعْنَ مَنْ سَعِل قال: كَنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ يَوْمَ الْمُعَلَّى، وَهُمَ يَنْفَوْمُ وَنَعْنُ نَقُلُ، فَبَعْرَ إِنَا، فَقَالَ:

W Summerly W Summerly V Summer &

e il llilea (1): ((1))(1) mails at hi mass live and

وأخرجه البخاري (۱۰۸۱ و ۲۵۸۶ و ۲۵۸۵ و ۱۰۰۰). ومسلم (۱۰۸۱) (۱۱۷) و(۲۰۸۰) مو اس . وانتوجه البخاري (۲۰۸۲) عن مجاشع

(٢) طعام يصنع من أَقِطِ وتمرٍ وسمن. (٢) طعام يصنع من أَقِطِ وتمرٍ وسمن.

<sup>(1)</sup> The shi head (0\ 177). ethod (2) (TAOT, YVAT (10.5). , each (3.41) (571). ethod (5.71). ethod (5

<sup>﴿ ( ) ۚ</sup> لَيْحَرِيجَة بِأَجْمِدُ ( ٧٣٧ - ٣٤) وَالْكُمْ ٢ ( ١٥٤ ١ أَ) عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ ال والترمذي ( ٧٣٣) ، وابن مألِجه ﴿ ( عَلا ١٧ عَالِمُهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

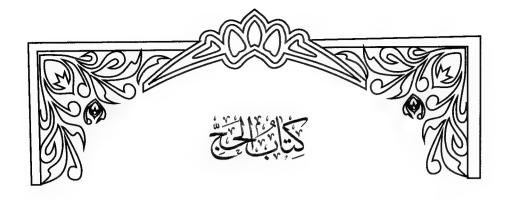

#### \* مَسْأَلَةٌ:

قال بعض أصحابنا: كانَ يجب عليه إذا رأى شيئاً يعجبه أن يقول: (لَبَيْكَ إِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الآخِرَةِ).

وكأنَّ مستندهُ في ذلكَ: ما رواه البخاري(١): عن سهل بن سعدٍ، قال: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَومَ الْخَنْدَقِ، وَهُوَ يَحْفِرُ، وَنَحْنُ نَنْقُلُ، فَبَصُرَ بِنَا، فَقَالَ:

# الا عَــيْشَ إِلاَّ عَــيْشُ الآخِــرةِ

فَ اغْفِرْ لِلأَنْ صَارِ وَالْمُهَ اجِرَةِ، وقال الشافعي(١): (أَنْبَأَنَا)(٣) سعيدٌ، عن ابن جريج: أخبرني حميدٌ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٥/ ٣٣٢)، والبخاري (٣٥٨٦ و٣٨٧٦ و٢٠٥١)، ومسلم (١٨٠٤) (١٢٦)، والترمذي (٣٨٥٦)، والنسائي في «فضائل الصحابة» (٢٠٧)، والبيهقي في «سننه» (٧/ ٤٨) عن سهل بن سعد.

وأخرجه البخاري (۲۸۰۱ و۳۵۸۶ و۳۵۸۰ و۲۰۰۰)، ومسلم (۱۸۰۵) (۱۲۷) و(۱۳۰) عن أنس. وأخرجه البخاري (۲۸۰۲) عن مجاشع.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه الشافعي في «مسنده» (۱/ ۳۰٤)، وفي «الأم» (۲/ ۱۳۳)، والبيهقي في «سننه الكبرى» (۷/ ٤٨) من طريق الشافعي. وقال: هذا مرسلٌ.

<sup>(</sup>٣) في المطبوع: (أخبرنا).

الأعرجُ، عن مجاهدِ: أنَّهُ قال: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُظْهِرُ مِنَ التَّلبِيَةِ: (لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ، لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لاَ شَرِيكَ لَلَهُمَّ لَبَيْكَ، وَالنَّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لاَ شَرِيكَ لَكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ، وَالنَّاسُ (مُنْصَرِفُونَ)(۱) عَنْهُ، كَأَنَّهُ أَعْجَبَهُ مَا لَكَ عَنْهُ، فَزَادَ فِيهَا: (لَبَيْكَ إِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الآخِرَةِ اللَّهُ اللهُ جُرَيجٍ: وَأَحْسَبُ مُولِيةِ، فَزَادَ فِيهَا: (لَبَيْكَ إِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الآخِرَةِ اللهُ ابنُ جُرَيجٍ: وَأَحْسَبُ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ يَوْمَ عَرَفَةً (۱).

قلتُ: لاَ يَظْهَرُ من هذين الحديثين: وجوبُ ذلك. أكثرُ ما فيه: استحبابُ مثل ذلك. وقد قيل به في حَقّ المكلفين.

وحديثُ (مجاهدِ)(٣): مُرْسَلٌ.

وقولُ ابنِ جُرَيْجٍ: مُنْقَطِعٌ. واللهُ أَعْلَمُ.

#### \* مَسْأَلَةً:

أُبِيحَت لهُ مَكَّةُ يَوماً واحداً، فَدَخَلَهَا بِغَيْرِ إِحرَامٍ.

وقتلَ من أهلهَا يومئذٍ (نحواً)(٤) من عشرين.

وَهَلْ كان فتحُها عَنوةً؟ أَو صُلحاً؟ على قولين للشافعي، نَصَرَ كُلاً نَاصرونَ.

وبالجملة: كَانَ ذَلِكَ مِن خَصَائصه؛ كَمَا ذكرَ ﷺ في خُطْبَتِهِ صَبِيحَةَ ذلكَ اليوم؛ حيثُ قالَ: «فَإِنْ تَرَخَّصَ أَحَدٌ بِقِتَالِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِيهَا، فَقُولُوا:

<sup>(</sup>١) في المطبوع: (يصرفون).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (١/ ٢٦٧ و٣٠٢)، وابن خزيمة (٢٨٣١) عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: (ابن مجاهد).

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: (نحو).

إِنَّ اللهُ أَذِنَ لِرَسُولِهِ، وَلَمْ يَأْذَنُ لَكُمْ إِنَّ وَالحديث مشهور من الله أَذِنَ لِرَسُولِهِ، وَلَمْ يَأْذَنُ لَكُمْ إِنَّ وَالله مَا اللَّهُ مَا الكَلامُ عَلَى الحديث المُقتطي لوجوب النَّحر عليه، وأنه ضعيف "المعتطي الوجوب النَّحر عليه، وأنه ضعيف" (١) مَعيف "(١) مَعيف "(١) مَعيف "(١) مَعيف "(١) مَعيف "(١) مَعيف "(١) مَعيف المُعتلق ال

Lie of the of the last of the

each main main and the

# mili:

أيست لذ مكاني ما واحداد ما خلها وهي إحرام. وقتل من الملها يومنه (نحر) اللهم عندين.

وَهَلَ كَانَ فَنَهُمَا عَنُومًا أَوْ عَلَامًا؟ على قُولِنَ للشَافِعِي، نَصَرَ كَاذًا لَا عَلَوْلُ لَلْمُافِعِي، نَصَرَ كَاذًا لَا عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٤/ ٣١ و ٣٢ و٦/ ٣٨٤ و ٣٨٥)، والبخاري (١٠٤ و ١٧٣٥ و ٤٠٤)، وفي «خلق أفعال العباد» (١٥)، ومسلم (١٣٥٤) (٢٤٤)، وأبو داود (٤٠٥٤)، والرمذي (٩٠٤ و ١٠٤)، والنسائقي (٥/ ٥٠٠) عَن أَبِي شَرِيح الخزاعي. (٢) أخرجه أحمد (١/ ٢٣١ و ٢٣٢ و ٢٣٤ و ٣١٧)، وعبد بن حميد (٨٨٥)، والبيهقي في «سننه» (٢/ ٤٦٨ و ٢٦٤) عن ابن عباس. وقد تقدم في أول كتاب: الصلاة.



ما أخرجاه (۱): عَنْ جَابِرِ: أَنَّ النبيِّ عَلَيْهِ: أَنِي بِهِذَرُ فِيهِ الْحُطْرِاتُ مِنْ بَقُولِ، فَوَجَدَ لَهَا رِيحاً، فقالَ لِبَعْضِ أَصْحَابِهِ الْمُكُولِ، فَلَمَّا رَآهُ كُرِهِ أَكُلَهَا، قَالَ: «كُلُّواً» فَلَمَّا رَآهُ كُرِهِ أَكُلُهَا، قالَ: «كُلُّ الْ فَإِنِّي أَنَاجِلَي مَثَنَّ لَا تَنَاجِي آلَهُ أَنَاجِلَي مَثَنَّ لَا تَنَاجِلَي الْمَالِ الْقَالِلِ أَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُو

<sup>(</sup>١) ٧ أخراجته « البتخاري (٧٧ م و٢٩٢٦) به ومسلم (١٤٤٥) (٧٣) بن وأبؤ قاودة (٣٨٢٢) «والمنيهُقي في سيارة المسننية (٧/١/١٥) يحن(جَابُونَبِنَّ تُعبَّدُاللهُ الرينية على السيارة الرام ١٨٠٠) وماندية المسترادة المس

<sup>(</sup>٢) أخرج الترمذي (١٨٠٨) عن شريك بن حنبل، عن على: أنه وقال المنظي عن أكل ألثوم إلا أرد الترمذي (١٨٠٨) عن شريك بن حنبل، عن على: أنه وقال المنظم أكل ألثوم إلا مصلح أكل (١٠٠ مبطبو حاً. وأخرج الترمذي (١٨٠٨) عن شيريك بن تحنبل، وعن غلاي منظلو الترمذي وقد أبوى عيدا التحديث ليس إستانه بذلك القوي وقد أبوي هذا التحديث اليس إستانه بذلك القوي وقد أبوي هذا التحديث النبي التحديد المنظم على المحديد الجراح الترميد على المنظم ال

بن مليح : نصفوق ! والجَوَاجِ بَنِنَ الصَّلَحِالِي بَعْنَ النَّوْجِ مِعْلَمِ الْكَلْمِيا أَفِي «سنن بن مليح ن صفوق ! والجَوَاجِ بَنِنَ النَّوْجِ مِعْلَمِ الْجَاءِ وَيَ الرَّخِصة فَيْ النَّوْجِ مِعْلَمِ الْجَاءِ وَيَ النَّامِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ ا

<sup>(</sup>٣) ما بين: () يوجد بياض فلي الهخطوط(٤٤٠٤) عبد عالى د (٤٤) (٢٠١٥) و (٢٤)

والصَّحيحُ الَّذِي عليه الجَّادة: أنَّ ذَلكَ ليس حراماً عليه، بل كان أكلُ ذلكَ مكروهاً في حقِّه، والدليلُ على ذلك:

ما رواه مسلم (١٠): عن أبي أيُّوب: أنَّهُ صَنَعَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ طَعَاماً فِيهِ ثُومٌ، فَرَدَّهُ، وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ، فَقَالَ لَهُ: أَحَرامٌ هُوَ؟ فقالَ: (لاَ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُهُ، فقالَ: إِنِّي أَكْرَهُ مَا كَرِهْتَ.

قال الشيخ أبو عمرو: وهذا يُبطلُ وجهَ التَّحريم. واللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

#### \* مَسْأَلَةٌ:

ومثلُ ذلكَ: الضَّبُّ.

قال ﷺ: ﴿لَسْتُ بِآكِلِهِ، وَلاَ مُحَرِّمِهِ، (١٠).

أي: على النَّاس، وإنَّمَا أمسكَ عَن أكلِه تَقَذُّراً.

وقد قال له خالدٌ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَحَرَامٌ؟ قَالَ: ﴿لاَ، وَلَكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ مِأَرْضِ قَوْمِي، فَأَجِدُنِي أَعَافُهُۥ ﴾.

وهكذا يُكرهُ لكلِّ من كرهَ أكلَ شيءِ أن يأكله؛

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٥/ ٤١٦ و٤١٧)، وعبد بن حميد (٢٢٩)، ومسلم (٢٠٥٣) (١٧٠)، والترمذي (١٨٠٧)، والنسائي في «الكبرى» (٣٤٥٥ تحقة) عن خالد بن زيد بن كليب أبي أيوب الأنصاري.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد (۲/ ٥ و١٠ و١٣ و٣٦ و٤١ و٣٦ و٤٦ و٢٠ و٢٢ و٧٤ و٨١ و١١٥)، والدارمي (٢٠٢١)، والحميدي (٦٤١)، والبخاري (٢١٦)، ومسلم (١٩٤٣) (٣٩) وو(٤٠) و(٤١)، والترمذي (١٧٩٠)، والنسائي (٧/ ١٩٧)، وابن ماجه (٣٣٤٢)، وأبو بكر الشافعي في «الغيلانيات» بتخريج الدارقطني (١٠٢٢) عن ابن عمر.

<sup>(</sup>۳) أخرجه أحمد (۱/ ۳۳۲)، والبخاري (۵۰۷٦ و۵۰۸۵ و۲۱۷۵)، ومسلم (۱۹٤۵) (۳۲) و(۱۹٤٦) (٤٤)، وابن ماجه (۳۲٤۱) عن ابن عباس.

لما روى أبو داود(١): عنه ﷺ: أنه قال: ﴿إِنَّ مِنَ الْقَرَفِ التَّلَفَ). وقد كرهَ الأطباء ذلك؛ لما يُؤدي إِلَيْهِ من سوءِ المزاج. والله تعالى لمم.

#### • مَسْأَلَةً:

وروى البخاري<sup>(۱)</sup>: عن أبي جحيفةً: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «أَمَّا أَنَا، فَلاَ آكُلُ مُتَّكِئاً».

فقال بعضُ أصحابنا: إِنَّ ذلكَ كَانَ حَرَاماً عَلَيْهِ.

قال النووي: والصَّحيحُ: أنَّهُ كانَ مكروهاً في حقِّه، لاَ حَراماً.

قلتُ: فَعَلَى هذا: لاَ يَبْقَى مِنْ بَابِ الْخَصائص؛ فإنَّه يُكرهُ لِغَيْرِهِ أيضاً الأكلُ مُتَّكِئاً، سواءٌ فُسِّرَ الاتِّكَاءُ بالاضطجاع - كما هو المتبادر إلى أفهام كثيرينَ؛ لما يحصل به من الأذى؛ كما نهي عن الشُّربِ قائماً" - كثيرينَ؛ لما يحصل به من الأذى؛ كما نهيَ عن الشُّربِ قائماً" (أوْ)('') بالتَّرَبُّع - كما فَسَرَهُ الخَطَّابِي وغيرهُ من أهلِ اللَّغَةِ -، وهو الصَّحيح عند التأمل (وإمعانِ)('') النَّظر؛ لما فيه من التَّجَبُّرِ والتَّعَاظُمِ. واللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۳/ ٤٥١)، وأبو داود (۳۹۲۳)، والبيهقي في «سننه» (۹/ ۲٤۷) عمَّن سمع فروة بن مُسيكِ.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد (٤/ ٣٠٨ و٣٠٩)، والدارمي (۲۰۷۷)، والحميدي (۸۹۱)، والبخاري (۲۰۷۰)، والبخاري (۸۹۱) وفي «الشمائل» (۱۳۲ و ۸۸۰ و ۵۰۸۳)، وأبو داود (۳۲۹۹)، والترمذي (۱۸۳۰) وفي «الغيلانيات» بتخريج وابن ماجه (۳۲۲۲) وأبو بكر الشافعي في «الغيلانيات» بتخريج الدارقطني (۹۲۶ ـ ۹۷۲) عن وهب بن عبدالله أبي جحيفة.

<sup>(</sup>٣) أخرج أحمد (٣/ ٤٥)، ومسلم (٢٠٢٤)، وأبو بكر الشافعي في الفيلانيات، بتخريج الدارقطني (١٠٣٢) عن أبي سعيد، قال: نهي أن يشرب الرجل وهو قائم، وأن يلتقم فم السقاء، فيشرب منه.

<sup>(</sup>٤) في المطبوع: (أم).

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: (وإنعام) خطأ.

more in delle and the state of a little of the little .

قال أبو العبّاس بن القباص عن الطعام الفجأة، وقد (فاجأه)(١) أَبُو الدّرْدَاءِ على طعامهِ، فأمره بأكله، وكان [ذلك] خاصاً له ﷺ(١).

(۲) أن **قلتُ ( وُرُنْسُهِ أَمَعَلَى اللَّهُ لَيَكَ )** وه (۲) و (۲

(۱) في «سنن البيهقي»: (فاجأ). وأَعَالَهُ مَا أَنْهُ إِنْ مِنْهُ مِنْ الْعَالَةُ وَمِنْ الْعِيْمُ وَالْعَالَةُ وَالْعَالِمُ الْعَالِمُ الْعَالَةُ وَالْعَالِمُ الْعَالِمُ الْعَالِمُ الْعَالِمُ الْعَالِمُ الْعَالِمُ الْعَالِمُ الْعَلِمُ الْعَلَامُ الْعَلَمُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَمُ وَالْعَلَامُ الْعَلَامُ اللّهِ عَلَى اللّهُ السنانُ اللّهُ اللّ

(T) انظر: المنان البيهقي (٧/ ١٨) ، وي داناه منيس روا يه داد و در الميانية

(٤) أخرجه أبو داود (٣٧٤١)، وقال عقبه: أبان بن طارق: مجهول منهم المعالم المعالم

(٥) أخرجه البيهقي في (سننه) (٧/ ٦٨)، وفي (الآداب، (٧٠٥). ﴿﴿ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ ا

(٦) ما بين: () غير موجود في المطبوع.

(in a disting a region of section

[الحديث] الذي في الصحيحين الا حُلِيٌّ إِلَيْهِ مِنْ وَلَيدِهِ وَوَالِدِهِ وِالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ) .

(وَايِ البخاري(٢): عَنِ الصَّعْبِ بنِ جَثَّامَةً، مرفوعاً: الاَ حِمَى إلاَّ للهِ

وَرَسُوله».

قالَ بعضُ أصحابنا: هُوَ مُخْتَصُّ به.

وقال بعضهم: بَل يجوز لغيرهِ (لمَصِلَلَحَةُ) ١٤٠٤ وقبلها أَبِينَ لَكُ - لَوْكُمُا الْحَمِينَ وَمُنْلُولُ اللهِ عِلْمُ النَّقِيعَ ؛ وَحَمَى عُلْمَ وَ السَّرْفَ،

والمان الله المان من المان على من المان ال my : Way I am

إِلاَّ أَنَّ مَا حَمَاهُ رسولُ اللهِ ﷺ لاَّ يجوزُ تغييرهُ بحالٍ.

وَمِنْ ذَلِكَ: ١٣٠ عَلَمُ الشَّمَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى السَّمَا رَحْمَ مَا عَالِهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ (و) " لانها في حقهم: خالرشا؛ لوجود التُّهدةِ. واللهُ تعالى أشَّامُ.

(١) أخرجه البخاري (١٤) عِن أبي هريرة.

رِدِهِ وَأَخْرِجُهُ ٱلْبِحَارِيِّ (دُوهُ) ومسلَّم (٤٤٤) رَقَعَ وَرُوكَ) عن أنس بن مالك.

(٢) أخرجه أحمد (٤/ ٣٧ و٣٨ و٧١)، والحميدي (٩٨٪)، والبخاري (٢٢٤١) و ٢٨٥٠)، وأبو داود (٣٠٨٣ و٣٠٨٤)، والنسائي في «الكبري» (٤٩٤١) تحفَّة) عن ابن عباس، قال: قال الصعب بن جثامة: مرفوعاً:

في المخطوط: (المصلحة). لعد أعدا لهذا والذا يد المدارة المدارة المعادمة المدارة المعادمة المدارة المدار

(٤) النقيع زقرية قرب المدينة، وهو من ديار مزينة. والسرف (الشرف): قرية قريبة للمدينة مر أيضاً ، والريدة : من قرى المدينة على ثلاثة أيام قريبة من ذات عرق على طريق 12 mon ( 12 mo) ( con letter of lost feating to apply as the time the standing of the

(٥) أخرجه أحمد (٢/ ٩١ و٥٥١)، والبخاري (٢٢٤١)، والبيهقي في اسننها (١٤٦ /١٤١) عن الصعب بن جثامة. وفي البخـاري: (الشـرف) بدل: ﴿السرفُ}.

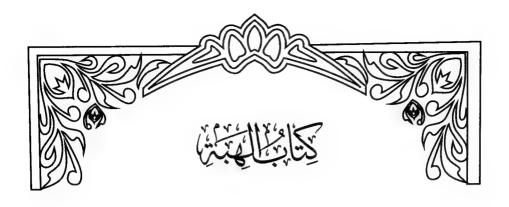

كانَ يقبلُ الهديةَ، ويثيبُ عليها؛

ثبتَ ذلكَ في «الصحيح»(١): عن عائشة \_ رَضِيَ اللهُ (تَعَالَى)(١) عَنْهَا \_.

وما ذاكَ إلاَّ لما يرجو من تأليفِ قلبِ من يُهْدِي إليهِ؛ بخلاف غيرهِ منَ الأُمراءِ؛

فإنَّه قَد صَحَّ الحديثُ: ﴿إِنَّ هَدَايَا الْعُمَّالِ غُلُولٌ ﴾ (٣).

(وَ)(١٤) لأنها في حقهم: كالرِّشَا؛ لوجودِ التُّهمةِ. واللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٦/ ٩٠)، والبخاري (٢٤٤٥ و٢٥٨٥)، وأبو داود (٣٥٣٦)، والترمذي (١٩٥٣)، والبيهقي في «سننه» (٦/ ١٨٠) عن عائشة، قالت: كان رسول الله ﷺ يقبل الهدية، ويثيب عليها.

<sup>(</sup>٢) ما بين: () غير موجود في المطبوع.

<sup>(</sup>٣) أخرج أبو داود (٢٩٤٣) عن عبدالله بن بريدة، عن أبيه، عن النبي ﷺ، قال: «من استعملناه على عمل، فرزقناه رزقاً، فما أخذ بعد ذلك فهو غلول».

وأخرج أحمد (٥/ ٤٢٤)، والبزار (١٥٩٩)، والبيه قي في «سننه» (١/ ١٣٨) عن أبي حميد الساعدي، قال: قال رسول الله ﷺ: «هدايا العمال غلول». قال الهيثمي في «المجمع» (٩٢٧٣): رواه البزار من رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين، وهي ضعيفة. وانظره في: «إتحاف السادة المتقين» (٦/ ١٦٢ ـ ١٦٣).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () غير موجود في المطبوع.

قال زكريا بن عدي: حدثنا ابنُ المبارك، عن الأوزاعي، عن الرابن) (١) عطاء \_ قال زكريا: أراهُ (عمر) (٢) \_، عن ابن عبّاسِ في قوله تعالى: ﴿ وَمَا ءَاتَيْتُم مِن رِبَا لِيَرْبُوا فِي آمُولِ النَّاسِ فَلا يَرْبُوا عِندَ اللّهِ ﴿ وَمَا ءَاتَيْتُم مِن رِبَا لِيَرْبُوا فِي آمُولِ النَّاسِ فَلا يَرْبُوا عِندَ اللّهِ ﴿ وَمَا الروم: ٣٩]. قال: هُو: الرّبَا الْحَلاَلُ: أَنْ يُهْدِي يُريدُ: أَكْثَرَ مِنْهُ، فَلاَ أَجْرَ فِيهِ، هُوَ: الرّبَا الْحَلاَلُ: أَنْ يُهْدِي يُريدُ: أَكْثَرَ مِنْهُ، فَلاَ أَجْرَ فِيهِ، وَلا وَزْرَ. وَنُهُي عَنْهُ النّبي ﷺ خَاصّة : ﴿ وَلا تَمْنُن تَسْتَكُمْ أَ المدثر: ٦] رواه البيهقي، عن الحاكم (٣).

وغيره: عن الأصم، عن محمد بن إسحاق، عن زكريا.

وهوَ: أَثَرٌ مُنْقَطِعٌ، إن كان عمر بن عطاء هو: ابن وراز، وهوَ ضعيفٌ أيضاً (٤).

وإن كان ابنَ أبي الخوار، فقد روى له مسلمٌ، وقد روى عن ابن عباس، ولكن الأمر فيه مبهم.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ما بين: () غير موجود في «سنن البيهقي».

<sup>(</sup>Y) ما بين: () غير موجود في «سنن البيهقي».

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في «سننه» (٦/ ٥١).

<sup>(</sup>٤) قال المزي في «تهذيب الكمال» (٢١/ ٤٦٣ ـ ٤٦٥): عمر بن عطاء بن وَرَاز، ويقال: وَرَازة: حجازي. قال عبدالله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه: ليس بقوي في الحديث. وقال أبو زرعة: ثقة، لين. وقال النسائي: ليس بثقة. وقال أبو بكر بن خزيمة: يتكلم أصحابنا في حديثه؛ لسوء حفظه.

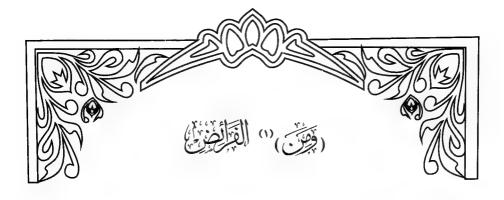

وهو: أنَّهُ ﷺ لاَ يُورَثُ، وَأَنَّ مَا تَرَكَهُ صَدَقَةٌ؛

كما أخرجاه في «الصحيحين»(٢): عن أبي بكر هذا: أنَّ فَاطِمَةُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - سَأَلَتُهُ مِيرَاثَهَا مِنْ أَبِيهَا، فقالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لاَ نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ».

إنَّمَا يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدِ في هذا المال، وإنِّي واللهِ! لا أُغَيِّرُ شيئاً من صدقةِ رسولِ اللهِ ﷺ عَن حَالِهَا الَّتِي كانت عليه في عهده.

ولهما(٣): عن أبي هريرة هيه: أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿ لاَ يَقْسِمُ وَرَئَتِي دِينَاراً، مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقِةِ نِسَائِي وَمُؤْنَةِ عَامِلِي، فَهُو صَدَقَةٌ (٤).

وقَد أجمع على ذلك أهلُ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ، ولاَ التفاتَ إِلَى خُرَافَاتِ الشَّيَعَةِ وَالرَّافِضَةِ؛ فَإِنَّ جَهْلَهُمْ قَدْ سَارَتْ بِهِ الرُّكْبَانُ [٢٥/ ب].

<sup>(</sup>١) في نسخة: (كتاب).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٩٢٦ و٣٥٠٨ و٣٨٠٩)، ومسلم (١٧٥٨) (٥١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٢٧٧٦ و٦٣٤٨)، ومسلم (١٧٦٠) (٥٥) و(٥٦) عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد (٢/ ٢٤٢ و٣٧٦ و٣٦٣ و٤٦٤)، والحميدي (١١٣٤)، وأبو داود (٢٩٧٤)، والترمذي في«الشمائل» (٤٠٣)، وابن خزيمة (٢٤٨٨) عن أبي هريرة.



وَفِيهِ: عَامَّةُ أَحْكَامِ التَّخْصِيصَاتِ النَّبَوِيَّةِ ـ عَلَى صَاحِبِهَا أَفْضَلُ الصَّلاَةِ وَالسَّلاَمِ ـ، ولنذكرُها مرتبةً على الأقسام التي ذكرَها الأصحابُ؛ ليكون ذلك أَخْصَرَ لَهَا، وَأَسْهَلَ تَنَاوُلاً.

١ ـ (فالْقِسْمُ)(١) الأَوَّلُ
 وَهُوَ: مَا وَجَبَ عَلَيْهِ دُونَ غَيْرِهِ

#### \* مَسْأَلَةٌ:

أمرهُ الله تعالى بِتَخْيِيرِ أزواجهِ، فقال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِإِنْ كُنتُنَ تُرِدْكَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَنَعَالَيْكَ أُمَيَّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿ وَلِنَكُنتُ تُرِدْكَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, وَٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ فَإِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَتِ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿ وَلِنِكُنتُ تُرِدِنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, وَٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ فَإِنَّ ٱللَّهَ آعَدَّ لِلْمُحْسِنَتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٢٨-٢٩].

وقد أخرجا في «الصحيحين»(٢): عَن عَائِشَةً \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا \_، ذِكْرَ

<sup>(</sup>١) في المطبوع: (القسم).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٣٣٦ و٤٧٨٥)، ومسلم (١٤٧٥) (٢٢)، والترمذي (٣٢٠٤).

هَذَا التَّخْيِيرِ، وَأَنَّ اللهَ أَمَرَهُ بِذَلِكَ.

(فَاختلف)(١) الأصحابُ: هل كان ذلك واجباً عليه، أو مستحبّاً؟ على وجهين: صَحَّحَ النَّووي وغيرُهُ الوجوبَ.

واختلفَ الأصحابُ: هل كان يجب جوابُهنَّ على الفورِ، أو عَلَى التَّرَاخِي؟ على وجهين:

قال ابنُ الصَّبَّاغِ \_ ما معناهُ \_: ولاَ خْلافَ أنَّه خَيَّرَ عَائِشَـةَ عَلَى التَّراخِي؛ (بِقُولهِ)(٢): ﴿فَلاَ عَلَيْكِ أَنْ تَسْتَأْمِرِي أَبَوَيْكِ﴾(٣).

قالوا: فلمَّا اخترْنهُ، فهل كان حَرُمَ عليهِ طَلاَقُهُنَّ؟ على وجهين. وصَحَّحُوا: أنَّه لا يحرمُ. إلاَّ أنَّ الله تعالى حَرَّمَ عَلَيهِ النِّسَاءَ غَيْرَهُنَّ؛ مكافأةً لِصَنِيعِهنَّ، ثُمَّ أباحهُ لهُ؛ لتكونَ لهُ الْمِنَّةُ فِي ذلك.

قَالَتْ عَائِشَةُ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا \_: مَا مَاتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى أُبِيحَ لَهُ النِّسَاءُ (٤). رواه [الشافعي] (٥).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في المطبوع: (واختلف).

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: (لقوله).

<sup>(</sup>٣) انظر تخريجه في: الحديث السابق.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد (٦/ ١١ و١٨٠ و٢٠١)، والدارمي (٢٢٤٧)، والحميدي (٢٣٥)، والترمذي (٣٢١٦)، والنسائي (٦/ ٥٦) عن عائشة.

<sup>(</sup>٥) في كتابه «الأم» (٨/ ١٦٢).

# ٢ ـ الْقِسْمُ الثَّانِي مَا حَرُمَ عَلَيْهِ مِنَ النِّكَاحِ دُونَ غَيْرِهِ

#### \* مَسْأَلَةٌ:

قَالُوا: كَانَ يحرُم عليه إمساكُ من اختَارَتْ فِرَاقَهُ \_ عَلَى الصَّحِيحِ \_ ؟ بخلافِ غيرهِ مِمَّن يُخَيِّر امرأته ؛ فإنها لو اختارت فراقهُ ، لمَا وجبَ عليه فراقُها. واللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بل كانَ يفارقُها تكرُّماً.

### \* مَسْأَلَةٌ:

هل كانَ يَجِلُّ له نكاحُ الكِتَابِيَّةِ؟ على وجهين: صَحَّحَ النَّوويُّ: الحُرْمَةَ. وهوَ: اختيارُ ابنِ سُرَيْجٍ، والإصْطَخْرِيِّ، وَأَبِي حامدٍ (المروزيِّ)(١).

واستدلَّ الشَّيخُ أَبُو نَصْرٍ بنُ الصَّبَّاغِ لهذا الوجه، فقال:

لقوله ﷺ: ﴿زَوْجَاتِي فِي الدُّنْيَا زَوْجَاتِي فِي الآخِرَةِ (٢٠).

ثُمَّ حكى الوجْهَ الآخرَ: وهوَ الإباحَةُ، وكأنَّهُ مال إليه. ثُمَّ قالَ:

<sup>(</sup>١) في المطبوع: (المروروذي).

<sup>(</sup>٢) لم أجده. وانظر ما قاله المصنف بعده (قلت: ...).

أخرج البيهقي في «سننه» (٧/ ٦٩ ـ ٧٠) عن حذيفة: أنه قال لامرأته: إن شئت أن تكوني زوجتي في الجنة، فلا تزوجي بعدي؛ فإن المرأة في الجنة لآخر أزواجها في الدنيا، فلذلك حرم الله على أزواج النبي في أن ينكحن بعده؛ لأنهن أزواجه في الجنة. وأورد المتقي الهندي في «كنز العمال» (٣٤٣٦٣) عن عائشة، قالت: قال رسول الله للها: «أما ترضين أن تكوني زوجتي في الدنيا والآخرة؟ فأنت زوجتي في الدنيا والآخرة». وعزاه للحاكم، [ولم أجده فيه].

وَالْخَبَرُ (فَلاَ)(١) حجة فيه؛ لجوازِ: أنَّ من تزوَّج به منهنَّ أسلمنَ.

قلتُ: وَهَذَا الحديثُ لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ فِي رَفْعِهِ، وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ كَلاَم بَعْضِ الصَّحَابَةِ.

وقالَ أبو إسحاق المَرْوزي: لَيْسَ بِحَرَام.

وفي جواز تَسَرِّيهِ بِالأَمَةِ الكِتَابِيَّة [٣ُه/ أ]، (وَتَزْوِيجُهُ)(١) بِالأَمَةِ الْمُسْلِمَةِ، ثلاثةُ أوجهِ:

أَصَحُهَا: أَنَّهُ يُبَاحُ له تَسَرِّي الكِتَابِيَّةِ، وَلاَ يُبَاحُ لَهُ نكاحُ الأَمَةِ الْمُسْلِمَةِ، بَلْ يَحْرُمُ.

وأمًّا الأَمَةُ الْكِتَابِيَّةُ: فقطعَ الجمهورُ بتحريمِ نكاحها عليه، وطَرَدَ الحَنَّاطِي فِيهَا وَجْهَيْنَ، وهما: ضَعيفان جداً.

وفرَّعوا هنا فروعاً فاسدة تَرْكُها أولى من ذكرها.

وهذا النوع من الخصائص الذي زَجَرَ عنه ابنُ خَيْرَانَ، والإمامُ<sup>(٣)</sup>، وهما مصيبان في ذلك، واللهُ أعلمُ.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في المطبوع: (لا).

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: (وتزوجه).

<sup>(</sup>٣) الجويني.

## ٣ ـ الْقِسْمُ الثَّالِثُ مَا أُبِيحَ لَهُ مِنَ النَّكَاحِ دُونَ غَيْرِهِ

#### \* مَسْأَلَةٌ:

مَاتَ \_ صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلاَمُهُ عَلَيْهِ \_ عَنْ تِسْعِ نِسْوَةٍ، واتَّفقوا على إباحةِ تسع.

واختلفَ أصحابنا في جواز الزيادة: فالصحيحُ: أنَّهُ كان له ذلك. ودليلهُ:

ما في «البخاري»: عن بُندار، عن معاذ بن هشام، عن أبيه، عن قتادة، عن أنسٍ، قال: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ فِي السَّاعَةِ السَّاعَةِ السَّاعَةِ السَّاعَةِ الْوَاحِدَةِ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ، وَهُنَّ إِحْدَى عَشْرَةً.

قُلْتُ لأَنسٍ: هَلْ كَانَ يُطِيقُ ذَلِكَ؟ قالَ: كُنَّا نتَحَدَّثُ: أَنَّهُ أُعْطِيَ قُوَّةَ ثَلَاثِينَ (١).

وَفِي روايةٍ: أَرْبَعِينَ (٢).

ثُمَّ رواه البخاري<sup>(٣)</sup>: من حديث سعيد، عن قتادة، عن أنسِ: وَعِنْدَهُ: تِسْعٌ.

وَقَالَ أَنَسٌ: تَزَوَّجَ ﷺ خَمْسَ عَشْرَةَ امْرِأَةً، وَدَخَلَ بِثَلاَثَ عَشْرَةً،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٦٥).

<sup>(</sup>٢) أخرج الطبراني في «الأوسط» (٥٧١) عن عبدالله بن عمرو، عن رسول الله على، قال: «أعطيت قوة أربعين في البطش والنكاح...». وقال الهيثمي في "المجمع» (٧٥٥٥): رواه الطبراني في «الأوسط»، وفيه: المغيرة بن قيس، وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٢٨٠ و٤٧٨١ و٤٩١٧).

وَاجْتَمَعَ عِنْدَهُ إِحْدَى عَشْرَةَ، وَمَاتَ عَنْ تِسْعِ (۱). وقاله قتادة: أيضاً (۲).

وذكرهُ ابن الصباغ في «شامله»، قال: وقال أبو (عبيدَة)(٣): تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ثَمَانِي عَشْرَةَ امْرَأَةً، وَاتَّخَذَ مِنَ الإِمَاءِ ثَلاَثاً.

#### \* مَسْأَلَةٌ:

قالوا: وكان يصحُّ عقده بلفظِ الْهِبَةِ؛ لقوله تعالى: ﴿إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادُ أَلْنَيِيَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾[الأحزاب: ٥٠].

وإذا عقدهُ بلفظِ الهِبَةِ: فَلاَ مَهْرَ بِالْعَقْدِ، وَلاَ بِالدُّخُولِ؛ بِخِلاَفِ عَيْرِهِ.

وهل كانَ ينحصرُ طلاقهُ في الثَّلاَثِ؟ فيه وجهانِ:

أصحَّهُما: نعم؛ لِعُمُوم الآيةِ.

وقيلَ: لاَ؛ لأنَّهُ لَمَّا لَم ينحصر نكاحهُ في الأربعِ، لم ينحصر طلاقهُ في الطَّلَقَاتِ الثَّلاَثِ. وهَذَا تَعَسُّفٌ؛ لِعَدَم التَّلاَزُم.

#### \* مَسْأَلَةٌ:

وَكَانَ يُبَاحُ لَهُ (التَّزْوِيجُ)(١) بغيرِ وَلِيِّ، ولاَ شُهُودٍ ـ عَلَى الصَّحِيحِ ـ ؛ لحديثِ: زينبَ بنتِ جَحْشٍ: أَنَّهَا [كَانَتْ] تَفْخَرُ عَلَى أَزْوَاجِ

<sup>(</sup>١) تقدم.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في «الكبيـر» (٢٢/ ٤٤٥) عن قتـادة. وقال الهيثمي في «المجمع» (١٥٣٨٥): رواه الطبراني مرسلاً، وفيه: زهير بن العلاء، وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٣) في المطبوع: (عبيد).

<sup>(</sup>٤) في المطبوع: (التزوج).

النَّبِيِّ ﷺ، وَتَقُولُ: زَوَّجَكُنَّ أَهْلُوكُنَّ، وَزَوَّجَنِي اللهُ مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمْعِ اللهُ مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمَاوَاتٍ. رواه البخاري(١).

#### \* مَسْأَلَةً:

وهل كانً يُبَاح له التزوج في الإحرام؟ على وجهين:

أَحَدَهُمَا: لاَ ؛ لعمومِ الحديثِ الَّذِي في «مسلم»(٢) [٥٣/ ب] : عن عُثْمَانَ، عن رسولِ الله ﷺ، قال: «لاَ يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، وَلاَ يُنْكَحُ، وَلاَ يَخْطُبُ».

والمخاطبُ: داخلٌ في عموم متعلق خطابه عند الأكثرينَ.

وصحّحوا: الجواز؛ لحديث ابن عبّاسٍ: أَنَّهُ ﷺ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرَمٌ. أخرجاهُ(٣).

ولكن يعارضهُ: ما رواه مسلم (١٠): عن ميمونة نفسِها: أَنَّهُ تَزَوَّجَ بِهَا وَهُمَا حَلاَلاَنِ.

وَصَاحِبُ القِصَّةِ أَعْلَمُ بِهَا مِنَ الْغَيْرِ. واللهُ أعلمُ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٩٨٤ و٦٩٨٥ و٧٤٢٠)، والترمذي (٣٢١٣) مختصراً عن أنس.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد (۱/ ۵۷ و ۲۵ و ۳۵ و ۳۸ و ۳۹ و ۷۳)، والدارمي (۱۸۳۰ و ۲۲۰)، والحميدي (۳۳)، ومسلم (۱۸۶۰) ((۱۸) و(۳۳)) و ((۱۸۶۰) و رابع و الحميدي (۳۳))، والنسائي (٥/ ۱۹۲ و ۲۸۸)، وابن ماجه (۱۹۶۱)، وابن خزيمة (۲۲۶۹) عن عثمان بن عفان.

<sup>(</sup>۳) أخرجه أحمد (۱/ ۲۲۱ و۲۲۸ و۲۷۰ و۲۸۵ و۳۲۶ و۳۳۷ و۳۲۳)، والدارمي (۱۸۲۹)، والحميدي (۵۰۳)، والبخاري (٤٨٢٤)، ومسلم (۱٤۱۰) (٤٦)، والترمذي (۸٤٤)، والنسائي (٥/ ١٩١ و٦/ ٨٧)، وابن ماجه (١٩٦٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد (٦/ ٣٣٢ و٣٣٣ و٣٣٥)، والدارمي (١٨٣١)، ومسلم (١٤١١) (٤١)، وأبو داود (١٨٤٣)، والترمذي (٨٤٥)، والنسائي في «الكبرى» (١٢/ ١٨٠٨٢ تحفة)، وابن ماجه (١٩٦٤).

وإذا رغبَ في نكاحِ امرأةٍ، وجبَ عليها إجابتُه ـ على الصَّحيحِ عندَ الأصحابِ ـ، فيحرمُ على غيره خِطبَتُها.

#### \* مَسْأَلَةٌ:

هل كان يجب عليهِ أن يقْسِمَ لنسائهِ وإمائهِ؟ على وجهين: والذي يظهرُ منَ الأحاديثِ: الوجوب؛

لأنَّهُ ﷺ لَمَّا مَرِضَ، جعلَ يطوفُ عليهنَّ وهوَ كذلك، حتَّى استأذنهنَّ أن يُمَرَّضَ في بيت عائشة \_ رَضيى اللهُ عَنْهَا \_، فأذنَّ لَهُ (١).

وقال أبو سعيد الإصطخري: لا يجبُ؛ لقوله تعالى: ﴿ رُبِّجِي مَن تَشَاءَ مُنْهُنَّ وَتُتَّوِي ٓ إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ ﴾ [الأحزاب: ٥١] الآية. فيكونُ منَ الخصائص.

وهذا كلُّهُ: تفريعٌ على أن تزوُّجَه: هل هـو بمنْزلـه التَّسَرِّي في حَقِّنَا، (أَمْ)(٢) لا؟ على وجهين.

#### \* مَسْأَلَةٌ:

وَ «أَعْتَقَ صَفِيَّةَ ، وجعلَ عِثْقَهَا صَدَاقَهَا» ؛

كما ثبت في «الصحيحين»(٣) عن أنس.

فقيل: معنى ذلك: أنَّه أعتقها، وشرط عليها: أن تتزوَّج بهِ، فوجب عليها: الوفاءُ بالشَّرطِ؛ بخلاف غيره.

[وقيلَ: جَعَلَ نَفْسَ العِتْقِ صَدَاقاً.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٦/ ٢٠٠)، والبخاري (١٩٥ و ٦٣٤ و٢٤٤٨)، ومسلم (٤١٨) (٩١) عن عائشة.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: (أو).

<sup>(</sup>۳) أخرجه أحمد (۳/ ۱۸۱)، والدارمي (۲۲٤۸)، والبخاري (۳۹۲۵ و۳۹۳۰ و۷۷۸۸ و۶۸۷۶ و۵۸۸۸)، ومسلم (۱۳۲۰) (۸۵)، والترمذي (۱۱۱۵)، والنسائي (٦/ ۱۱٤)، وابن ماجه (۱۹۵۷).

وَصَحَّ ذلكَ؛ بخلاف غيره]. وهو اختيارُ الغزالي. قلتُ: يُشكِلُ على هذا:

ما حكاهُ التَّرْمِذِيِّ (١)، عن الشافعي: أنَّهُ جَوَّزَ ذَلِكَ لآحَادِ النَّاسِ. وهوَ وجهٌ مشهورٌ.

وقيل: أَعْتَقَهَا بِلاَ عِوَضٍ، وتزوجها بلا مهرٍ، لا في الحال، ولا في المآلِ. (وهَذَا)(٢) المحكيُّ عن أبي إسحاق. وقطع به الحافظ أبو بكر البيهقي(٣)، وصححه ابنُ الصَّلاح، والنَّوويّ.

قَلْتُ: ووَجَّهَ الشَّيخُ أَبُو عمرو: قوله: ﴿وَجَعَلَ عِثْقَهَا صَدَاقَهَا ﴾؛ يعني: أنَّهُ لَمْ يُمْهِرْهَا، غَيْرَ أَنَّهُ أَعَتَقَهَا. فيكونُ كقولهم: الْجُوعُ زَادُ مَنْ لاَ زَادَ لَهُ. وقيلَ: بَلْ أَمْهَرَهَا جاريةُ؛ كما رواه البيهقي(٤)، بإسنادٍ غريبٍ لا يصحُّ.

<sup>(</sup>۱) قال الترمذي عقب ذكر الحديث رقم (١١١٥): وفي الباب: عن صفية. قال أبو عيسى: حديث أنس حديثٌ حسنٌ صحيحٌ، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي على وغيرهم، وهو قول الشافعي، وأحمد وإسحاق، وكره بعض أهل العلم أن يجعل عتقها صداقها حتى يجعل لها مهراً سوى العتق، والقول الأول أصح.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: (وهو).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في «سننه» (٧/ ١٢٨) عن أنس... وقال: ويذكر هذا أيضاً عن المزني \_ رحمه الله \_: أنه ذكر هذا الحديث للشافعي \_ رحمه الله \_، فحمله على التخصيص، وموضع التخصيص: أنه أعتقها مطلقاً، ثم تزوجها على غير مهر، ونكاح غيره لا يخلو من مهر. والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في «الكبير» (٢٤/ ٢٧٧ ـ ٢٧٨)، وأبو يعلى (٢١٦١)، والبيهقي في «سننه» (٧/ ١٢٨ ـ ١٢٩) عن رزينة، قالت: لما كان يوم قريظة والنضير، جاء بصفية يقودها سبية حتى فتح الله عليه، وذراعها في يده، فلما رأت السبي، قالت: أشهد أن لا إله إلا الله، وأنك رسول الله، فأرسل ذراعها من يده، فأعتقها، فخطبها فتزوجها، وأمهرها رزينة. وقال الهيثمي في «المجمع» (١٥٣٥٥): رواه الطبراني، وأبو يعلى بنحوه من طريق عليلة بنت الكميت، عن أمها أمينة، عن أمة الله بنت رزينة، وهؤلاء الثلاث لم أعرفهن، وبقية إسناده ثقات، وهو مخالف لما في «الصحيح». والله أعلم.

# ٤ ـ الْقِسْمُ الرَّابِعُ مَا اخْتَصَّ بِهِ مِنَ الْفَضَائِلِ دُونَ غَيْرِهِ

فَمِنْ ذَلِكَ: أَنَّ أَزْوَاجَهُ أُمَّهَاتُ المؤمنينَ. قال الله تعالى: ﴿ ٱلنَّبِيُّ أَوْلِى إِلَّهُ وَأِنْ اللهِ عَالَى: ﴿ ٱلنَّبِيُّ أَوْلِى إِلَا مُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ۚ وَأَزْوَكَجُدُونَ ﴾ [الأحزاب: ٦].

ومعنى هذه الأمومة: الاحترامُ، والطَّاعةُ، وتحريمُ العقوقِ، ووجوبُ التَّعظيمِ، لاَ في تحريم بَنَاتِهِنَّ وجوازِ الْخَلوةِ بِهِنَّ، ولا تَنتُشِرُ الحُرمةُ إِلَى مَنْ عَدَاهنَّ.

وهل هنَّ أمهاتُ المؤمنات؟ على وجهين: صَحَّحُوا المنعَ [٤ه/1]. وهوَ قول عائشة ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ـ (١).

وهذا تفريعٌ: على أنَّ (جَمعَ)(٢) الْمُذَكَّرِ السَّالِمِ هَلْ يَدِّخُلُ فِيهِ النِّسَاءُ؟ وهي مُقَرَّرَةٌ فِي الأُصُولِ.

وهل يقالُ فِي إِخْوَتِهِنَّ: أخوالُ المؤمنينَ؟ فِيهِ نِزَاعٌ، والنَّصُّ: جوازُهُ. وهل يُطلَقُ عَلَى بَنَاتِهِنَّ: أَخَوَاتُ المؤمنينَ؟ نصَّ الشَّافِعِي في

«الْمُخْتَصَر» على جوازهِ.

وَجَوَّزَهُ بعضُ الأصحابِ.

ومنعَ منه آخرون.

وقد أنكرَ ابنُ الصَّبَّاغ، وغيرُه ذلكَ على المُزَنيِّ، وقالوا: غلط.

## \* فَرْعٌ:

وَهَلْ يَقَالُ لَهُ ﷺ: أَبُو المؤمنينَ؟!.

<sup>(</sup>۱) انظره في: «طبقات ابن سعد» (۸/ ٤٤)، والبيهقي في «سننه» (٧/ ٧٠).

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: (الجمع).

نقلَ البغوي عن بعض الأصحاب: الجواز. قُلْتُ: وهو ول معاوية .

وقد قرأ أُبَيُّ (١)، وابنُ عَبَّاسٍ ﴿: «النبيُّ أُولَى بالمؤمنين من أَنفسِهم»، وهوَ أَبُّ لَهم (٢)، «وأزواجه أمهاتهم».

ونقلَ الوَاحِدِيُّ: عن بعض الأصحاب: المنعَ؛ لقول تعالى: ﴿ مَّاكَانَ مُحَمَّدُ أَبًا أَحَدِمِن رِّجَالِكُمُ ﴾ [الأحزاب: ٤٠]. ولكن المراد: أَبَاهُمْ في النسب، وإلاَّ فقد؛

روى أبو داود(٣): «إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ مِثْلُ الْوَالِدِ». الحديثُ في الاستطابةِ(١).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في «مناهل الصفا» (٥٢) لابن راهويه في «مسنده» عن أُبي ابن كعب. أخرجه البيهقي في «سننه» (٧/ ٦٩) عن ابن عباس.

وأخرجه الطبري في «جامع البيان» (٢١/ ١٢٢) عن مجاهد، والحسن، وقتادة. وذكر المتقي الهندي في «كنز العمال» (٤٧٤٦) عن بجالة، قال: مر عمر بن الخطاب بغلام وهو يقرأ في المصحف: «النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأزواجه أمهاتهم» وهو أب لهم، فقال: ياغلام! حكها، قال: هذا مصحف أُبيّ، فذهب إليه فسأله؟ فقال: إنه كان يلهيني القرآنُ، ويلهيك الصفقُ بالأسواق. وعزاه للحاكم. [ولم أجده].

<sup>(</sup>٢) انظره في: «الشفا» للقاضي عياض (٤٠).

 <sup>(</sup>۳) أخرجه أحمد (۲/ ۲٤٧ و ۲۵۷)، والحميدي (۹۸۸)، وأبو داود (۸)، والنسائي (۱/ ۳۸)،
 وابن ماجه (۳۱۲ و۳۱۳)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۱/ ۱۲۳)، وابن حبان
 (۱٤٣١ و ۱٤٤٠)، وابن خزيمة (۸۰)، والبيهقي في «سننه» (۱/ ۱۰۲ و ۱۱۲) عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٤) الاستطابة والإطابة: كناية عن الاستنجاء، سمي بها؛ من الطيب؛ لأنه يطيب حسده بإزاله ما عليه من الخبث بالاستنجاء؛ أي: يطهره.



وأزواجهُ أفضلُ نساءِ الأُمَّةِ؛ لتضعِيفِ أَجرهنَّ؛ بخلاف غَيْرِهنَّ، ثُمَّ أفضلُهنَّ: خديجةُ، وعائشةُ.

قال أبوسعيد المتولي: واختلفَ أصحابنا: (أَيُّهُمَا)(١) أفضلُ؟

وَقَوْلُ ابْنِ حَزْمٍ: إِنَّ أَزْوَاجَهُ ﷺ أَفْضَلُ من سائر الصحابة، حَتَّى من أبي بكرِ الصِّدِيق ﷺ، قولٌ لم يسبقهُ إليهِ أحدٌ، وهو أضعفُ الأقوالِ.

#### \* مَسْأَلَةً:

ويحرمُ نكاحُ زوجاته اللاَّتي تُوُفِّي عَنْهُنَّ إِجماعاً، وذلكَ: لأَنَهُنَّ أزواجُهُ في الجنة، وإذا لم تتزوج المرأة بعد مَوت زوجها، فهيَ لهُ في الآخرة.

كما روي: أَنَّ أَبَا الدَّرداء قالت له زوجته عند الاحتضارِ: يَا أَبَا الدَّرداءِ! إِنَّكَ خَطَبْتَنِي إِلَى أَهْلِي فَزَوَّجُوكِ، وَإِنِّي أخطبكِ اليومَ إلى نفسِكَ، قالَ: فلاَ تَزَوَّجِي بَعْدِي. فخطبها بعدَ موتهِ معاويةُ ـ وهوَ أميرٌ ـ فأبَت عليه (١٠).

<sup>(</sup>١) في المطبوع: (أيتهما).

<sup>(</sup>Y) أخرج الطبراني في «الأوسط» (1/ 1۷0/ ۱) عن عطية بن قيس الكلاعي، قال: خطب معاوية بن أبي سفيان أم الدرداء بعد وفاة أبي الدرداء، قالت أم الدرداء: سمعت أبا الدرداء يقول: سمعت رسول الله على يقول: «أيّما امرأة توفي عنها زوجها، فتزوجت بعده، فهي لآخر أزواجها». وما كنتُ لأختار على أبي الدرداء، فكتب إليها معاوية، فعليك بالصوم؛ فإنه محسمة [أي: مقطعة للنكاح]. وقال الهيثمي في «المجمع» (٧٤٢٤): رواه الطبراني في «الكبير» و«الأوسط»، وفيه: أبو بكر بن أبي مريم، وقد اختلط.

وروى البيهقي<sup>(۱)</sup>: من حديث عيسى بن عبد الرحمن السُّلَمي، عن أبي إسحاق، عن صِلَة، عن حذيفة: أنَّهُ قَالَ لامْرَأَتِهِ: إِنْ سَرَّكِ أَنْ تَكُونِي رَوْجَتِي فِي الْجَنَّةِ، فَلاَ تَزَّقَجِي بَعْدِي؛ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ فِي الْجَنَّةِ لآخِرِ أَزْوَاجِهَا فِي الدُّنْيَا. (وَلذلكَ)<sup>(۱)</sup>: حَرُمَ على أزواج النبي عَلَيْ و(رَضييَ عَنْهُنَّ)<sup>(۱)</sup> أن أن يُنْكَحْنَ بعده؛ لأنهَنَّ أزواجه فِي الجنة.

## \* واختلفوا فيمن طلَّقَهَا في حال حياته على ثلاثةِ أوجهٍ:

ثالثها: أنَّ من دخل بها، تحرم على غيره.

ونصَّ الشافعيُّ: على التحريم مطلقاً. ونصرهُ: ابن أبي هريرة (رَضيِ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ)(٤) [٤٥/ب]؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَزْوَلَجُهُوٓ أُمَّهَا لَهُمُ ۖ [الأحزاب: ٦].

وعلى هذا: ففي أَمَةٍ يُفَارِقُهَا بوفاةٍ أو غيرِها بعدَ الدخول وجهان.

وقيل: لم يكن أزواجُه حراماً على غيره، إلاَّ أن يموتَ عَنْهُنَّ.

والدليل على ذلك: آية التخيير؛ فإنه لو لم تُخَيَّر للغير، لما كان في تخييره لَهُنَّ فائدةٌ. واللهُ أعلمُ.

#### \* مَسْأَلَةٌ:

ومن قذف عائشة أمَّ المؤمنينَ، قُتِلَ (٥) إِجْمَاعاً. حكاه السهيلي،

<sup>(</sup>۱) أخرجه البيهقي في «سننه الكبرى» (٧/ ٦٩-٧٠).

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: (فلذلك).

<sup>(</sup>٣) في المطبوع: (١١).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () غير موجود في المطبوع.

<sup>(</sup>٥) قال القاضي عياض في «الشفا» (ص٨٧٨): وروي عن مالك: من سبَّ أبا بكرٍ، جُلد، ومن سب عائشة، قتل. قيل له: لمَ؟ قال: من رماها، فقد خالف القرآن.

وغيره، ولنص القرآن على براءتها.

وفيمن عداها من الزوجات قولان.

#### \* مَسْأَلَةٌ:

وكذلك: مَن سَبَّهُ (صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)(١)، قُتِلَ(٢)، رَجُلاً كانَ أو امرأةً؛

للأحاديثِ (المتضافرة)(٢) في ذلك، التي يطول ذكرُها هاهنا.

فمن ذلك: حديثُ ابنِ عبَّاسِ: فِي الأَعْمَى الَّذِي قَتَلَ أُمَّ وَلَدِهِ لَمَّا وَقَعَت فِي النَّبِيِ عَلَيْهِ، فقالَ: «أَلاَ اشْهَدُوا أَنَّ دَمَهَا هَدَرُ»(٤).

وقال شعبة: [عن توبةَ العنبريِّ]، عن أبي السوار، عن أبي برزة: أَنَّ رَجُلاً سَبَّ أَبَا بَكْرٍ، فقلتُ: أَلاَ ضَرَبْتَ عُنْقَهُ؟ فقالَ: مَا كَانَتْ لأَحَدٍ بَعْدَ النَّبِيِّ عَنْقَهُ؟ دواه [النسائي](٥)، والبيهقي(٦).

وروى ابن عدي(٧): من حديث يحيى بن إسماعيل الواسطي:

<sup>(</sup>١) في المطبوع: ( عَالَيْ اللهُ ).

<sup>(</sup>٢) انظر: «الشفا» للقاضي عياض (ص٨٧٦) من رقم (١٨٢١).

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: (المتظافرة).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود (٤٠٦٩ و٤٣٦١)، والنسائي (٧/ ١٠٧)، والبيهقي في «سننه الكبرى» (٧/ ٦٠).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود (٤٣٦٣)، والنسائي (٧/ ١٠٩).

<sup>(</sup>٦) أخرجه البيهقي في «سننه» (٧/ ٦٠).

<sup>(</sup>٧) أخرجه ابن عدي في «الكامل» (٧/ ٢٧٠٤)، والبيهقي في «سننه» (٧/ ٦٠) من طريق ابن عدي. وقال: قال أبو أحمد [يعني: ابن عدي] ـ رحمه الله ـ: هذا الحديث يعرف بيحيى بن إسماعيل.

حدثنا إبراهيم بن سعد، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرةَ رها الله عن أبي هريرةَ الله قال: لاَ يُقْتَلُ أَحَدُكُمْ بِسَبِّ أَحَدِ إِلاَّ بِسَبِّ النَّبِيِّ ﷺ.

وقد صَنَّفَ فِي ذَلِكَ: الشَّيخُ الإمامُ أبو العبَّاسِ بنُ تَيْمِيَّةَ كِتَابَهُ: «الصَّارِم الْمَسْلُول عَلَى [مَنْ] سَبَّ الرَّسُولَ ﷺ، وَهُوَ مِن أحسنِ الكُتُبِ الْمُؤلَّفة في ذلك. واللهُ أَعْلَمُ.

#### \* مَسْأَلَةٌ:

#### وكان من خَصَائِصِهِ:

أنَّه إِذَا سَبَّ رَجُلاً ليسَ بذلك حقيقاً، يُجْعَلُ سَبُّ رَسُولِ اللهِ ﷺ كَفَّارَةً عَنْهُ، ودَليلهُ:

ما أخرجاه في «الصحيحين»(١): عن أبي هريرة هذه، قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اللَّهُمَّ إِنِّي اتَّخَذْتُ عِنْدَكَ عَهْداً لَنْ تُخْلِفَهُ، إِنَّمَا أَنَا بَشَرْ، فَأَيُّ الْمُؤْمِنِينَ آذَيْتُهُ، أَوْ شَتَمْتُهُ، أَوْ جَلَدْتُهُ، أَوْ لَعَنْتُهُ، فَاجْعَلْهَا لَهُ صَلاَةً وَرُرْبَةً تُقَرِّبُهُ بِهَا [إِلَيْكَ] يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

وَلِهَذا: لما ذكر مسلم في «صحيحه»(٢): في فضل معاوية، أوردَ أوّلاً هذا الحديث، ثُمَّ أتبعه بحديث: «لا أَشْبَعَ اللهُ بَطْنَهُ».

فيحصل منهما: مَزِيَّةٌ لِمُعَاوِيَةً ﴿ فَهُهُ.

وهذا من جملة إمامةِ مُسْلِمٍ \_ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى \_.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٠٠٠) بلفظ: عن أبي هريرة ههد: أنه سمع النبي ﷺ يقول: «اللهم فأيما مؤمن سببته، فاجعل ذلك له قربة إليك يوم القيامة».

وأخرجه أحمد (٢/ ٣١٦ و٣٩٠)، ومسلم (٢٦٠١) (٨٩ و٩٠ و٩١)، والبيهقي في «سننه» (٧/ ٦١) عن أبي هريرة. و(٢٦٠٢) (٨٩) عن جابر.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (١/ ٢٤٠)، ومسلم (٢٦٠٤) (٩٦) عن ابن عباس.



وكانَ إِذَا لِبسَ لأَمَةَ الْحَرْبِ، لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَقْلَعَهَا حَتَّى يَقْضِيَ اللهُ أَمْرَهُ ؟ لحديثِ يومِ أُحُدِ: لَمَّا أَشَارَ عَلَيهِ جَمَاعةٌ منَ المؤمنينَ بالخروجِ إِلَى عَدُوِّهِ إِلَى أُحُدِ [٥٥/ أ]، فدخلَ فلبسَ لأُمَتَهُ، فلمَّا خرج عليهم قالوا: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنْ رَأَيتَ أَنْ تَرْجِعَ ؟ فقالَ: «إِنَّهُ لاَ يَنْبَغِي لِنَبِيٍّ إِذَا أَخَذَ لأَمَةَ الْحَرْبِ أَنْ اللهِ! إِنْ رَأَيتَ أَنْ تَرْجِعَ ؟ فقالَ: «إِنَّهُ لاَ يَنْبَغِي لِنَبِيٍّ إِذَا أَخَذَ لأَمَةَ الْحَرْبِ أَنْ يَرْجِعَ حَتَّى يُقَاتِلَ اللهِ المغازي (١٠). الحديث بطوله: ذكرهُ أصحابُ المغازي (١٠).

فقال عامَّةُ أصحابنا: إنَّ ذلكَ كانَ واجباً عليه، وإنَّهُ يَحْرُمُ عليه أن يَنْزِعَهَا حَتَّى يُقَاتِلَ.

وفرَّعوا عليه: أنَّه لَو شَرَعَ في تطوُّع، لزمه أتمامه أـ على أحدِ الوجهينِ ـ. وهوَ ضعيفٌ؛ لِمَا قَدَّمنا في الصَّوم. والله أَعْلَمُ.

وَقَدْ ضَعَّفَ (هَذَا)(٣) التَّفْرِيعَ أَبُو زَكَرِيَّا أَيضاً.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۳/ ۳۰۱)، والدارمي (۲۱۰۹) عن جابر. وأورده البخاري في "صحيحه" معلقاً قبل رقم (٦٩٣٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: «السير والمغازي» لابن إسحاق (ص٣٢٥)، و«تاريخ الطبـري» (٢/ ٥٠٧).

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: (بهذا).

#### هُ مَسْأَلَةً:

وَذَكُرُوا فِي خَصَائِصِهِ ﷺ:

وُجُوبَ الْمُشَاوَرَةِ ـ يعني: أنه يشاورُ أصحابهُ في أمورِ الحربِ ـ.

قال الله تعالى: ﴿ وَشَاوِرُهُمْ فِي أَلْأُمْنَ ﴾ [آل عمران: ١٥٩].

قال الشَّافعيُّ: حدثنا سفيانُ بنُ عيينة، عن الزهريِّ، قالَ: قَالَ أَبُو هريرةَ فَالَ اللهِ عَلَيْهِ (١). هريرةَ فَاللهُ اللهِ عَلَيْهُ (١).

وقال الشَّافعيُّ ـ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى ـ: قَالَ الْحَسَنُ: لَقَـدْ كَـانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ غَنِياً عَنِ الْمُشَاوَرَةِ، وَلَكِنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَسْتَنَّ بِذَلِكَ الْحُكَّامُ بَعْدَهُ (٢).

قُلتُ: فَعَلَى هَذَا: لا يَبْقَى مِنَ الْخَصَائِصِ.

#### \* مَسْأَلَةٌ:

قالوا: وَكَانَ يَجِبُ عَلَيْهِ مُصَابَرَةُ العَدُوِّ، وإن زادوا عَلَى الضِّعفِ، وَكَأَنَّ ذلكَ مأخوذٌ من حديث الحديبيةِ. واللهُ أَعْلَمُ.

حيثُ يقولُ \_ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ \_ لِعُرْوَةَ فِي جُمْلَةِ كَلاَمِهِ: "فَإِنْ أَبَوْا، فَوَاللهِ! (لأُقَاتِلَنَّهُمْ)(") \_ يَعْنِي: قُرَيْشاً \_ عَلَى هَذَا الأَمْرِ حَتَّى تَنْفَرِهَ سَالِفَتِي". والحديثُ مخرَّج في "صحيح البخاري"().

#### \* مَسْأَلَةٌ:

وقد قدَّمنَا قوله ﷺ: ﴿إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِنَبِيِّ خَائِنَةُ الْأَعْيُنِ ﴾ .

<sup>(</sup>۱) عزاه ابن قيم الجوزية في «زاد المعاد» (٢٨٨٤) بتحقيقي للحاكم في «المستدرك». ولم أجده فيه. وأخرجه البيهقي في «سننه الكبرى» (٧/ ٤٥ ـ ٤٦) من طريق الشافعي.

<sup>(</sup>Y) أخرجه البيهقي في «سننه الكبري» (٧/ ٤٦) من طريق الشافعي.

<sup>(</sup>٣) في المطبوع: (لأقاتلهم).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٢٥٨١ و٢٥٨٢) عن المسور بن مخرمة، ومروان.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود (٣١٦٣ و٣١٦٤)، والحاكم (٣/ ٤٥)، وصححه ووافقه الذهبي، عن مصعب بن سعد، عن سعد.

قالوا: وَكَانَ ـ مَعَ هَذَا ـ يَجُوزُ له الخديعةُ في الحروبِ؛ لقوله ﷺ: «الْحَرْبُ خُدْعَةٌ»(١).

وكما فعلَ يومَ الأحزابِ مِن أمرهِ (نُعَيْماً)(٢): أَنْ يُوقِعَ بِينَ قريشٍ وقريظةَ، ففعلَ حَتَّى فَرَّقَ اللهُ شَمْلَهُم عَلَى يَدَيهِ، وَأَلْقَى بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ، وَفَلَّ اللهُ جُمُوعَهُمْ بِذَلِكَ وَبِغَيْرِهِ (٣). وَلَهُ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ.

#### \* مَسْأَلَةٌ:

وقَد كَانَ لَهُ ﷺ الصَّفِيُّ مِنَ الْمَغْنَمِ، وَهُوَ: أَنْ يَخْتَارَ فَيَأْخُذَ مَا يَشَاءُ: عَبْداً، أَوْ أَمَةً، أَوْ سِلاَحاً، أَوْ نَحْوَ ذلكَ قبلَ القِسمَةِ.

وقد دل على ذلكَ: أَحَادِيثُ فِي «السُّنَنِ» وَغَيْرِهَا(٤).

وكذلكَ: كَانَ لَهُ (خُمُسُ)(٥) خُمُسِ الغَنِيمَةِ، وَأَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ الْفَيءِ؛ كَمَا هُوَ مَذْهَبُنَا، لاَ خِلاَفَ فِي ذَلِكَ.

#### \* \* \*

<sup>(</sup>۱) أخرجه الحميدي (۱۲۳۷)، والبخاري (۳۰۳۰)، ومسلم (۱۷۳۹)، وأبو داود (۲۲۳۲)، والترمذي (۱۲۷۵)، وابن حبان (٤٧٦٣) عن جابر.

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: (نعيم).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (١٧٨٨) عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، قال: كنا عند حذيفة...
 وانظر: «السيرة» لابن هشام (٣/ ٢٤٧) عن ابن إسحاق.

<sup>(</sup>٤) أخرج أبو داود (٢٩٩١) عن الشعبي، قال: كَانَ لَهُ ﷺ سَهْمٌ مِنْ الْغَنِيمَةِ يُدْعَى الصَّفِيّ، إِنْ شَاءَ عَبْداً، وَإِنْ شَاءَ أَمَةً، وَإِنْ شَاءَ فَرَسَاً، يَخْتَارُهُ قَبْلَ الْخُمُسِ. وأخرج أبو داود (٢٩٩٤) عن عَائِشةً، قالت: وَكَانَتْ صَفِيّةٌ مِنْ الصّفِيّ.

وأخرج أحمد (١/ ٢٧١)، والترمذي (١٥٦١)، وابن ماجه (٢٨٠٨)، والطبراني في «الكبير» (١٠٧٣٣) عن ابن عباس، قال: وَكَانَ سَيْفُهُ ذُو الْفُقَارِ مِنَ الصَّفِيِّ.

<sup>(</sup>٥) ما بين: () غير موجود في المطبوع.

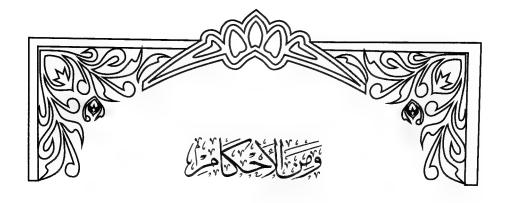

قَالُوا: لَهُ أَنْ يَحْكُمَ بِعِلْمِهِ لِعَدَمِ التُّهمَةِ [٥٥/ ب]، وشاهده:

حَدِيثُ: هِنْدٍ بِنْتِ عُتْبَةً، حِينَ اشْتَكَتْ مِنْ شُحِّ زَوْجِهَا أَبِي سُفْيَانَ، فَقَالَ: «خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكِ وَيَكْفِي بَنِيَّكِ». وهوَ في «الصحيحين»(١)، عن عائشة ـ رَضيِيَ اللهُ عَنْهَا ـ.

وَفِي حُكْمِ غَيْرِهِ بعلمهِ: خِلاَفٌ مشهورٌ، حَاصِلُهُ: ثلاثةُ أقوالٍ: ثَالِثُهَا: يَحْكُمُ فِي غَيْر حُدُودِ اللهِ.

قالوا: وَعَلَى هَذَا: فَيَحْكُمُ لِنَفْسِهِ وَوَلَدِهِ، وَيَشْهَدُ لِنَفْسِهِ وَوَلَدِهِ، وَيَشْهَدُ لِنَفْسِهِ وَوَلَدِهِ، وَيَشْهَدُ لِنَفْسِهِ وَوَلَدِهِ، وَيَشْهَدُ لَهُ؛

لحديثِ: خُزَيْمَةَ بنِ ثَابِتٍ (٢). وَهُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ مَبْسُوطٌ فِي غَيْرِ هَذَا

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري معلقاً قبل رقم (۲۰۹٦). وأخرجه أحمد (٦/ ٣٩ و٥٠)، والبخاري (۲۰۹۷ و۲۲۱۱)، ومسلم (۱۷۱٤) (۷)، وأبو داود (۳۵۳۲).

الْمَوْضع، والله تعالَى أعلمُ.

#### \* مَسْأَلَةٌ:

قالوا: وَمَنِ استَهَانَ بِحَضْرَتِهِ، أَوْ زَنَى، كَفَرَ. وَقَالَ الشَّيخُ أَبُو زَكَرِيّا النَّوَوِيُّ: وَفِي الزِّنَى نَظَرٌ. واللهُ أَعْلَمُ.

#### \* مَسْأَلَةٌ:

يَجُوزُ التَّسَمِّي باسمِهِ بلا خلاف، وَفِي جَـوَازِ التَّكَنِّي بِكُنْيَـةِ أَبِي الْقَاسِمِ ثَلاَثَةُ أَقْوَالٍ لِلْعُلَمَاءِ:

أحدها: الْمَنْعُ مُطْلَقاً. وهوَ: مذهبُ الشَّافِعِيّ. حَكَاهُ عنهُ: الْبَيْهَقِيُّ، وَالْبَغُويُّ، وَأَبُو الْقَاسِم بنُ عَسَاكِرَ الدِّمَشْقِيُّ، لحديثٍ وردَ فيهِ:

عن جابرٍ، قالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «تَسَمَّوْا بِاسْمِي، وَلاَ تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِي» أخرجاه(١).

ولهما(٢): عن أبي هريرة، مثلهُ.

فيساومونه بالفرس، ولا يشعرون أن النبي الله ابتاعه، فنادى الأعرابي رسول الله الله فقال: إن كنت مبتاعاً هذا الفرس، وإلا بعته، فقام النبي على حين سمع نداء الأعرابي، فقال: «أو ليس قد ابتعته منك؟». فقال الأعرابي: لا والله! ما بعتُكه. فقال النبي الله قد ابتعته منك». فطفق الأعرابي يقول: هلم شهيداً، فقال خزيمة بن ثابت: أنا أشهد أنك قد بايعته، فأقبل النبي على خزيمة فقال: «بم تشهد؟». فقال: بتصديقك يا رسول الله، فجعل رسولُ الله على شهادة خزيمة بشهادة رجلين.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۳۱۱۶ و۳۳۶ و۳۸۳۳ و۸۸۳۳)، وفي «الأدب المفرد» (۸۳۹)، ومسلم (۲۱۳۳) (۳) و(٤)، وأبو داود (۶۹۲۱)، والترمذي (۲۸٤۲)، وابن ماجه (۳۷۳۲) عن جابر.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۱۱۰ و ۳۳٤٦ و ۳۸۳۵ و ۸۸٤۵ و ۲۱۸۸ و ۲۱۸۸)، ومسلم (۲۱۳۲)،
 وأبو داود ( ۲۹۲۵)، وابن ماجه (۳۷۳۵) عن أبي هريرة.
 وأخرجه البخاري (۲۰۱۶ و ۲۰۱۵)، ومسلم (۲۱۳۱) (۱) عن أنس بن مالك.

والثَّاني: وهوَ: مَذْهَبُ مالكِ، واختيارُ النووي ـ رَحِمَهُمَا اللهُ تَعَالَى ـ إِبَاحَتُهُ مُطْلَقاً؛ لأنَّ ذلكَ كَانَ لِمَعْنَى فِي حَالِ حَيَاتِهِ زَالَ بِمَوْتِهِ ﷺ.

الثَّالثُ: يَجُوزُ لِمَنْ لَيْسَ اسْمُهُ: مُحَمَّداً. وَلاَ يَجُوزُ لِمَنِ اسْمُهُ: مُحَمَّداً. وَلاَ يَجُوزُ لِمَنِ اسْمُهُ: مُحَمَّدٌ؛ لِئلاَّ يَكُونَ قَد جَمَعَ بَيْنَ اسْمِهِ وَكُنْيَتِهِ. وَهَذَا اخْتِيَارُ أَبِي القَاسِمِ عَبْدِ الْكَرِيمِ الرَّافِعِي. اللَّهُ الْكَرِيمِ الرَّافِعِي.

#### \* مَسْأَلَةٌ:

### وَذَكَرُوا فِي الْخَصَائِصِ:

أنَّ أولادَ بَنَاتِهِ يَنْتَسِبُونَ إليهِ ؛ استناداً إلى:

ما رواه البخاري(١): عن أبي بكرةَ [ﷺ، قال: رَأَيْتُ الْحَسَنَ ابنَ عَلِيٍّ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا \_ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ مَرَّةً، وَإِلَى النَّاسِ أُخْرَى، فَيَقُولُ: ﴿إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ، وَلَعَلَّ اللهَ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ مَرَّةً، وَإِلَى النَّاسِ أُخْرَى، فَيَقُولُ: ﴿إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ، وَلَعَلَّ اللهَ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ مَرَّةً، وَإِلَى النَّاسِ أُخْرَى، فَيَقُولُ: ﴿إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ، وَلَعَلَّ اللهَ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ مَنْ الْمُسْلِمِينَ».

#### \* مَسْأَلَةٌ:

وَمِنَ الْخَصَائِصِ:

أَنَّ كُلَّ نَسَبٍ وَسَبَبٍ يَنْقَطِعُ نَفْعُهُ وَبِرُّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِلاَّ نَسَبُهُ وَسَبَبُهُ وَسَبَبُهُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٥/ ٣٧ و٤٤ و٩٩ و٥١)، والحميدي (٧٩٣)، والبخاري (٢٥٥٧ و١٠)، وأبو داود (٤٦٦٢)، والترمذي (٣٧٧٣)، والنسائي (٣/ ١٠٧)، وفي «الكبرى» (١٦٤٤)، وفي «عمل اليوم والليلة»، (٢٥١ و٢٥٢)، وفي «فضائل الصحابة» (٦٣) عن أبي بكرة نفيع.

<sup>(</sup>٢) أخرج الحاكم (٣/ ١٤٢) عن علّي بن الحسين: أن عمر بن الخطاب الله خطب إلى علي الله أم كلثوم، فقال: أنكحنيها. فقال علي: إني أرصدها لابن أخي عبدالله بن جعفر. فقال عمر: أنكحنيها، فوالله! ما من الناس أحد يرصد من أمرها ما أرصده،

قال اللهُ تعالى: ﴿ فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَلاَ أَنسَابَ يَيْنَهُمْ يَوْمَبِنِ وَلَا يَسَاءَلُونَ ﴾ [المؤمنون: ١٠١].

وقال الإمامُ أحمد (١): حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم: حدثنا عبد الله بن جعفر: حدثنا أم بكر بنتُ المِسْورِ بنِ مخرمة، عن عبدالله بن أبي رافع، عن المسور، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ، أَنَّهُ قَالَ: «فَاطِمَةُ (بَضْعَةٌ مِنِي، يَغِيظُنِي مَا يَغِيظُهَا) (٢)، وَيُبْسِطُنِي ٢٥/ أ] مَا يُبْسِطُهَا، وَإِنَّ الأَنْسَابَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَنْقَطِعُ غَيْرَ نَسَبِي وَسَبَبِي وَصِهْرِي».

هذا الحديثُ في «الصحيحين»(٣)، عن المسور بغير هذا اللفظ،

فأنكحه علي، فأتى عمرُ المهاجرين، فقال: ألا تهنئوني؟ فقالوا: بمن يا أمير المؤمنين؟ فقال: بأم كلثوم بنتِ علي وابنةِ فاطمة بنت رسول الله على إني سمعت رسول الله على يقول: «كل نسب وسبب ينقطع يوم القيامة إلا ما كان من سببي ونسبي، فأحببت أن يكون بيني وبين رسول الله على نسب وسبب. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي بقوله: منقطع.

وأخرج الطبراني في «الأوسط» (٤١٤٤) عن عبدالله بن الزبير، قال: قال رسول الله ﷺ: «كل نسب وصهر منقطع يوم القيامة إلا نسبي وصهري». قال الهيثمي في «المجمع» (١٦٣٨٩): رواه الطبراني في «الأوسط»، وفيه: إبراهيم بن يزيد الخوزي، وهو متروك.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٤/ ٣٢٣ و٣٣٢)، والطبراني في «الكبير» (٢٠/ ٢٥ و٢٧)، والحاكم (٣/ ١٥)، والبيهقي في «سننه» (٧/ ٦٤) عن المسور بن مخرمة. وقال الهيثمي في «المجمع» (١٥٢٠٣): رواه الطبراني، وفيه: أم بكر بنت المسور، ولم يجرحها أحد، ولم يوثقها، وبقية رجاله وثقوا.

<sup>(</sup>٢) في «مسند الإمام أحمد»: (مضغةٌ مني، يقبضني ما قبضها).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٣٥١٠) عن المسور بلفظ: «فاطمة بضعة مني، فمن أغضبها، أغضبني». ومسلم (٢٤٤٩) (٩٤) عن المسور بلفظ: «إنما فاطمة بضعة مني، يؤذيني ما آذاها».

وأخرجه البخاري (٣٥٢٣) عن المسور ضمن حديث مطولاً.

وبدون هذه الزيادة.

قال الحافظُ أبو بكرِ البيهقي (١): وقد روى جماعةٌ هذا الحديث بهذهِ الزِّيادة، عن عبدالله بن جعفرِ هذا \_ وهوَ: الزُّهري \_، عن أم بكرٍ بنتِ المسورِ بنِ مخرمةَ، عن أبيها. ولم (يذكروا)(٢): ابنَ أبي رافعٍ. فاللهُ أَعْلَمُ.

وعن عمر بن الخطاب على: أَنَّهُ لَمَّا خَطَبَ أُمَّ كُلْنُومٍ بِنْتَ عَلِيًّ ابِنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: إِنَّهَا صَغِيرَةٌ، فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: (كُلُّ سَبَبٍ وَنَسَبٍ يَنْقَطِعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلاَّ سَبَبِي رَسُولِ اللهِ عَلَيْ سَبَبٌ وَنَسَبٌ، فَزَوَّجَهُ وَنَسَبِي». فَأَحْبَبْتُ أَنْ يَكُونَ لِي [مِنْ] رَسُولِ اللهِ عَلَيْ سَبَبٌ وَنَسَبٌ، فَزَوَّجَهُ عَلَيْ \_ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا \_. رواه البيهقي (٣): من حديث: سفيان ابن وكيع. وفيه ضعف.

[و] عن روح بن عبادة، عن ابن جريج، عن ابن أبي مُلَيْكَة، عن حسنِ بنِ حسنٍ، عن أبيه: أَنَّ عُمَرَ، فذكره (٤٠).

قال أصحابنا: قيل: معناهُ: أَنَّ أُمَّتَهُ ينتسبونَ إليهِ يومَ القيامةِ، وأممُ سائر الأنبياءِ لا تنتَسبُ إليهم.

وقيلَ: يُنتَفعُ يومئذِ بالانتساب إليه، ولا ينتفعُ بسائرِ الأنسابِ. وهذا أرجحُ منَ الَّذي قبلهُ، بل ذلكَ ضعيفٌ.

أخرجه البيهقي في «سننه» (٧/ ٦٤).

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: (يذكر).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في «سننه» (٧/ ٦٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البيهقي في «سننه» (٧/ ٦٤).

قَالَ الله تعَالَى: ﴿ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أَمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنْ أَنْفُسِهِمُ ﴾[النحل: ٨٩].

وقال تعالى: ﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ ۚ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِى بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ وَهُمُ لَا يُظُلِّمُونَ ﴾[يونس: ٤٧].

في آي كثيرةٍ دَالَّةِ عَلَى: أَنَّ كُلَّ أَمَةٍ تُدْعَى بِرَسُولِهَا الَّذِي أُرسِلَ إليها. واللهُ سبحانه وتعالى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.

[والحمدُ للهِ أَوّلاً وآخراً، وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِناَ مُحَمَّد وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ].

#### \* جاء في آخر النسخة الخطية:

«قد تمت هذه النسخة المباركة في يوم الأربعاء من شهر جمادى الآخرة من سنة إحدى ومئة وألف على يد أضعف العباد وأحوجهم: حسن ابن الحاج رمضان الخطيب الأيوبي \_ غفر الله له ولوالديه، وأحسن إليهما وإليه \_».

م [٥٦/ ب].

## فهرك للموضوعات

| الصفحة | المـوضـوع                                          |
|--------|----------------------------------------------------|
| 0      | * مقدمة المحقق                                     |
| ٦      | * صحة نسبة الكتاب إلى المصنف                       |
| ٨      | <ul> <li>منهجه في وضعه لهذا التصنيف</li> </ul>     |
| ٩      | * المصادر والأقوال الواردة في الكتاب               |
| 14     | * عملي في الكتاب                                   |
| 14     | * قالوا عن ابن كثير                                |
| 10     | * ترجمة المصنف                                     |
| ۲۱ .   | <ul> <li>پ صور المخطوطات</li> </ul>                |
| **     | * بداية الكتاب                                     |
| 44     | * مقدمة المؤلف                                     |
|        | ولِمُرْفُ لُالِكُ وَلُهُ وَلُكُ                    |
|        | سيرته ﷺ وغزواته                                    |
| 44     | فصل: [نسبه ﷺ]                                      |
| ٣٨     | فصل: [نسبه ﷺ بعد عدنان]                            |
| 24     | فصل: [ولادته ورضاعه ونشأته]                        |
| ٤٨     | [صيانة الله على لنبيه علي]                         |
| ٤٩     | فصل: [مبعثه ﷺ]                                     |
| ٥٤     | فصل: [فتنة المؤمنين من أهل مكة والهجرة إلى الحبشة] |

| المـوضـوع                                                           |
|---------------------------------------------------------------------|
| فصل: [مقاطعة المشركين لبني هاشم وبني المطلب]                        |
| فصل: [عام الحزن وخروج النبي ﷺ إلى الطائف]                           |
| [إسلام الطفيل بن عمر الدوسي ﷺ]                                      |
| فصل: [الإسراء والمعراج وعرض النبي ري نفسه على القبائل]              |
| فصل: [حديث سويد بن الصامت وأنس بن رافع وإسلام إياس بن معاذ]         |
| فصل: [بيعة العقبة الأولى والثانية]                                  |
| فصل: [هجرة رسول الله ﷺ]                                             |
| [خبر سراقة بن مالك]                                                 |
| [خبر شاة أم معبد]                                                   |
| فصل: [دخوله _ عليه الصلاة والسلام _ المدينة]                        |
| فصل: [استقراره ﷺ بالمدينة]                                          |
| [لحوق علي بالنبي ﷺ]                                                 |
| فصل: [موادعة اليهود، والمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، وفرض الزكاة] |
| فصل: [فرض الجهاد]                                                   |
| فصل: [غزوة الأبواء]                                                 |
| [سرية حمزة بن عبد المطلب إلى سِيف البحر]                            |
| [سرية عبيدة بن الحارث بن المطلب إلى بطن رابغ]                       |
| فصل: [غزوة بواط]                                                    |
| [غزوة العشيرة]                                                      |
| [غزوة بدر الأولى، وتسمّى: سفوان]                                    |
| فصل: [سرية عبدالله بن جحش إلى نخلة، والقتال في الشهر الحرام]        |
| فصل: [تحويل القبلة، وفرض الصوم وزكاة الفطر]                         |
| فصل: [غزوة بدر الكبرى]                                              |
| فصل: [عدّة من شهد بدراً]                                            |
| فصل: [غزوة بني سليم]                                                |
| فصل: [غزوة السويق]                                                  |
|                                                                     |

| الصفحة | الموضوع                                                      |
|--------|--------------------------------------------------------------|
| ۱۰۸    | فصل: [غزوة ذي أمر]                                           |
| 1.9    | فصل: [غزوة بحران]                                            |
| 11.    | فصل: [غزوة بني قينقاع]                                       |
| 111    | فصل: [قتل كعب بن الأشرف]                                     |
| 114    | فصل: [غزوة أحد]                                              |
| 174    | فصل: [غزوة حمراء الأسد]                                      |
| 140    | فصل: [بعث الرجيع]                                            |
| 177    | فصل: [بعث بئر معونة]                                         |
| 14.    | فصلّ: [غزوة بني النضير]                                      |
| 144    | فصل: [غزوة ذات الرقاع، أو غزوة نجد]                          |
| ١٣٨    | فصل: [غزوة بدر الثالثة]                                      |
| 149    | فصل: [غزوة دومة الجندل]                                      |
| 12.    | فصل: [غزوة الخندق]                                           |
| 121    | فصل: [غزوة بني قريظة]                                        |
| 100    | فصل: [قتل أبي رافع سلام بن أبي الحقيق]                       |
| 104    | فصل: [غزوة بني لحيان]                                        |
| 101    | فصل: [غزُّوة الغَّابة أو ذي قرد]                             |
| 17.    | فصل: [غزوة بني المصطلق، وزواج النبي ﷺ من جويرية، وقصة الإفك] |
| 177    | فصل: [غزوة الحديبية، وبيعة الرضوان]                          |
| 177    | فصل: [غزوة خيبر]                                             |
| 177    | فصل: [فتح فدك]                                               |
| ۱۷۸    | فصل: [فتح وادي القرى]                                        |
| 149    | فصل: [عمرة القضاء]                                           |
| 14.    | فصل: [بعث مؤتة]                                              |
| ۱۸۳    | فصل: [غزوة فتح مكة]                                          |
| 190    | فصل: [غزوة حنين]                                             |
|        |                                                              |

| الصفحة       | المسوضسوع                                            |
|--------------|------------------------------------------------------|
| ۲            | فصل: [غزوة الطائف]                                   |
| 4 . 8        | فصلّ: [غزوة تبوك]                                    |
| Y1.          | فصل: [قدوم وفد ثقيف]                                 |
| 717          | فصلّ: [حجة الصديق، وتواتر الوفود، وبعث الرسل]        |
| 418          | فصل: [حجة الوداع]                                    |
| 414          | فصل: [وفاته ﷺ]                                       |
| 445          | فصل: [حجه واعتماره ﷺ]                                |
| 777          | فصل: [عدد غزواته وبعوثه]                             |
| **           | فصل: [أعلام نبوته ﷺ]                                 |
| 747          | فصل: [الإخبار بالغيوب المستقبلة]                     |
| 7 2 .        | فصل: [بشارة الكتب السماوية المتقدمة برسول الله عليه] |
| 7 2 2        | فصل: [أولاده ﷺ]                                      |
| Y & V        | فصل: [أزواجه ﷺ]                                      |
| 777          | آخر الجزء الأول                                      |
|              | لِفُرُوُلُالِثَ ايْ<br>أحواله ﷺ وشمائله وخصائصه      |
| 770          | فصل: [مواليه]                                        |
| <b>YY1</b>   | فصل: [خدمه]                                          |
| <b>Y V Y</b> | فصل: [كتَّاب الوحي]                                  |
| 440          | فصل: [مؤذنوه]                                        |
| 777          | فصل: [نوقه وخيوله]                                   |
| ۲۸.          | فصل: [آلات حربه]                                     |
| <b>Y A Y</b> | فصل: في ذكر رسله إلى ملوك الآفاق                     |
| 440          | فصل: في صفته الظاهرة                                 |
| 791          | فصل: أخلاقه الظاهرة                                  |

| فصل: [الرحلات النبوية]                                    |   |
|-----------------------------------------------------------|---|
| فصل                                                       |   |
| فصل: [سماعاته]                                            |   |
| فصل: [السماع منه]                                         |   |
| فصل: [عدد المسلمين حين وفاته، وعدد من روى عنه من الصحابة] |   |
| فصل: خصائص رسول الله ﷺ التي لم يشاركه فيها غيره           |   |
| فصل: مما يشترك فيه هو والأنبياء                           |   |
| * كتاب الإيمان                                            |   |
| * كتاب الطهارة                                            |   |
| * كتاب الصلاة                                             |   |
| * كتاب الزكاة                                             |   |
| * كتاب الصيام                                             |   |
| * كتاب الحج                                               |   |
| * [كتاب الأطعمة]                                          |   |
| * كتاب الهبة                                              |   |
| * الفرائض                                                 |   |
| * كتاب النكاح                                             |   |
| القسم الأول: وهو ما وجب عليه دون غيره                     |   |
| القسم الثاني: ما حرم عليه من النكاح دون غيره              |   |
| القسم الثالث: ما أبيح له من النكاح دون غيره               |   |
| القسم الرابع: ما اختص به من الفضائل دون غيره              |   |
| [مسائل متفرقة]                                            |   |
| الجهاد                                                    |   |
| الأحكام                                                   | ) |
| * فهرس موضوعات الكتاب                                     | ŀ |
|                                                           |   |

## الفَوَائِرُ لمستخرَجَةٌ مِنَ الكِتَابِ

| ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  | اؤ                                      | الف                                     | السطر                                   | الصفحة                                  |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |
| ••••••••••••                            | ••••••                                  | •••••••••••••••••                       |                                         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ••••••                                  | •••••                                   |                                         | ••••••                                  |
| •••••                                   | ••••••••••                              | •••••••                                 | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ••••••                                  |
| •••••                                   |                                         |                                         |                                         |                                         |
| •                                       |                                         |                                         |                                         |                                         |
|                                         | **********                              |                                         |                                         | • • • • • • • • • • • • • •             |
|                                         | ••••••••••                              | *****                                   |                                         | •••••••                                 |
|                                         | ******************                      | ********************                    |                                         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| *************************************** | **********                              | •••••                                   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | •••••••                                 |
| *************************************** | •••••                                   | •••••                                   |                                         | **********                              |
| •••••••                                 | ••••••                                  | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                         | ••••••                                  |
| •••••                                   | ••••••                                  | •••••                                   |                                         | •••••                                   |
| ••••••••••••••                          | ******************                      | ••••••                                  |                                         | •••••                                   |
| ••••••••••••                            | ••••••••                                |                                         |                                         | ••••••                                  |
| •••••                                   | *****************                       |                                         |                                         | •••••                                   |
|                                         | ••••••••••                              |                                         |                                         |                                         |
| •••••                                   | *************************************** |                                         |                                         |                                         |
|                                         | *************************************** |                                         |                                         |                                         |
|                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |